## المردي المرابع بالمردي المردي المردي

سرِمَا المُحَدَّثِ مِحْمَدُ بن فَعْمَةِ حِمْدِ الْمُحَمَّدِي ( ٤٨٨ هـ )

تحقِيق ال*دُكتور عَلى حسك بن* لب*واب* 

الجزوالثالث مشندأ بي هريرة ومسَانيدا لمُقَلِّين

توزییے دارالصمیعمی

دار ابن حزم

## أُلمَّفق(١) عليه من مسند أبي هريرة الدَّوسي رضي الله عنه(١)

٨٦١٦٨ - الحديث الأول: عن عبدالله بن عباس قال: ما رأيتُ شيئاً أشبهَ باللَّمَمِ مَما قال أبو هريرة: إنّ النبي ﷺ قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزّنا، أدرك ذلك لامنحالة: فزنا العينين النّظرُ، وزنا اللسان النّطقُ، والنفس تمنّى وتشتهي، والفرجُ يُصَدِّق ذلك أو يكذّبُه» (٣).

وأخرجه البِّخاري تعليقاً من حديث طاوس عن أبي هريرة عن النبيُّ ﷺ (٤).

الله على عهد رسول الله على على عن ابن عبّاس قال: قدم مسيلمة الكذّاب على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على المدينة فجعل يقول: إن جَعَلَ لي محمّد الأمر من بعده تبعيته. قال: وقدمها في بشر كثير من قومه. قاقبل النبي على ومعه ثابت بن قيس بن شمّاس. زاد في رواية عبيد الله بن عُتبة: وهو الذي يقال له خطيب رسول الله على الله على يد

<sup>(</sup>١) في هذا المسند اعتمدت على نسخة ي مع نسختي س، د.

<sup>(</sup>٢) ينظر الاستيمابُ ٤/ ٢٠٠، والإصابة ٤/ ٢٠٠، والمجتبى ٨٣، والتلقيح ٣٩٦، والرياض ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) اللَّمَ منه اللُّهُ به الإنسان من شهوات النَّفس.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الاستثنان ١١/ ٢٦ (٦٢٤٣)، ومسلم \_ القدر ٤/ ٢٠٤٦ (٢٦٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ القدر ١١/ ٢٠٥ (٢٦١٢).

رسول الله ﷺ قطعة من جريد، حتى وقف على مُسيلمة في أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُ كَها، ولئن أدبرت ليعقر نَّك الله، وإني لأراك الذي أريتُ فيك ما أريتُ، وهذا ثابت يُجيبُك عنّي " ثم انصرف(١).

قال ابن عباس: سألتُ عن قول رسول الله ﷺ: «إنّكَ الذي أريتُ فيكُ ما أريتُ فيكُ ما أريتُ في يديً الريتُ في يديً في فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «بينا أنا نائم، رأيتُ في يديً سوارين من ذهب، فأهمتني شأنُهما، فأوحي إليّ في المنام أن انفُخهما، فنفختُهما فطارا، فأولَّتُ هما كذّابَين بخرجان بعدي، فكان أحدُهما العنسيَّ صاحبَ صنعاء، والآخر مسيلمة صاحبَ اليمامة»(٢).

واخرجا حديث السُّوارين من رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله على الله على الله على الله على المناري قال: «نحن الآخرون السابقون» ثم اتفقا، وقال رسول الله على الله على الله على الله على المارين من الأرض، فوضع بين يدي سوارين من ذهب، فكبُرا على واهمّاني، فأوحي إلى أن انفُخهما، فنفختُهما فطاراً، فأولَّتُهما الكذّابين اللّذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة»(٣).

الله عز وجل : إذا تقرّب عبدي مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً، وإذا تقرّب مني ذراعاً تقرّب مني ذراعاً تقرّب مني ذراعاً تقرّب منه ذراعاً، وإذا تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منها باعاً \_ أوبوعاً \_ وإذا أتاني يمشي أتيته هَرُولَة الفظ حديث مسلم (٤). زاد أبومسعود: «وإنْ هرول سعيت إليه، والله أسرع بالمغفرة». أو كما قال. ولم أرهذا في الكتابين (٥).

<sup>(</sup>۱) مبلم ۶/ ۲۰٤۷.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ المناقب ٦/ ٦٢٦ (٣٦٢٠)، وينظر فيه الأطراف، ومسلم ـ الرؤيا ٤/ ١٧٨٠ (٣٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ التعبير ١٢/ ٤٢٣ (٧٠٣١، ٧٠٣٧) ومسلم ٤/ ١٧٨١ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ـ المذكر والدعاء ٤/ ٢٠٦٧ (٢٦٧٥)، والبخاري ـ التوحيد ١٣/ ٥١٢ (٧٥٣٧)

<sup>(</sup>٥) نقل ابن حجر في الفتح ١٣/ ١٤٥ هذه الزيادة عن ابن حبان. وينظر تعليقه عليها.

وأخرجاه بزيادة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ هم خير منهم، وإن اقترب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولة (١).

وأخرج البخاري الزيادة التي في أوله من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزيادة عن أبي الزيادة عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "قال الله عزّ وجلّ: أنا عند حسن ظنّ عبدي بي الم يزد(٢).

وأخرجها مسلم من حديث يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله عند أنا عند حسن ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني»(٣).

وأخرجه مسلم بطوله وبزيادة أخرى من حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قال الله عزّ وجلّ: أنا عند حسن ظن عبدي، وأنا معه حيث يذكرني. والله، لله أفرْح بتوبة عبده من أحدكم يحد ضالّته بالفلاة. ومن تقرب إلي شبراً تقربّت اليه ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت اليه باعاً، وإذا أقبل إلي عشى أقبلت اليه أهرول»(٤).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله قال: إذا تلقّاني بذراع تلقّيته بباع، وإذا تلقّاني بذراع تلقّيته بباع، وإذا تلقّاني بباع أتَيْتُه بأسرع (٥٠).

البخاري ۱۳/ ۸۶۲ (۵۰۶۷)، ومسلم ۶/ ۲۰۰۱، ۲۰۰۷.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٣/ ٢٦٦ (٥٠٥٠).

<sup>(</sup>T) مسلم 2/ 17: Y.

<sup>(</sup>٤) مسلم ـ التوية ٤/ ٢١٠٢ (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢٠٦١

٢١٧١ ـ الرابع: عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قبال: قال رسول الله ﷺ: «أُمرْتُ أن أُقاتِلَ النّاسَ حتى يقولوا: لا إليه إلاّ الله، فمن قال لا إله إلاّ الله، فقد عَصَمَ منى نفسه وماله إلاّ بحقّه، وحسابُه على الله»(١).

وأخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه المرت أن أقاتِلَ النّاسَ. . " بمثل حديث ابن المسيّب عن أبي هريرة (٢).

وأخرجه أيضاً من حديث روح بن القاسم، وعبد العزيز بن محمد الداروردي جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه قال: «أُمرْتُ أن أُقاتِلَ المناسَ حتى يستهدوا أن لا إليه إلا الله، ويؤمنوا بي ويماجئتُ به، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» (٣).

٧١٧٢ ـ الخامس: عن الزهري عن ابن المسيّب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لاتقومُ الساعةُ حتى تضطرب ألياتُ نساءِ دَوس على ذي الخَلَصة» وذو الخلصة: طاغية دوس التي كان يعبدون في الجاهلية. زاد معمر: بتبالة(٤).

٢١٧٣ - السادس: عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « لا تقومُ الساعةُ حتى تخرجَ نارٌ من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببُصري»(٥).

٢١٧٤ ـ السابع: عن الزهـري عن سعيد عـن أبي هريرة قــال: قال رسول الله

البخاري -الجهاد ٢/ ١١١(٣٩٤٦)، ومسلم - الإيمان ١/ ٥٢ (٢١).

<sup>(</sup>۲ ، ۳) مسلم ۱/ ۵۲.

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الفتن ١٣/ ٧٦ (٧١١٦)، ومسلم ــ الفتن ٤/ ٢٢٣٠ (٢٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري ١٣/ ٧٨ (٧١١٨)، ومُسلم ٤/ ٢٢٢٧ (٢٩٠٢).

عَلَيْهُ: «إذا هَلَكَ كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هَلَكَ قيصرُ فلا قيصرَ بعده، والذي نفسى بيده لَتُنْفَقُنَ كنورَهما في سبيل الله»(١).

وأخرجاه من حديث همّام بن منبّة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليَهْلِكَنّ ثم لايكونُ قيصرُ بعده، ولتُنفقُنّ كنوزهما في سبيل الله»(٢).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمعنى حديث الزهري عن سعيد(٣).

٧١٧٥ ـ الثامن: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النسبي ﷺ قال: «ما من مولود إلا والشيطان يَمسُّه حين يولَدُ، فيستهلُّ صارحاً من مس الشيطان إياه، الأمريم» ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شئتُم: ﴿وَإِنِي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم (آ) ﴾(٤) [آل عمران].

وفي رواية عبد الأعلى وغيره عن عبد الرزاق نحوه، إلا أنّه قال: "مامن مولود يوكدُ إلا نخسَه الشيطان (٥)، فيستهلّ صارخاً من نخسة الشيطان إلاّ ابن مريم وأمّه».

<sup>(</sup>١) البخاري \_ المناقب ٦/ ٦٢٥ (٣٦١٨)، ومسلم \_ الفتن ٤/ ٢٢٧٦ (٢٩١٨).

 <sup>(</sup>۲) البخاري ـ الجهاد ٦/ ١٥٧ (٣٠٠٣)، ومسلم ٤/ ٢٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ فرض الخمس ٦/ ٢١٩ (٣١٢٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٦٩ (٣٤٣١)، ومسلم ـ الفضائل ٤/ ١٨٣٨ (٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري- بدء الخلق ٦/ ٣٢٧ (٣٢٨٦).

وأخرجه مسلم في حديث أبي يونس مـولى أبي هريرة عن أبي وليد عن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ بني آدم يَمَسُهُ الشيطانُ يوم ولدَّتُه أمَّه، إلاّ مريمَ وابنها»(١).

ومن حديث أبي عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الشيطان»(٢).

الله على الله على الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "والدي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مُقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لايقبله أحدً زاد في حديث صالح عن الزهري: "وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿ وَإِن مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ إِلاَّ لَيُوْمَنَ بُه قَبْلَ مَوْته (10) ﴾ الآية (٣) [النساء].

وأخرجا من حديث ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامُكم منكم »(٤) وفي رواية ابن أبي ذئب عن الزهري «فأمكم منكم» وقال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قالت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربّكم تبارك وتعالى، وسنة نبيكم ﷺ(٥).

قال البخاري: تابعه عُقيل والأوزاعيّ(١).

وليس لنافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد(٧).

<sup>(1)</sup> amba 3/ ATAI.

<sup>(</sup>٢) سلم ٤/ ١٨٢٨ (٢٣٦٢).

 <sup>(</sup>٣) البخاري - البيوع ٤/ ١٤٤ (٢٢٢٢)، وأحاديث الأنبياء ٦/ -٤٩ (٨٤٤٣)، ومسلم - الإيمان ١/ ١٣٥ (١٥٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦/ ٤٩١ (٣٤٤٩)، ومسلم ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري ٦/ ٩١١ . (٧) التحفة ١٠ / ٣٨٠.

٣١٧٧ ـ العاشر: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْقِ قال: «يتقاربُ الزمانُ، وينقص العلم، ويُلقى الشُّحُ، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج» قالوا: يا رسولُ الله، وما هو؟ قال: «القتل القتل»(٣).

وأخرجاه من حديث الزهري عن حُميد بن عبد السرحمن بن عسوف عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يتقاربُ الزمانُ، وينقصُ العلم. . » وذكر مثله. وفيه قالوا: وما الهَرْج؟ قال: «القتل»(٤).

وفي روايــة ٰيونــس عن ابن شــهاب عــن حميــد: «يتــقاربُ الزَّمــان، ويُقــبضُ العلمُ..» ثم ذكره<sup>(ه)</sup>.

وأخرجاه من حديث سالم بن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال «يُقبض العلمُ، وتكثرُ الفتن، ويكثرُ الهرج». قيل: يارسولَ الله، وما الهرج؟قال هكذا بيده فحرَّفها، كأنه يريدُ القَتْل(٢).

وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه وقال: بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة، ولم يذكر: «يلقى الشُّعُ (٧)

<sup>(</sup>١) القلاص جمع قلوص: الفتيّ من الإبل.

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتن ١٣/ ١٣/ (٧٠٦١)، ومسلم ـ العلم ٤/ ٢٠٥٧ (١٥٧)

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الأدب ١٠/ ٤٥٦ (٦٠٣٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢٠٥٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ العلم ١/ ١٨٣ (٨٥)، ومسلم ٤/ ٢٠٥٨. (٧) مسلم ٤/ ٢٠٥٧.

وفي رواية إسماعيل بن جعفر زيادة على حديث حميد لم يذكرها مسلم، وقد ذكرها أبو بكر البرقاني وأبو مسعود الدمشقي، وهي: «لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجّالون، كلُّهم يزعمُ أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج؛ قالوا: يارسول الله، وما الهرج؟ قال: «القتل القتل، وقد حكى أبو مسعود في ترجمة إسماعيل بن جعفر أن مسلماً أخرجه كلَّه كذلك وذكر الطرفين جميعاً، ولم يخرج مسلم منه أوله، وإنما أخرج فصل قبض العلم إلى آخره.

وقد أخرج مسلم في موضع آخر من كتابه ذكر الدّجّالين، من حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ومن حديث همّام عن أبي هريرة مسنداً، ولم يخرجه من حديث إسماعيل عن العلاء(١).

وأخرج مسلم أيضا حديث الهرج مفرداً من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لاتـقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا: وما الهرج يارسول الله؟ قال: « القتل القتل القتل»(٢).

وقد أخرج مسلم أيضاً حديث قبض العلم من حديث همّام بن منبه عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ، وقال: مثل حديث السرّهري عن حميد، ولم يذكر «يُلقى الشُّحُّ»(٣).

وفي الحديث زيادة على حديث حُميد ذكرها أبو بكر البرقاني في كتابه بذلك الإسناد: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا تقومُ الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يُهم ّربَّ المال من يقبض منه صدقته » وقال: ﴿يقبض العلم ، ويقترب الزمن ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج . . »وذكره .

وأخرج مسلم أيضاً حديث قبض العلم من حديث أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة عن السنبي على وقال: مثل حديث الزُّهري عن حُميد. قال: ولم يذكر «يلقى الشَّعُ»(٤).

<sup>(</sup>١) مسلم \_ الفتن ٤/ ٢٣٤٠ (١٥٧).

<sup>(</sup>۲)سلم ٤/ ٢٢١٥ (١٥٧).

<sup>(</sup>٤،٣) مسلم ٤/ ٨٥٠٢.

وذكر أبو مسعود أن أوَّله: «لاتـقوم الساعةُ حتى يكثرَ فيكم المـالُ فيفيضَ حتى يُكثرَ فيكم المـالُ فيفيضَ حتى يُهمَّ ربَّ المُلك من يقبله منه، ويُدعَـى إليه الرجلُ فيقول: لا أرَبَ لي فيه.» وهذا الفصلُ قد فصلَه مسلم منه. وأخرجه في «الزكاة»(١).

وأخرجه أيضًا هناك من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حتى يكثرَ المَّالَ ويفيضَ حتى يخرج الرجلُ بزكاة ماله فلا يجدُ أحداً يقبلُها منه، وحتى تعودَ أرض العرب مروجاً وأنهاراً (٢).

قال مسلم في أحاديث قبض العلم: إنه ليس في حديث سالم عن أبي هريرة، ولا في حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء، ولا في حديث همام وأبي يونس سُليم عن أبي هريرة «يلقى الشَّعُ "(٣).

۲۱۷۹ ــ الثاني عشر: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وين النبي عن النبية قال: «لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المُطْرَقة» (٥) قال سفيان: وزاد فيه أبو الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية : «صغار الأعين، ذُلُفُ (٦) الأنوف، كأن وجوههم المجان المُطْرَقة». اللفظ للبخاري (٧).

<sup>(</sup>٢،١) مسلم ـ الزكاة ٢/ ٧٠١ (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ٥٨- ٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ التسوحيد ١٣/ ٣٦٧ (٧٣٨٢)، وينظر التفسير ٨/ ٥٥١ (٤٨١٢)، ومسلم- صفات المنافقين ٤/ ٢١٤٨ (٧٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) المجانّ جمع مجَنّ: الترس. والمطرقة: التي وضع فيها طاقة فوق طاقة

<sup>(</sup>٦) ذلف: جمم أذلف: أقطس (٧) البخاري ـ الجهاد ٦/ ١٠٤ (٢٩٢٩).

ولمسلم نحوه (١) إلا أنّه ليس لمسلم من حديث سفيان عن أبي الـزّناد: «كأنّ وجوهَهم المجانّ المطرقة» وهو عند البخاري فيه.

وأخرجه البخاري، وزاد في أوله زيادة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لاتقومُ الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشَّعَر، وحتى تُقاتلوا الترك صغار الأعين، حمر الوُجوه، ذُلفَ الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون خير الناس أشدَّهم كراهية لهذا الأمرحتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وليأتين على أحدكم زمان لئن يراني أحب اليه من أن يكون له مثلُ أهله وماله (٤).

وأخرجه البخاري من حديث صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثل حديث شعيب دون الزيادة، مع تقديم وتأخير(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم ـ الفتل ٤/ ٢٢٣٣ (٢٩١٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ٢٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ المناقب ٦/ ٦٠٤ (٣٥٩١). وقد ذكر ابن حجر أنه رُوي: «البازر» القتح ٦٠٨/٦

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦/ ١٠٤ (٣٥٨٧ ـ ٣٥٨٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري -الجهاد ٦/ ٤-١ (٢٩٢٨).

وأخرج البخاري أيضاً من حديث همام عن أبي هريرة أن النبي على قال: «لا تقومُ الساعةُ حـتى تقاتـلوا حُوزًا وكرمان من الأعاجم، حـمر الوجوه، فـطس الأنوف، صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر»(١).

وأخرجه مسلم من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لاتقوم الساعة حتى يقاتلَ المسلمون التُّرك، قوماً وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشَّعَر، ويمشون في الشَّعَر»(٢).

٢١٨٠ ـ الثالث عشر: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لأيلدغ المؤمنُ من جُعْرِ واحد مرّتين»(٣).

٣١٨١ - الرابع عشر: عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقولُ «اللهم فأيّما عبد سبَبْتُه فاجْعَلْ ذلك له قُرْبة إليك يومَ القيامة»(٤).

وفي رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمّه: «اللهم إنّي اتّخَـلْتُ عندك عهداً لن تُخُلفُنيه، فأيّما مسلم سَبَبّتُه أو جَلَدْتُه فاجْعلْ ذلك كفّارة له يومَ القيامة»(٥).

وأخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم إنما أنا بشر، فأيّما رجل من المسلمين سَبَبْتُه أو لعنتُه أو جلدتُه فاجعلْها له زكاة ورحمة»(٦).

ومن حمديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر نحوه، إلا أنه قال: «زكاة وأجراً»(٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري ٦/ ٢٠٤ (٣٥٩٠). (۲) مسلم ٤/ ٢٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الأدب ١٠/ ٢٩٥ (٦١٣٣)، ومسلم ـ الزهد ٤/ ٢٩٩٨(٢٩٩٨)

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ المدعوات ١١/ ١٧١ (٦٣٦١)، ومسلم ـ البر الصلة ٤/ ٢٠٠٩ (٢٦٠١)

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢٠٠٩ وفيه «فأيما مؤمن».

<sup>(</sup>T) مسلم 2/ ۲۰۰۲.

<sup>(</sup>٧) مسلم ٤/ ٧٠٠٧ (٢٠٢٢).

ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «اللهم إني اتَّخَذْتُ عندك عهداً لن تُخْلفَنيه، فأيّ المؤمنين آذيتُه، شتَـمتُه، لعنتُه جلـدتُه، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»(١).

ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة كذلك نحوه إلا أنه قال: «أو جلدُّه» وهي لغة أبي هريرة (٢).

ومن حديث أيوب السختياني عن الأعرج عن أبي هريره عنه ﷺ بنحوه (٣). وليس لأيوب عن الأعرَّج في مسند أبي هريرة من الصحيح غير «هذا (٤).

وأخرجه من حديث سالم مولى النَّصريين عن أبي هريرة عن النبي والتي الله اللهم إنّما محمد بشرٌ، يغضبُ كما يغضبُ البشر، وإني قد اتّخذت عندك عهدًا لن تُخْلفنيه، فأيّما مؤمن آذيتُه أو سَبَبَتُه، أو جَلَدْتُه، فاجْعَلْها له كفارةً وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة (٥).

وليس لسالم مولى النصريين عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا(٦).

قال: سمعت رسول الله على يقولُ: فيدْخُلُ من أُمَّتي زمرة هم سبعون الفاً، تُضيء وجوهُم إضاءة القمر ليلة البدر». وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي ، فرفع نَمرة (١) عليه فقال: يارسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله الم الأنصار فقال: يارسول الله، أدع الله أن يجعلني يارسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم، فقال: فسَبقَكَ بها عُكَاشة، (٨).

۰ (۲،۲) مسلم ۶/ ۲۰۰۸

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ٢٠٠٨ (۲۲۰۱). ج

<sup>(</sup>٤) التحقة ١٠/ ١٥٥.

<sup>(</sup>۵) مسلم ٤/ ٢٠٠٨.

<sup>(</sup>٦) التحفة ٩/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) الثمرة: كساء مخطط،

<sup>(</sup>٨) البخارى \_ اللباس ١٩٧/١ (٥٨١١) ، مسلم \_ الإيمان ١٩٧/١ (٢١٦)

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن زياد القُرشي عن أبى هريرة أن النبي ﷺ قال: «يدخُلُ من أمّتي الجنة سبعونَ ألفاً بغير حساب، فقال رجل: يا رسول الله أدعُ الله أن يجعلني منهم. فقال: «اللهمَّ اجْعَلْهُ منهم» ثم قام آخرُ فقال: يا رسولُ الله ادعُ الله أنْ يجعلني منهم، فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَة»(١)

ومن حديث حَيْوة عن أبي يونس سُليم بن جُبير عن أبي هريرة: أن رسول الله على صورة قال: «يدخلُ الجّنة من أُمّتي سبعون ألفاً زمرة واحدة، فهم على صورة القمرة (٢).

٢١٨٣ ـ السادس عشر: عن الزُّهري عن سعيد أن أبا هريرة قال: سَمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: الجعلَ الله الرَّحمة مائة جُزء، فأمسكَ عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحمُ الحلائق حتى ترفع الدَّابةُ حافرَها عن ولدها خشية أن تُصيبَه (٢).

وأخرجه مسلم من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي والتبالي والتبيرة عن النبي والبهائم قال: «إن لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأتحر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة (3).

ومن حديث إسماعيل بن جعفر بن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «خلق اللهُ مائة رحمة، فوضع واحدة بين خلقه، وخباً عندَه مائة إلا واحدة»(٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۹۷/۱

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۹۸/۱

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الأدب ١٠/ ٤٣١ (٢٠٠٠)، ومسلم \_ التوبة ١٠٨/٤ (٢٧٥٢)

<sup>(</sup>٤) ٥) مسلم ٢١٠٨/٤

وللبخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله وللبخاري الله خلق الرَّحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرَّحمة لم يأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار»(١).

٢١٨٤ - السابع عشر: عن الزّهري عن ابس المسيّب قال: البحيرةُ: الستي يُمنُع 
دَرُّها للطواغيت، فلا يحلُّبُها أحدٌ من النّاس. والسَّائبة: كانوا يُسيَّبُونها لآلهتهم، لا 
يُحملُ عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «رأيْتُ عمرو بن 
عامرِ الخُزاعي يجُرُّ قُصْبَهُ فِي النّار، كان أوّلَ من سيّب السَّوائبَ (٢).

وأخرج مسلم منه المسند فيقط من حديث جريسر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيْتُ عمرو بن لُحَيِّ بن قَمَعَةَ بن خِنْدفِ اخا<sup>(١٢)</sup> بني كعب هؤلاء يجرُّ قُصبَهُ في النّار»<sup>(١)</sup>

وللبخاريّ من حديث أبي حَصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «عمرو بن لُحَيِّ<sup>(٥)</sup> بن قمعة بن خنْدف أبو خزاعة» (١٦).

٢١٨٥ ـ الشامن عشر: عن الزُّهـري عن سعيد بـن المسيب عن أبـى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قلـبُ الشَّيخ شابُّ علـى حبّ اثنتين: طول الحـياة، وحبًّ المال»(٧)

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الرقاق ١١/١١ (٢٣٦٩)

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ المناقب ٦/٧٤٥ (٣٥٢١)، ومسلم ـ الجنة ٤/٢١٩٢ (٢٨٥٦). والقصب: الأمعاء

<sup>(</sup>۲) ویروی «آبا»

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ٢١٩١

 <sup>(</sup>٥) ذكر أبن حــجر في الفتح ٢/٤٧٥ أن يـعض الرواة صّحفه إلــي «يحيى» ومنهــم الحميدي في «الجمــع» لكن مخطوطاتنا لم يرد فيها ما ذكر ابن حجر.

<sup>(</sup>٦) البخاري ٦/٧٤٥ (٢٥٢٠)

<sup>(</sup>٧) البخاري- الرقاق ٢١/ ٢٣٩ (٢٤٢٠) ومسلم- الزكاة ٢/ ٧٢٤ (١٠٤٦)

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عُـينة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة بَلَغَ بــه النبيَّ ﷺ قال: ﴿قَلْبُ الشّـيخ شَابٌ على حَبِّ اثنتـين: حَبِّ العيش والمال (١).

مع رسول الله عشر: عن الزُّهري عن ابن المسيَّب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله عَلَيْ خيبر، فقال لرجل من يُدْعى بالإسلام: «هذا من أهل النار» فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً، فأصابَتْه جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قُلت له آنفاً «إنّه من أهل النار» فإنّه قاتل اليوم قتالاً شديداً، وقد مات، فقال النبي عَلَيْ : «إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يَمُت، ولكن به جراحاً شديدة، فلما كان من الليل لم يَمُت، ولكن به جراحاً شديدة، فلما كان من الليل لم عبدالله ورسولُه، ثم أمر بلالاً فنادى في النّاس: «إنه لا يدخل الجنّة إلا نفس عبدالله ورسولُه». ثم أمر بلالاً فنادى في النّاس: «إنه لا يدخل الجنّة إلا نفس مُسُلمة، وإنّ الله يؤيّدُ هذا الدين بالرّجل الفاجرة (١٠).

وأخرجه البخاري تعليقاً من حديث الزّهرى عن ابن المسيّب وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أن أبا هريرة قال: شَهِدْنا مع رسول الله على خيبر.. ومن حديث الزّهري عن عبدالرحمن بن كعب عن عبدالله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبى على خيبر ٣٠٠).

٣١٨٧ ـ العشرون: عن الزهري قال: سَمِعْتُ سعيد بن المسيّب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «للعبد المملوك المُصلّح أجران» والذي نفسُ أبي هريرة بيده، لولا الجهادُ في سبيل الله، والحجّ، ويرّ أمي، لأحْبَبْتُ أن أموتَ وأنا

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۲۲۷

<sup>(</sup>٢) البخاري .. الجهاد ٦/ ١٧٩ (٣٠٦٢)، ومسلم- الايمان ١/ ١٠٥ (١١١)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ المغازي ٧/ ٤٧١ (٢٠٤)

عملوك. زاد في رواية حرملة وأبي الطاهر قال: وبلَغَنا أن أبا هريـرة لم يكن يحجّ حتى ماتت أمُّه لصحبتها(١).

وفي رواية بشر بن محمد: «للعبد المملوك الصالح»(٢).

وأخرجا نــحوه من حذيث الأعــمش عن أبي صــالح عن أبي هريــرة قال: قال النبيُّ ﷺ: «نعمًا لأحدهم يُحْسِنُ عبادَة ربّه، وينصحُ لسيّده»(٣).

وفي حديث أبي معاوية عن الأعمش بالإسناد أن رسول الله على قال: « إذا أدّى العبدُ حقَّ الله وحقَّ مواليه، كان له أجران، قال: فحدَّثتُ بها كَعباً فقال كعب: ليس عليه حسابٌ ولا على مؤمن مُزْهد(٤).

وأخرجه مسلم من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «نعمّا للمملوك الذي يُتُوفّى يحسنُ عبادة الله، وصَحابة سيّده، نعمّا له»(٥).

٢١٨٨ ـ الحادي والعشرون: عن الزُّهري عن ابن المسيّب عن أبسي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «حقُّ المسلم على المُسلم خمسٌ: ردُّ السسَّلام، وعيادةُ المريض، واتبّاعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، و تشميتُ العاطس ١٦٠١).

وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قحق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هُـن يا رسول الله؟ قال: فإذا لقيتَه فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا مات فاتبعه (٧)».

<sup>(</sup>١) البخاري ـ العتق ٥/ ١٧٥ (٢٥٤٨)، ومسلم ـ الأيمان ٣/ ١٣٨٤ (١٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) وهي رواية البخاري

<sup>(</sup>٣) البخاري ٥/ ١٧٥ (٢٥٤٩)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١٢٨٥ (١٦٦٦). والمزهد. قليل المال.

<sup>(</sup>٥) مسلم ۲/ ۱۲۸۵ (۱۲۲۲) :

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الجنائز ٣/ ١١٢ (١٢٤٠)، ومسلم ـ السلام ٤/٤ (٢١٦٢)

<sup>(</sup>۷) مسلم ۶/۵ /۱۷

النبي على النبي على النبي المسلون: عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي على النبي النبي الله النبي النبي

وفي حديث عبدالرّزاق عن مُعمر نحوه، وفيه «رأيْتُ موسى، فإذا ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة»(٢).

٢١٩٠ \_ الثالث والعشرون: عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله الله الله السيهود، حرَّمَ الله عليهم الشُّحومَ فباعوها وأكلوا أثمانَها» (٣).

٢١٩١ ـ الرابع والعشرون: عن ابن شهاب عن ابن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قاتَلَ الله اليهودَ، اتّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ»(٤).

وأخرجه مسلم من حديث يـزيد بن الأصمّ عن أبي هـريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لُعنَ اليهودُ والنّصارى، اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجدًا(٥).

٢١٩٢ ـ الخامس والمعشرون: عن الزَّهِري عن سعيــد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرِّبُ الكعبةَ ذو السُّويقتين من الحبشة»(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/٨٧٤ (٣٣٩٤)، ومسلم \_ الإيمان ١٥٤/١ (١٦٨)

<sup>(</sup>٢) البخاري ٦/ ٤٧٦ (٣٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري البيوع ٤/ ٢١٤ (٢٢٢٢)، ومسلم المساقاة ٣/ ١٢٠٧ (١٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الصلاة ١/ ٥٣٢ (٤٣٧)، ومسلم \_ المساجد ١/ ٣٧٦ (٥٣٠)

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/٣٧٧. وفيه: «لعن الله. . . ٩

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الحج ٣/ ٤٥٤ (١٥٩١)، ومسلم \_ الفئن ٤/ ٢٢٣٢ (٩٠ ٢٩)

وأخرجه مسلم من حديث سالم أبي الغيث عن أبي هريزة أن رسول الله ﷺ قال: «ذو السُّويقتين من الحبشة يُخرِّبُ بيتَ الله»(١).

٣١٩٣ ـ السادس والعشرون: بهذا الإسناد عن أبي هـ زيرة قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «الحَلفُ مَنْفَقَةٌ، للسَّلعة، مَمْحَقَةٌ للكَسب»(٢).

٢١٩٤ ـ السابع والعشرون: بهذا الإسناد عن أبي هريرة عن السنبي عَلَيْقُ قال: «لا تُشَدُّ، الرِّحالُ إلاَ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى (٣).

وأخرجه مسلم من حدايث سلمان الأغرِّ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنما يُسافَرُ إلى ثلاثة مساجد: الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء»(٤).

٣١٩٥ ـ الثامن والمعشرون: بهذا الإسناد عن أبى هريرة عن السنبي عَلَيْهُ قال: الحكُ عسل ابن آدم له إلا السسيام هو لي، وأنا أجزي به. ولخسلوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ربح المسك».

في حديث حرملة عن ابن وهب: «فوالـذي نفسُ محـمد بيده، الحَـلوفُ فم الصائم...»

وفي حديث يونس عن الزهري: «فواللذي نفسي بيده لَخُلْفَةُ فم الصائم. . »(٥).

وأخرجاه من حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ عمل ابن آدم له، يُضاعَفُ الحسنةُ عشرة أمثالها إلى سبعمائة

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ۲۲۲۲

<sup>(</sup>٢) البخاري البيوع ٤/٤١٤ (٢٠٨٧)، ومسلم ـ المساقاة ٣/ ١٣٢٨ (١٦٠٦)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٣/ ١٣ (١١٨٩)، ومسلم ـ الحج ٢/ ١٠١٤ (١٣٩٧)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ١٠١٥

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ اللباس ١٠/ ٣٦٩ (١٩٩٧)، ومسلم ـ الصيام ٢/ ٨٠٦ (١١٥١)

ضعف، قال الله عزّ وجلّ: إلاّ الصومَ فإنّه لي، وأنا أجزى به، يَدَعُ شهوته وطُعامُه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره، وفرحةٌ عند لقاء ربّه. ولَخَلوفُ فيه أطيبُ عند الله من ربح المِسْكِ، لفظ حديث وكيع عن الأعمش، وهو أتمُّ<sup>(۱)</sup>.

وأخرجاه بزيادة من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به. والصيام جُنّة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث يومئذ ولا يصْخَب، فإنْ شاتَمه أحدٌ أو قاتلَه فَلْيَقُلُ: إنّي امروٌ صائم، إنّي صائم، والذي نفسُ محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيبُ عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا افطر فرح بفطره، وإذا لقي ربّه فرح بصومه أ(٢).

وليس لعطاء عن أبي صالح في مسند أبي هريرة في الصحيحين غير هذا $(^{(7)}$ .

وأخرجه البخاريّ مختصراً من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ يرويه عن ربكم قال: «لــكلِّ عملٍ كفّارة، والصَّومُ لي، وأنا أجزي به، ولحَلوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ربح المسك»(٤).

ومن حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الصيامُ جُنّة، فلا يَرْفَثْ ولا يَجْهَلْ، فإن امرؤ قاتلَه أو شاتمه فَلْيقُلْ: إنّي صائم \_ مرتين. والذي نفسي بيده لخلوف فسم الصائم أطبيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ التوحيد ١٣/ ٤٦٤ (٧٤٩٢)، ومسلم ٧/٧ ٨٠

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الصوم ١١٨/٤ (١٩٠٤)، ومسلم ٧/٧٨

<sup>(</sup>٣) التحقة ٩/ - ٤٤

<sup>(</sup>٤) البخاري ١٣/ ١٢ه (٧٥٣٨)

<sup>(</sup>٥) البخاري ١٠٣/٤ (١٨٩٤)

وأخرج مسلم بعض هذا من حديث سُفيان بن عُيينة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة روايةً قال: ﴿إِذَا أَصْبِحَ أَحَدُكُم صَائماً فَلا يَرْفُثُ وَلا يَحْهَلُ. فإن امرؤٌ شاتَمه أو قاتلَه فَلَيْقُلُ: إِنّي صائمٌ إِنّي صائمٌ (١).

ومن حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصيام جُنَّةٌ، فإذا كان أحدُكم صائماً. . » الحديث. كذا حكى أبو مسعود(٢) .

ومن حديث أبي سنان ضرار بن مُرة عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ. ﴿إِنَّ اللّه يقول: إِنَّ الصومَ لي، وأَنَا أَجَزَى به، إِنَّ للصائم فرحَيَن: إِذَا أَفْطُر فَرحَ، وإِذَا لَقِيَ اللهَ عز وجل فرح. والذي نفسُ محمّد بيده لخَلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسْك (٣).

وفي حمديث عبمدالعزيز بن مسلم عمن أبي سنمان: «وإذا لقمي اللهَ فحزاه فرح»(٤).

٢١٩٦ ـ التاسع والعشرون: عن الزّهري عن سعيد بن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الشديدُ بالصُّرَعة، إنما الشديدُ الذي يملك نفسه عندَ الغضب»(٥).

وأخرجه مسلم من حديث الزُّهريّ عن حُميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النّبي ﷺ بمثله(٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۲ ۸۰

 <sup>(</sup>٢) مسلم ٢/٢ - ٨ وفيه فقط «الضيام جُنّة»

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۲/۸۰۸

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الأدب ١٠/١٥ (٦١١٤)، ومسلم ـ البر والصلة ٤/٢٠١ (٢٦٠٩)

<sup>(</sup>٦) مسلم ۲۰۱٤/۲

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الصلاة ١/ ٧٠٤ (٣٥٨)، ومسلم ـ الصلاة ١/١٧٣ (١٥٥).

وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريـرة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال: أيُصلِّي أحدُنا في ثوب واحد؟ فقال: ﴿ أَوَ كُلُّكُم يَجِدُ ثوبين اللهِ ﷺ

زاد في حديث حمّاد بن زيد قال: شم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّعَ اللهُ فَاوْسِعُوا، جمع رجلٌ عليه ثيابَه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميص، في إزارٍ وقباء، في إزارٍ وقباء، في سراويل وقباء، في تبّان وقباء، في تبّان ورداء، في تبّان ورداء في تبّان ورداء (٢).

وأخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثل ما تقدّم من حديث الزُّهري عن سعيد وحده (٣).

٧١٩٨ - الحادي والثلاثون: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: سَمعْتُ رسول الله ﷺ يقول: هبينما أنا نائم رأيتُني على قليب عليها دلو، فَنَزَعْتُ منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قُحافة، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفسي نزعه ضَعف - والله يغفرُ له، ثم استحالَت غَربا، فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس ينزعُ نزعَ عمر، حتى ضرب الناس بعطن (3).

واخرجه البخاري من حديث همام عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: الوبينما أنا نائم رأيت أنّي على حوض أسقي النّاس، فأتاني أبو بكر، فأخذ الدَّنُو من يدي ليُريحَني، فنزعَ ذَنوبَين. وفي نزعه ضَعَف ـ والله يغفرُ له، فأتى ابن الخطّاب، فأخذ منه، فلم ينزع حتى تولّى النّاس والحوض يتفجّرُ (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري ١/ ٤٧٥ (٣٦٥)، ومسلم ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية البخاري ـ السابق.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١/٨٢٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ فضائل الصحابة ٧/١٨(٣٦٦٤)، ومسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٨٦٠(٢٣٩٢). والعطن: الموضع الذي تأوي إليه الإبل للراحة والسقي. والمعنى: روي النّاس فأووا إلى الرّاحة.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_ التعبير ١٢/١٥(٢٠٢٢).

وأخرجه مسلم من حديث صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: رأيْتُ ابنَ أبي قحافة ينزع. . » بنحو حديث الزُّهري(١)

وفي حديث أبي يونس سُليم بن جُبير مولى أبي هـريرة عن أبي هـريرة عن الناس، رسول الله ﷺ قال: البينما أنا نائم رأيْتُ أنّي أنزعُ على حوضي، أسـقي النّاس، فجاءَني أبو بكر، فأخذَ الدّلُو من يدي لـيروحني فنزع دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذه منه، فـلم أر نزع رجل قط أقـوى حتى تولّى النّاسُ، والحوضُ ملاّنُ يتفجَّرُ (٢).

٣١٩٩ الثاني والثلاثون: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي على (٦) قال: ابينما أنا نائم، رأيتني في الجنّة فإذا امرأة تتوضّا إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا القصر عقالوا: لعمر فذكرت عيرته، فوليّت مُدْبِراً فبكي عمر وقال: أعليك أغار يارسول الله إلى الله المناه المناه

وفي حديث حرملة عن ابن وهب: «فذكرْتُ غيرةَ عمرَ، فولَيْتُ مُدُبراً». قال أبو هريرة: فبكس عمرُ وُنحن جميعاً في ذلك المجلس مع رسول الله ﷺ ثم قال عمر: يأبي أنت يارسول الله، أعليك أغارُ (٥٠).

٢٢٠٠ ـ الثالث والثلاثون: عن الزهريّ عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله على ٢٢٠٠ ـ الثالث رؤيا المؤمن جزء من ستٍّ وأربعين جزءً من النبوة (٦٠).

واخرجاه (٧) أيضا من حديث عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا اقْتَرَبُ الزمانُ لم تَكَدُّ رؤيا المؤمنِ تَكَذِّبُ. ومنهم من قال لم

<sup>(</sup>۱، ۲) مسلم ٤/ ١٨٦١

<sup>(</sup>٣) عن النبي ﷺ ساقطة من د

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ بدء الخلق ٦/ ٣١٨ (٣٢٤٢)

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ فضائل الصحابة ٤/ ١٨٦٣ (٢٣٩٥)

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ التعبير ٢٧٣/١٦ (٦٩٨٨)، ومسلم ـ الرؤيا ٤/ ١٧٧٤ (٣٢٦٣)

 <sup>(</sup>٧) هكذا في الاصول. والحديث في البخاري ٢٠١٧ ٤٠٤ (٧٠١٧) أما في مسلم ـ فكما سياتي للمؤلف فهو
 عن أيوب عن محمد بن سيزين عن أبي هريرة.

تكذب رؤيا المؤمن. ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». زاد بعضهم: فإنه لايكذب. قال محمد: وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاثة: حديث النَّفْس، وتخويف الشيطان، ويُشرى من الله، فمن رأي منكم شيئاً يكرهُه فلا يقصه على أحد، ولْيَقُم فليُصَلّ. قال: وكان يكره الغُل في النوم، وكان يعجبهم القَيْدُ. ويقال: القيّدُ ثبات في الدِّين.

قال البخاريّ: رواه قتادةً ويونس وهشام وأبوهــلال عن ابن سيريــن عن أبى هريرة عــن النبي ﷺ. وأدرَجه بـعضهم كلّـه في الحديث. وحديــث عوف أبينُ. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي ﷺ في القيد.

وأخرجه مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستّة وأربعين جزءاً من النبوّة(١).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله(٢).

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «رؤيا المسلم أو تُرى له \_ وفي رواية على بن مُسْهر عن الأعمش: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة(٣)».

وفي حديث أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا اقْتُرَبَ الزمانِ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُسلم جزءٌ لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقُكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزءٌ من خمس وأربعين جزءاً من النّبوة. والرُّويا ثلاث: فرؤيا الصالحة بُشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا ممّا تُحَددُتُ المرءَ نفسه. فإنْ رأى أحدكُم مايكره فليُصل ولا يحدث بها الناس». قال: ﴿وأحبُّ المَعَيْدُ وأكره الغُلّ، والقيد ثباتٌ في الحديث أو قاله ابن سيرين (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ١٧٧٤

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/١٧٧٥

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٧٧٤

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٧٧٣/٤

وفي حديث معـمر عن أيوب نحوه، وقال فيه: قــال أبوهريرة: فيعجبــني القَيْدُ وأكره الغُلّ، والقيد ثباتٌ في الدِّين<sup>(١)</sup>.

وفي حديث حمّاد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمّد عن أبي هريرة قال: إذا اقترب الزمان. وساق الحديث، ولم يذكر فيه النبي ﷺ (٢).

۱ ۲۲۰ - الرابع والثلاثون: عن الزُّهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة عن النبي والثلاثون: عن النبي عن النبي عن أبي هريرة عن النبي والعربية قال: «لا فَرعَ ولا عسيرة» والفرع: أوّل النّتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيرة في رجب(٤).

٢٢٠٢ \_ الخامس والثلاثون: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ: "تتركون المدينة على خير ماكانت لا يغشاها إلا العوافي ـ يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يُحشرُ راعيان من مُزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما(٥)».

وفي حديث حرملة عن ابن وهب: «المدينة ليتسرِكَنّها أهلُها على خسير ما كانت مذلّلة للعوافي» يعنى السباع والطير(١٠).

٣٢٠٣ ـ السادس والمثلاثون: عن الزّهـري عن سعيـد عن أبي هريـرة أنه كان يقـول: لو رأيْتُ السطّباء بالمدينـة تَرْتَعُ ماذَعرْتُهـا. قال رسول الله ﷺ: «مـابينَ لابتَيهاحرام»(٧)

<sup>(</sup>٢،١) مسلم ٤/ ١٧٧٢

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ العقيقة ٩/ ٩٩٦ (٥٤٧٣)، ومسلم ـ الأضاحي ٣/ ١٥٦٤ (١٩٧٦)

<sup>(</sup>٥) المحاري \_ فضائل المدينة ٤/ ٨٩ (١٨٧٤)، ومسلم \_ الحَجّ ٢/ ١٠١ (١٣٨٩)

<sup>(</sup>٦) مسلم ۲/۹۰۹.

<sup>(</sup>٧) البخاري ٤/ ٨٩ (١٨٧٣)، ومنالم .. الحج ٢/ ٩٩٩ (١٣٧٢)

وفي حديث معمر عن الزّهري عن سعيد عنه قال: حَرَّمَ رسولُ الله ﷺ مابين لابتّي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وَجَدْتُ الظباء مابين لابتَيها ماذَعـرْتُها. قال: وجَعَلَ اثني عشر ميلاً حول المدينة حِمى (١).

٢٢٠٤ ـ السابع والثلاثون: عن أبن شهاب عن سعيــد عن أبي هريرة قال قضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقلَ على عَصَبتها(٢).

واخرجا جميعاً من حديث الزّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقْتَتَلْت امرأتان من هُذيل، فَرَمَت إحداهُما الأخرى بحجر فَقَتَلْت ها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ: أنّ دية جنينها غُرّةٌ: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها (٣).

زاد في رواية حرملة عن يحيى عن ابن وهب قال: ووَرِثها ولدُها ومَن معهم. فقال حَمـلُ بن النابغة الهُـذليّ: يارسول الله، كيف أغـرَمُ من لا شرب ولا أكل، ولا نَطق ولا اسْتَهـلّ، فمثل ذلك يُطلّ؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿إنمـا هذا كلُّه من إخوان الكُهّان عن أجل سجعه الذي سجع (٤).

وأخرجاه من حديث أبي سلمة وحده عن أبي هريرة: أن امرأتين من هُذيل رَمَتُ إحداهما الأخرى، فطرحَتْ جنينَها، فقضى رسول الله ﷺ بغرّة: عبد أو أمة. لم يزد<sup>(٥)</sup>.

مركم الثامن والثلاثون: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا قُلْتَ لَـصَاحِبَكُ: أَنْصِتُ، يـوم الجمعـة ـ والإمامُ يخطبُ \_ فقد لغوت (٦)».

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۰۰۰

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ الديات ۱۲/ ۲۵۲ (۲۹۰۹)، ومسلم ـ القسامة ۱۳۰۹ (۱۱۸۱)

<sup>(</sup>٣) البخاري ١٢/ ٢٥٢ ( ٦٩١٠)، ومسلم ٣/ ١٣١٠

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١٣١٠. وقريب منه في البخاري ـ الطبّ ٢١٦/١ (٥٧٦٠)

<sup>(</sup>٥) البخاري ١٠/ ٢١٦ ( ٥٧٥٩)، ومسلم ٣/ ١٣٠٩ وأخرجه البخاري عن ابن شهاب عن أبسي سلمة عن أبي هريرة بأطول من هذا (٥٧٥٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الجمعة ٢/ ١٤ ( ٩٣٤)، ومسلم \_ الجمعة ٢/ ٥٨٣ (٨٥١).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان عن أبي الـزّناد عن الأعرج عن أبـي هريرة بنحوه (١).

ومن حديث الزُّهـري عن عمر بن عبدالعـزيز عن عبدالله بن إبـراهيم بن قارظ وابن المسيب عن أبي هريرة بمثله. قال في حـديث ابن جريج: إبراهيم بن عبدالله ابن قارظ(٢).

٣٢٠٦ - التاسع والثلاثون: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله ﷺ: أيُّ العمل أفضلُ؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور(٣)».

٣٢٠٧ - الأربعون: عن الزَّهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْهُ قال: الا يموتُ لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فَتَمَسَّه النارُ إلاّ تَحلَّة القسم»(٤). وفي حديث سفيان بن عُيينة: "فيلجُ النار إلا تَحلَّة القسم»(٥).

وأخرج مسلمٌ من حديث عبدالعزيز بن محمّد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله قال لنسوة من الانصار: ﴿ لا يموتُ لإحداكُنَّ ثلاثةٌ من الولد فتَحْتَسِبهُ إلا دَخلت الجنّة» فقالت امرأة منهن : أو اثنان يارسول الله قال: ﴿ أَو اثنان ﴾ (١).

قال البخاريّ: وقال شريك عن ابن الأصبهاني، حدّثنا أبو صالح عن أبي سعيد وأبى هريرة: لم يبلغوا الجُنْث (٧).

ولمسلم من حديث عبدالرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال «ثلاثة لم يبلغوا الحنث»(^).

<sup>(</sup>۱، ۲) مسلم ۲/ ۸۸۳

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الإيمان ١/ ٧٧ (٢٦)، ومسلم ـالإيمان ١/ ٨٨ (٨٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الأيمان والنذور ١١/ ٥٤١ (٦٦٥٦) ، ومسلم ــ البرّ والصلة ٢٠٢٨ (٢٦٣٢)

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الجنائز ٢٠٢٨ (١٥١١)، ومسلم ٢٠٢٨/٤

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/٨٧٠

<sup>(</sup>۷) البخاري ۲/ ۱۱۸ (۱۲۵۰)

<sup>(</sup>٨) مسلم ٢٩/٤- ٢(٢٦٣٤). وهو أيضًا في البخاري- العلم ١/٢٩١(١٠٢)

وأخرج مسلم أيضًا من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: أتت امرأة النبي عليه بصبي لها فقالت: يانبي الله، ادع الله لي، فلقد دَفَنْتُ ثلاثة. فقال: «لقد احتظرت بحِظار شديد من النار(۱)».

ولمسلم أيضاً من حديث أبى حسان قال: قُلت لأبي هريرة: إنه قعد مات لي ابنان فما أنت محدّثي عن رسول الله ﷺ بحديث يُطيّب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم صغارهم دعاميص (٢) الجنّة، يتلقّى أحدُهم أباه أو قال أبويه فياخذُ بثوبه كما آخذُ أنا بصَنفة (٣) ثوبك هذا، فلا يتناهى \_ أو قال ينتهي \_ حتى يُدخلَه ار وأباه الجنة (٤).

وفى حديث يحيى بن سعيد عن سليمان التَّيْمي: فنهل سَمِعْتَ من رسول الله عَلِيْةِ شيئاً تُطيِّبُ به أنفسَنا عن موتانا؟ قال: نعم. وذكره (٥).

وليس لأبي حسان عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا<sup>(١)</sup>.

٢٢٠٨ ـ الحادي والأربعون: عن الزَّهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ فقال: إنَّ امرأتي ولَدت غلاماً أسودَ. فقال النبي ﷺ: "هل لك من إبل؟" قال: نعم. قال: "فما ألوانُها؟" قال: حُمر، قال: "هل فيها من أورق؟" قال: إنَّ فيها لوُرْقًا. قال: "فأنَّى أتاها ذلك؟" فقال: عسى أن يكون نَزَعَه عرق (٧)".

وفي حديث معمر وابن أبي ذئب عن المزهري نحوه، إلا أن في حديث معمر: فقال: يارسول الله، ولدت امرأتي غلاماً أسود، وهـو حينئذ يُعَرِّضُ بأن يـنفيّه. وزاد في آخر الحديث قال: ولم يُرخّص له في الانتفاء منه (٨).

<sup>(</sup>۱) سلم ٤/ ۲۰۳۰ (۲۳۳۲)

<sup>(</sup>٢) الدعاميص جمع دعموص: وهو الصغير.

<sup>(</sup>٣) الصنفة: الطرف.

<sup>(</sup>٤، ۵)\_ سلم ٤/ ٢٠٢٩ (١٣٥٥)

<sup>(</sup>٦) التحقة · ١/ ٤٣٤

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الطّلاق ٩/ ٤٤٢ (٥٣٠٥)، ومسلم ـ اللعان ٢/ ١١٣٧ (١٥٠٠)

<sup>(</sup>۸) مبلغ ۲/۱۱۳۷

وأخرجاه من حديث الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبيَّ ﷺ فقال: يارسول الله، إنَّ امرأتي ولَدَت غلاماً أسود، وإنى أنكرتُه ثم ذكر نحو ذلك(١).

٢٢٠٩ ـ الثاني والأربعون: عن الزُّهريّ عن سعيد بـن المسيب عن أبي هريرة:
 قال رسول الله ﷺ: «ويقولون الكَرْم، وإنما الكرمُ قلبُ المؤمن» (٢).

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لاتُسَمُّوا العنبَ الكَرْمَ، فإنّ الكرم المسلم(٣)».

ومن حديث ورقاءً بن عمرو عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يقولَنَّ أحدُكم الكَرْم، فإنما الكَرْم قلبُ المؤمن (٤).

ومن حديث هـمّام بن منبّه عن أبـي هريرة أن رسول الله ﷺ قـال: «لايقولَنّ أحدُكم للعنب الكَرْمَ، إنما الكَرْمُ الرجلُ المسلم(٥)».

• ٢٢١٠ ـ الثالث والأربعون: عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب قال: مرَّ عمرُ في المسجد وحسّان يُنشد الشعر، فلحظ إليه، فقال: كنتُ<sup>(٢)</sup> أنشدُ فيه وفيه من هو خيرٌ منكم، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدُك بالله، أسمِعت رسول الله ﷺ يقول: «أجب عنّي، اللهم أيَّدُه بروح القدس؟» قال نعم (٧).

وأخرجاه من حديث الزهري عن أبي سلمة عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف: أنه سمع حسان بن شابت يستشهدُ أبا هريرة: أنشدُكُ الله، هل سَمِعْتَ النبيُّ عَلَيْهِ لِلله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ. اللهمَّ أيَّده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم (٨).

 <sup>(</sup>۱) البخاري \_ الاعتصام ۲۹٦/۱۳ (۷۳۱٤)، ومسلم ۲/۱۹۷۷

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ الأدب ١٠/ ٥٦٦ (٦١٨٣)، ومسلم ـ الألفاظ من الأدب ٤/ ١٧٦٣ (٢٢٤٧)

<sup>(</sup>۳-۵) مسلم ۱۷۲۳/۶.

<sup>(</sup>٦) بداية سقط ورقتين من النسخة د.

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ بدء الحلق ٦/ ٢ (٣٢١٢)، ومسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩٣٢ (٢٤٨٥)

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الصلاة ١/٨٤٥ (٣٥٤)، ومسلم ١٩٣٣.

المبشةُ يلعبون عند النبي ﷺ بحرابهم، إذ دخل عمر فأهوى إلى الحَصباء فَحصبَهم الحبشةُ يلعبون عند النبي ﷺ بحرابهم، إذ دخل عمر فأهوى إلى الحَصباء فَحصبَهم فيها، فقال له رسول الله ﷺ: «دَعُهُم ياعمر». قال البخاري: زاد عليٌّ: حدَّثنا عبدالرزاق: حدَّثنا معمر: في المسجد(١).

وفى حديث عبدالرزاق عن معمر: ﴿قال الله عزّ وجلّ: يؤذيني ابنُ آدمَ يقول: يا خيبةَ السدهر. فلا يقولَنَّ أحدُكم: ياخسيبةَ الدهر (٣) فإنّي أنسا الدهر، أقلّب لسيلَه ونهاره، فإذا شئتُ قبضتُهما (٤).

وأخرجاه من حديث الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: قال الله عزَّ وجلّ: يسبُّ ابنُ آدمَ السدّهر وأنا الدّهر، بيدي الليلُ والنهار»(٥). أغفله أبو مسعود، فلم يذكره في ترجمة أبي سلمة لواحد منهما.

وقد أخرج السبخاريّ بإسسناد آخر من حديث الزَّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تُسمُّوا العِنبُ الكرمَ، ولا تقولوا: ياخيبة الدَّهر، فإن الله هو الدَّهر<sup>(1)</sup>».

وأخرجه أيضاً مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لايقولَنَّ أحدُكم: ياخيبة الدّهر، فإنّ الله هو الدّهر(٧)».

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الجهاد ۲/ ۹۲ (۲۹۰۱) ومسلم \_ صلاة العيدين ۲/ ۲۱۰ (۸۹۳)

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ التفسير ٨/ ٧٤٥ (٤٨٢٦)، ومُسلم ـ الألفاظ مَن الأدب ٤/ ١٧٦٢ (٢٢٤٦)

<sup>(</sup>٣) (فلا يقولن أحدكم ياخيبة الدهر) ساقط من ي

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٧٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الأدب ١٠ / ٢٥٥ (٦١٨١)، ومسلم ٣/ ١٧٦٢

<sup>(</sup>٦) البخاري ١٠/ ١٤٥ (١٨٢)

<sup>(</sup>٧) مسلم ٤/ ١٧٦٣.

وأخرج مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله واخرج مسلم من حديث معمر والدهر (١)» زاد في حديث عبدالرزاق عن معمر «ولا يقولَن أحدُكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرّجل المسلم (٢)».

٣٢١٣ ـ السادس والأربعون: عن الزَّهري عن سعيد بن المسبّب عن أبي هريرة قال: أسرعوا بسالجنازة، فإن تك صالحة فخيرٌ تقدِّمونها إليه، وإنْ يكُ غير ذلك فشرُّ تضعونه عن رقابكم (٣)».

وأخرجه مسلم من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قَرَّبُتُ موها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شراً تضعونه عن رقابكم (٤).

وليس لأبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد(٥).

المارب، وتقليم الأظفار، ونتق الأباط» (٢) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت النبي على الله الفطرة خمس الخيان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتق الأباط» (٦).

وفي رواية سفيان بن عيينة: الفيطرة خمس، أو خَمسٌ من الفطرة..» وذكر نحوه(٧).

٧٢١٥ ـ الثامن والأربعون: عن الزّهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهِ قَالَ: «بُعَثْتُ بجوامَع الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعب. وبيـنا أنا نائم رأيتُـني أُتيتُ . بمفاتيح خـزائن الأرض، فَوُضَعِتْ في يدي، قال أبو هريـرة: فقد ذهب رسول الله

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۷۲۴/۶

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ١٧٦٣ (٤٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الجنائز ٣/ ١٨٢ (١٣١٥)، ومسلم \_ الجنائز ٢/ ٦٥١ (٩٤٤)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/٢٥٢

<sup>(</sup>٥) التحفة ٩/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ اللباس ١٠ ٣٤٩/١٠) ومسلم ـ الطهارة ١/ ٢٢٢ (٢٥٧)

<sup>(</sup>٧) البخاري ١٠/ ٣٣٤ (٥٨٨٩)، ومسلم ١/٢٢١.

وانتم تنتثلونها. قال البخاري: بلَغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمعُ له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتبُ في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الاثنين. (١) وأخرجه البخاريُّ من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال النبي وأخرجه البخاريُّ من حديث محمد بن الرُّعب. وببينا أنا نائمُ البارحة إذ أتيتُ وَلَي الأرض حتى وُضِعَت في يدي، قال أبو هريرة: فذهب رسول الله وانتم تنتقلونها (١).

وأخرج مسلم من حديث الزهـرى عن سعيد وأبي سـلمة عن أبي هريـرة بمثل حديث الزهري عن سعيد وحده (٣).

وأخرجه أيضاً من حديث العلاء بن عبدالرحمن من رواية إسماعيل بن جعفر عنه عن أبيه (٤) عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «فُضَلَّت على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع الكلم، ونُصرتُ بالرُّعب، وأُحِلَّت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرضُ طهوراً ومسجداً، وأرسلتُ إلى الخلق كافّةً، وختم بي النبيّون (٥)».

ومن حديث هـمّام بن منبّه عـن أبي هريرة عن رسولُ الله ﷺ قــال· «نُصِرْتُ بالرُّعب، وأُوتيت جوامع الكلم»(٦).

ومن حديث أبي يونس سُليم بن جُبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله أنّه قال: «نُصِرْتُ بالرُّعْبِ على العدوِّ، وأُوتيتُ جوامع الكلم. وبينا أنا نائمٌ أُتيتُ بمفاتيح خزائن الأرض، فوُضعت في يدي(٧)».

٢٢١٦ ـ التاسع والأربعون: عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله الله على الله على طفل، وأرعاه على زوج

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الجهاد ٦/ ١٢٨ (٢٩٧٧)، والتعبير ١٢/ ٤٠٠ (١٠١٧)، ومسلم \_ المساجد ١/ ٢٧١ (٢٢٥)

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۲/ ۳۹۰ (۱۹۹۸)

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱/۲۷۲

<sup>(</sup>٤) أي عن أبي العلاء، وهو عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٣٧١

<sup>(</sup>۲، ۷) مسلم ۱/۲۷۲.

في ذات يده قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط أ. كذا في حديث يونس بن يزيد عن الزهري(١)

وفي حديث معمر عن الزهري: أن النبي ﷺ خَطَبَ أمَّ هاني، بنت أبي طالب فقالت: يارسول الله ﷺ: قد كبِرْتُ، ولي عيال. فقال رسول الله ﷺ: قنير نساء ركبن الإبل. . . "شم ذكر مثل حديث يونس، غير أنه قال: «أحناه على ولد في صغره (٢)».

وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينه عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وعن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و الله الحيد نساء ركبن الإبلّ قال أحدهما: «صالح نساء قريش» وقال الآخر: «نساء قسريش. أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده (٣)».

وأخرجه البخاري من حديث شعيب عن أبي الزِّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خيرُ نساءِ ركبُن الإبل صالح نساءِ قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذَات يد<sup>(٤)</sup>».

ومن حديث سُهيل بن أبسي صالح عن أبيه عن أبي هريسرة عن النسبي ﷺ عثله(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ أحاديث الأبياء ٦/ ٤٧٢ (٣٤٣٤)، ومسلم \_ فضائل الصحابة ١٩٥٩/ (٢٥٢٧)

<sup>(</sup>۲) مسلم ٤/ ١٩٥٩

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ النفقات ٩/ ٥١١ (٥٣٦٥)، ومسلم ٤/ ١٩٥٨

<sup>(</sup>٤) البحاري \_ النكاح ٩/ ١٢٥ (٨٠٨)

<sup>(</sup>٥) مسلم ١٩٥٩/٤

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/ ١٩٦٠

٧٢١٧ \_ الخمسون: عن الزُّهري عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضرٌ لباد ولا تناجشوا(١)، ولا يبيعُ الرجلُ على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها(٢)».

وفي حديث معمر عن الزُّهري: ﴿ولا يزيدُنُّ على بيع أخيه (٣).

وفي رواية عمرو الناقد عن سفيان: «ولا يَسُم الرجلُ على سُوم أخيه (٤)».

وأخرجاه بزيادة من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي، وأن يستاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النّجش والتّصرية (٥). هذا لفظ حديث البخاري عن محمد بن عرعرة (١).

ولفظ حديث مسلم مثله، إلا أنه قال: نهى عن السلقي، وأن يبيع حاضر لباد(٧).

قال البخاري: تــابعه معاذ وعبدالصمــد عن شعبة. وقال غندر وعــبدالرحمن: نُهي. وقال آدم: نُهينا. وقال النَّضر وحجّاج: نَهي(^).

وأخرج البخاري بعضه من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن التلقي، وأن يبيع حاضر "لباد (٩).

<sup>(</sup>١) النجش: زيادة الرجل في ثمن السلمة وهو لايريد شرامها

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ البيوع ٣٥٣/٤ (٢١٤٠)، ومسلم- النكاح٢/ ٣٣٠ (١٤١٣)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الشروط ٥/٣٢٣ (٢٧٢٣)، ومسلم ٢/٣٣٠٠

<sup>(</sup>٤) مسلم ۲/۳۳/۲

<sup>(</sup>٥) التَّصرية: حبس اللبن في ضرع الشاة أو الناقة قبل بيعها.

<sup>(</sup>٦) البخاري ٥/ ٢٢٤ (٢٧٢٧)

<sup>(</sup>V) مسلم- البيوع ٢/ ١١٥٥ (١٥١٥)

<sup>(</sup>٨) البخاري ٥/ ٣٣٤ (٢٧٢٧)

<sup>(</sup>٩) البخاري ٤/ ٣٧٣ (٢١٦٢)

وأخرج أيضاً طرفاً آخر منه من حديث سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن (١) النبي ﷺ قال: «لايحِلُّ لامرأة تسألُ طلاقَ أختها لتَسْتَفرغ صَحفتها، فإنما لها ماقُدِّرَ لها(٢).

ومن حديث مالك بن أنس عن أبي الـزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستَفرغ صحفتَها، ولتنكع، فإنما لها ماقُدّر لها(٣)».

وأخرج مسلمٌ أيضاً بعضاً من ذلك من حديث شعبة عن العلاء ـ هـو ابن عبدالرحمن ـ وسهيل ـ هو ابن أبي صالح ـ عن أبيهما عن أبي هريرة. كذا قال. وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ قال: «لايسُم المسلمُ على سَوْم أخيه المسلم، ولا يخطب على خطبة أخيه (٤).

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحو حديث العلاء<sup>(٥)</sup>.

وأخرج مسلم أيضاً في التلقّي من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُتلَقَّى الجَلَبُ (٢).

وفي حديث ابن جُريج: فمن تلقَّى فاشتراه منه، فإذا أتى سيّدُه الـسوق فهو بالخيار(٧).

ان رسول الله ﷺ نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المُصلَّى، فصف بهم، وكبَّر عليه أربع تكبيرات (٨).

<sup>(</sup>١) نهاية السقط في د ـ المشار إليه ص ٣٢

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ النكاح ٩/ ٢١٩ (١٥١٥)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ القدر ١١/ ٤٩٤ (١ - ٦٦)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ١٠٣٤ (١٤١٣)

<sup>(</sup>٥) مسلم ٣/١١٥٤

<sup>(</sup>٦، ٧) مسلم ٣/١١٥٧ (١٥١٩). أوالجلب: ما يجلب للبيع

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الجنائز ٣/ ١١٦ (١٢٤٥)، ومسلم ـ الجنائز ٢/ ٢٥٦ (٩٥١)

ولهما من حديث الـزهري عن سعيـد وأبي سلمة عـن أبي هريرة قـال: نعى رسول اللـه ﷺ النجاشي صاحـب الحبشة يَومَ الـذي مات فيه. قال: «استَـغْفِروا لأخيكم الم يزد(١)

۲۲۱۹ ـ الثاني والخمسون: عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله ﷺ رأسه من الرّكعة الثانية قال: «السلهمَّ أنج الوليد بن الوليد، وسلمة ابن هشام ، وعيّاش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكّة. اللهمَّ اجعلها عليهم سنينَ كسني يوسف (۲).»

وفي رواية إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمة: وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر. قال يونس: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، يكبّر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمدُ» ثم يقول وهو قاثم: «اللهم أنْج الوليد» وذكره إلى قوله: «... كسني يوسف» اللهم العن فلانا وفلانا له لأحياء من العرب، حتى أنزل الله عز وجل: ﴿ نَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْء (٢٠٠) الآية [آل عمران].

سمّاههم في رواية يونس فقال: «اللهمّ العن لحيان ورعلاً وذكوان، وعسميّة عصت الله ورسوله» قال: ثم بَلخنا أنه ترك ذلك لما أُنزل: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (٢٦٠) ﴾ (٣).

وأخرجاه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «بينا النبي عَلَيْهُ يُصلّي المعشاء، إذ قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة. اللهم نج سلمة بن هشام. اللهم نج الوليد ابن الوليد. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدُد وطأتك على مُضر. اللهم اجعلهما سنين كسني يوسف»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ٣/ ١٩٩ (١٣٢٧)، ومسلم ٢/ ٦٥٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ الأدب ۱۰/ ۸۰ (۲۲۰۳)

<sup>(</sup>٣) البخاري- المغازي ٨/ ٢٢٦ (٤٥٦٠). ومسلم - المساجد ١/ ٢٦٤ (٦٧٥)

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ التفسير ٨/ ٢٦٤(٥٩٨)، ومسلم ١/ ٤٦٧.

وللبخاري من حديث هلال بن أسامة عن ابي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي على الله عن أبي هريرة أن النبي على الله عن الله الله عن أبي ربيعة . . » ثم ذكر الدُّعاء نحو حديث يحيى عن أبي سلمة إلى قوله: « . . كسني يوسف» .

وفي حديث سفيان الثوري وشعيب بن أبي حمزة عن أبي المزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بنجو هذا(١).

وأخرجه أيضاً من حديث المغيرة عن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي عَلَيْقُ كان إذا رفع رأسه من الرّكعة الآخرة قال: . وذكر الدعاء بنحوه إلى قوله : "كسني يوسف". ثم قال: وإن النبي عَلَيْقُ قال: "غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله". قال البخاري: وقال ابن أبي الزناد: هذا كلّه في الصبّح (٢).

ولهما جميعاً أيضاً فصل من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّه قال: لأُقَرِبَنَ بكم صلاة رسول الله ﷺ. فكان أبو هريرة يقنت في الرّكعة الآخرة من صلاة الطهر، والعشاء الآخرة، وصلاة الصبّح، بعدما يقول: سمع الله عن حَمده أ فيدعو للمؤمنين ويلعن الكُفار (٣).

• ٢٢٢٠ الثالث والخمسون: عن الزَّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمَّنوا، فإنَّ مَن وافق تأمينُه تأمين الملائكة عُفر له ما تَقَدَّم من ذنبه. " قال ابن شهاب: وكان رسولُ الله ﷺ يقول «آمين» (٤).

وللبخاري من حديث الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أمّن القاريء فأمّنوا، فإن الملائكة تُؤمّن، فمن وافـق تأمين الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه (٥)».

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الجهاد ٦/ ٥ - ١ (٢٩٣٢)، وأحاديث الأنبياء ٦/٨١٤ (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ الاستسقاء ٢/ ٩٩٤ (٦٠:٠١).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الأذان٢/ ١٨٤(٧٩٧) أو ومسلم ٢/ ١٦٨ (٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الأذان ٢/ ٢٦٢ (٧٨٠)، ومسلم- الصلاة ١/ ٣٠٧ (٤١٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الدعوات ۱۱/ ۲۰۰ (۲۶۰۲).

ومن حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا قال أحدُكم: آمين، وقالت الملائكة في السّماء: آمين، فوافَقَتْ إحداهما الأخرى، غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه (١٠).

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة عن عبد الرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مسنداً مثله(٢).

وللبخاري من حديث مالك عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يَتَالِيهُ قال: ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامِ: (غير المغضوب عليهم ولا الضّالين) فقولوا: آمين. فإنه من وافَقَ قولُه قولَ الملائكة غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه.

قال البخاري: تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه ويُعيمُ الْمُجْمرُ عن أبي هريرة (٢).

ولمسلم من حديث يعقوب بن عبد الرحمن بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال القارىء · (غير المغضوب عليهم ولا الضّالين) وقال مَن خلفه؛ آمين، فوافقَ قولُه قول أهل السّماء غُفر له ما تقدّم من ذنبه (٤)».

ولمسلم أيضاً من حديث عمرو بن الحارث عن أبي يونس سُليم بن جُسبير عن أبي هريرة بنحوه (٥).

٢٢٢١ ـ الرابع والخسمسون: عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ قال إذا سَمِعتُم الإقامة فأمشُوا إلى الصلاة وعليكم السكيسنةُ والوقارُ، ولا تُسْرِعوا، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُوا (٢)».

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/ ٢٦٦ (٧٨١).

<sup>(</sup>۲) سلم ۱/۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٢٦٦(٧٨٢).

<sup>(</sup>٤،٥) مسلم ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الأذان ٢/١٧ (٦٣٦)، ومسلم \_ المساجد ١/ ٢٠٤ (٢٠٢).

وأخرجاه من حديث شبعيب وغيره عن الزّهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلاتأتـوها تسعَون وائتوها تمشُون وعليكم السكينة، فما أدركتُم فصلُوا، وما فاتكم فأتمُّوا(۱)».

وأخرجه مسلم من حبيث ابن عينية عن الزُّهري عن سعيد وحده عن أبي هريرة (٢).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة بنحوه (٤).

ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي همريرة بنحو ذلك. وزاد العلاء في آخر حديثه: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة (٥)».

<sup>(</sup>١) البخاري- الجمعة ٢/ ٢٠(٨٠٨)، ومسلم ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣،٢) مسلم ١/ ٤٢٠ وثُوب بالصلاة: أقيمت

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ .٠٤٠

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٤٢١ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الوصايا ٥/ ٢٨٢(٢٧٥٣).

وفي رواية يونس بن يـزيد عن الزُّهري: «يا مَعْشَرَ قُريش، اشتـروا أنفسكم من الله الله، لا أغني عـنكم من الله شـيئاً. يابنـي عبد المطلـب، لا أغني عنـكم من الله شيئا...» ثم ذكر نحوه، ولم يذكر بني عبد مناف(١).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي على قال: «يانبي عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله. ياأم الزَّبير عمّة رسول الله، يافاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئاً، سلاني من مالي ما شتما(٢)».

وأخرجه مسلم من حديث زائدة عن عبد الله بن ذكوان أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو حديث يونس<sup>(٣)</sup>.

ومن حديث موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لمّا نَزلَتُ هذه الآية: ﴿وَأَنلْرِ عَشْيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دعا رسول الله ﷺ قريشا، فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يابني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النهار، يابني مرّة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النّار. يابني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النّار. يابني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النّار، يابني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النّار، يافاطمة، أنقذوا أنفسكم من النّار، يابني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النّار، يافاطمة، أنقذي نفسك من النّار، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أنّ لكم رحماً سأبلها ببلالها(٤)».

وليس لموسى بن طلحة عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث الواحد<sup>(٥)</sup>.

٣٢٢٣ ـ السادس والخمسون: عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: سَـمِعْت رسول الله ﷺ يـقول: «تفضـلُ صلاةُ الجمـيع صلاة أحدِكـم وحدَه

مسلم \_ الإيمان 1/ ۱۹۲ (۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الناقب ٦/ ٥٥١ (٣٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ١٩٢ (٢٠٤). والبلال: الماء. والمعنى: سأصلُها.

<sup>(</sup>٥) التحقة ١/٣٧٦.

بخمس وعشرين جزءاً. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا لَا الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا لَا الْإسراء].

قال البخاري: قال شعبيب: وحدَّثني نافع عن ابن عمر: تفضُّلها بسبع وعشرين (٢).

ومن الرَّواة من قال: عن سعيد وحده. وهي رواية مالك ومَعْمَر عن الزَّهري. وحديث مالك مختصر في فضل الجماعة<sup>(٣)</sup>.

وأخرجاه من حديث الأعدمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على النبي الماعة الجماعة بنحوه (٤).

وأخرجه مسلم من حديث أبي عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ صلاة ألجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة من صلاة الفذره)».

وفي حديث ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار: أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير بن مُطعم، إذ مر بهم أبو عبد الله خَتَن (٦) زيد بن زبّان \_ مولى الجهنيّين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول: رسول الله ﷺ: «صلاةٌ مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصلّيها وحده (٧)».

البخاري ـ الأذان ٢/ ١٣٧ (٨٤٨) ، ومسلم ـ المساجد ١/ ٥٥٠ (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٢/ ١٣٧ (٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١/ ٤٤٩ ، ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ١٣١ (٦٤٧)، ومسلم ١/ ٥١١(٦٥١).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) الحتن: زوج البنت أو الاخت

<sup>(</sup>۷) مسلم ۱/ ۵۰۰.

٢٢٢٤ - السابع والخمسون: عن الزّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «العَجماءُ جَرحها جُبار، والبتر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الرّكاز الخُمس، وفي رواية مالك «العَجْماء جُبار (١٠)».

وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وعُبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه(٢).

وأخرجاه من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «العَجماءُ عَقْلُها جُبار...» وذكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه البخاري من حديث أبي حَصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ الْمَعْدِنُ جبار، والسبر جُبار، والعجماءُ جبار وفي الرِّكار الحُمس (٤)».

ولمسلم من حديث الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «البير جُبار، والمعدِنُ جَرْحُهُ جبار، والعَجْماء جَرحُها جُبار، وفي الرّكار الخُمس<sup>(٥)</sup>»

وليس للأسود بن العلاء عن أبي سلمة في مسند أبي هريرة غيره $^{(7)}$ .

النه عن الزّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال انحن أحق بالشّك من إبراهيم إذ قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئنَ قَلْبِي ۚ إِلَاهِ إِلَى اللّهُ وَلَكِن لِيَطْمَئنَ قَلْبِي ۚ إِلَى اللّهِ وَلَكِن لِيَطْمَئنَ قَلْبِي ۚ إِلَى اللّهِ وَلَكِن لِيَطْمَئنَ قَلْبِي ﴿ وَلَا لَكِن اللّهُ لُوطاً ، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ولو لَبِثْتُ في السِّجن طولَ لُبث يوسف لأَجبْتُ الداعي (٧) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الزكاة ٣/ ١٤٩٩/٣٦٤)، ومسلم ـ الحدود ٣/ ١٣٣٤ (١٧١). والعجماء: الحيوان. وجُبار: هدر. والركاز: الشيء الدفين.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢/ ١٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الديات ٢١/٢٥٦(١٩٣)، ومسلم ٢/ ١٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري المساقاة ٥/ ٢٢(٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ١٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) التحفة ١٠/٨٥٤.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ التفسير ٨/ ٢٠١(٤٥٣٧)، ومسلم ـ الإيمان ١/ ١٣٣((١٥١).

وفي حديث أحمد بن صالح عن ابن وهب نحوه، وقال في أوّله «نحن أحقُّ بالشكّ من إبراهيم إذ قال: ﴿ رَبِّ أَرِنِي ... ﴾ » وكذًا في رواية عمرو بن الحارث عن يونس(١).

وأخرجاه من حديث الزُّهري عن سعيد وأبي عبيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحمَ الله لسوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لَبِثْتُ في السّجن مالبث يوسف ثم أتانى الدّاعى لأجبتُ».

قال مسلم: في رواية جُويرية عن مالك عن سعيد وأبي عبيد بمثل حديث يونس عن الزُّهري وفيه ذكر إبراهيم. قال: وفي حديث مالك: ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ ثم قرأ هذه الآية حتى جازها(٢).

وفي حديث أبي أُويـس عن الزهري كرواية مالك بإسنـاده، وقال: ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها(٢).

وأخرج البخاري منه طَرَفاً من حديث شُعيب عن أبي حمزة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «يغفرُ الله للوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد» لم يزد(٤).

وأخرج هذا أيضاً مسلم من حديث ورقاء بن عمر عن أبي الزّناد بنحوه، لم يزد(٥).

٢٢٢٦ ـ التاسع والخمسون: عن الزّهري عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله ﷺ، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار إلا يُحدِّثون عن رسول الله ﷺ بمثل حديث أبي هريرة؟ وإنّ إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصَّقْتُ بالأسواق، وكُنْتُ ألزمُ رسول الله

<sup>(</sup>١) البخاري أحاديث الأنبياء ٦/ ١٠ (٢٣٧٢)، ٨/ ٢٦٦ (١٩٤٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري ٦/ ١٤ (٣٣٨٧)، . ومسلم ١٣٣١.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦/ ١٥٤ (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم - الفضائل ٤/ ١٨٤٠ (١٥١).

عَلَيْهِ على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكُنْتُ امراً مسكياً من مساكين الصُّفة، أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله عَلَيْهِ في حديث يُحدَّثُه: "إنّه لمن يبسُط أحدٌ ثوبه حتى أقضى مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعَى ما أقول. " فبسطت نَمرة علي ، حتى إذا قضى رسول الله عَلَيْهُ مقالمته جمعتُها إلى صدري، فما نسيتُ من مقالة رسول الله عَلَيْهُ من شيء(١).

وفي رواية يونس عن الزّهري عن سعيد قال: قال أبو هريرة: . . وذكر نحوه، وفي آخره: ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدَّثْت شيئاً أبداً: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلُنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. . ﴿ ٢٠/١٥٠٠﴾ إلى آخرالاً يتين (٢) [البقرة] .

وأخرجاه من حديث الزُّهري عن عبد السرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة بنحوه، وفيه ذكر الآيتين، وفي آخره في حديث سفيان: فما نَسيتُ شيئاً سَمِعتُ منه(٣).

وللبخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قُلْتُ لرسول الله ﷺ: إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه. قال: أأبسط رداءك فبسطت ، فغرف بيديه ثم قال: "ضُمَّه فضمَمَتُه، فما نَسِيت شيئاً بعد(٤).

الليثي أن أبا هريرة أخبر هما أن النّاس قالوا: يارسول الله، هل نرى ربّنا يوم الليثي أن أبا هريرة أخبر هما أن النّاس قالوا: يارسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحابٌ؟» قالوا: لا يارسول الله. قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دُونَها سحابٌ؟» قالوا: لا قال: «فإنكم تَرونه كذلك، يُحْشَرُ النّاسُ يومَ المقيامه، فيقول: مَن كان يعبد شيئاً فلْيتَبع، فمن يتبع المقمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقولون: أنا ربّكم.

<sup>(</sup>١) البخاري ـ البيوع ٤/ ٢٨٧(٢٠٤٧)، ومسلم ـ فضائل الصحابة ٤/ ١٩٤٠(٢٤٩٢).

<sup>(</sup>Y) مسلم ٤/ · ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الحرث ٥/ ٢٨ ( ٢٣٥٠) وفيه ذكر الآيتين، والاعتصام ٢٣ / ٣٢١ (٧٣٥٤)، ومسلم ٤/ ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ العلم ١/ ٢١٥ (١١٩).

فيقولون: هذا مكانُّنا حتى يأتينَا ربُّنا، فإذا جاء ربُّنا عَرفْناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربُّكم. فيقولون أنت ربُّنا، فيدعوهم، ويضرب الصراط بينَ ظهرانَيْ جهنم، فأكون أوَّل من يجوز من الرَّسُل بأمته، ولا يتكلَّمُ يومئذ أحـدٌ إلا الرَّسُل، وكلامُ الرَّسل يومئذ: اللهم سَلَّم سَلَّم، وفي جهنم كلاليب مثل شَوك السَّعدان، هل رأيتم شوك السَّعدَّان؟ قالوا: نعم. قال: « فإنَّها مثلُ شَوك السَّعدان، غير أنَّه لا يعلم قدر عظمها إلاَّ اللهُ، تخطفُ النَّاسَ بأعمالهم، فمنهم من يُوبَق (١) بعمله، ومنهم من يُخَرُّدُلُ ثُم يسنجو، حتى إذا أراد اللهُ رحمة من أراد من أهلِ النار أمر الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبدُ الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السَّجود، وحرِّم الله على النَّار أن تأكل أثر السُّجود؛ فيخرجون من النَّار وقد امتحشوا(٢)، فيُصبُّ عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبُّتُ الحِبَّة في حميلِ السيل(٣)، ثم يفرُغُ الله منه القصاص(٤) بين العبــاد، ويبقى رجــلٌ بين الجنّة والنّــار، وهو آخر أهل النّــار دُخولاً الجنّة، مُــقبلٌ بوجهــه قِبَل النّــار فيقول: يــاربّ، اصْرِفْ وجهي عــن النار، قد قــشَبَني ريــحُها، وأحرَقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فُعل ذلك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا، وعزَّتك، فيعطي اللهَ ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف اللهُ وجهَه عن النَّار، فإذا أقبل به على الجنّة رأى بهجتَها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يارب، قدُّمْني عند باب الجنَّة. فيقُول الله له: أليس قد أعطيتَ العهودَ والميثاق ألاَّ تسأل غير الذي سأنست؟ فيقول: يارب، لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أُعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا، وعـزَّتك لا أسألك غير هذا، فيُعطى ربُّه ما شاء من عهد وميشاق، فيُقدِّمه إلى باب الجنَّة، فإذا بلغ بابَها، فرأى زَهرتها وما فيها من الـنَّضرة والسَّرور أو وفي حديث إبـراهيم بن سعد: افإذا قام إلـى باب الجنّة انفقهَت (٥) له الجينة، فرأى ما فيها من الحيرة والسّرور، فسكت ما شاء اللهُ أن

<sup>(</sup>١) يوبق: يهلك.

<sup>(</sup>٢) امتحشواً: احترقوا.

<sup>(</sup>٣) الحبَّة: بذر البقول. وحميل السيل: ما جاء به السيل من طين وغثاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصول. وفي البخاري ومسلم «القضاء»

<sup>(</sup>٥) انفقهت: انفتحت واتسعّت.

يسكت، فيقول: يارب، أدْخلْني الجنة، فيقول الله: ويحك ياابن آدم، ما أغْدرك، اليس قد أعطيت العهود ألا تسأل غير الذي أعطيت. فيقول: يارب، لا تجعلني أشقى خلفك. فيضحك الله منه، ثم يأذن الله في دخول الجنة. فيقول تمن، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله: تمن من كذا وكذا يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله: لك ذلك ومثله معه».

قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: «قال الله: لك ذلك وعشرةُ أمــثاله» قال أبــو هريرة: لم أحفَــظُ من رسول الله ﷺ إلا قولــه «لك ذلك ومثله معه» قال أبو سعيد إني سمعته يقول: «لك ذلك وعشرة أمثاله»(١).

وأخرجاه من حديث إبراهيم بن سعد عن الزّهري عن عطاء بن يزيد وحدَه عن أبي هريرة بنحو ما تقدّم عنهما<sup>(٢)</sup>.

وذكر أبو مسعود أن مسلماً أخرجه في كتاب«الإيمان» من حديث إسماعيل بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مسنداً أيضاً (٣).

استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على السعالمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على السعالمين و قسم يُقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يد فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي والته فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال: ﴿ لا تُسخيروني على موسى، فإن الناس يُصعقون، فاكون أوّل من يُفيق، فإذا موسى باطش (أ)بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق، أو كان من استثنى الله عز وجل (٥)».

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الأذان ٢/ ٢٩٢(٨٠)، ومسلم ـ الإيمان ١/١٦٧(١٨٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري \_ التوحيد ۱۹/۱۳ (۷٤۳۷)، ومسلم ۱۹۳۱.

 <sup>(</sup>٣) لم يرد في مسلم، ولم يذكره في التحقة في أحاديث إسماعيل عن سهيل عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) باطش: آخذ.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٤١ (٣٤٠٨)، ومسلم \_ الفضائل ٤/ ١٨٤٤ (٣٣٧٣).

وأخرجاه أيضاً من حلايث أبي شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة بنحوه(١).

وأخرجاه من حديث عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلْعَته، أُعطي بها شيئاً كرهه، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البَشر. فسَمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه وقال: تَقول: والذي اصطفى موسى على البشر والنبي يُعلِي بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بأل فلان لطم وجهي؟ فقال: "لم لطمت وجهه؟ افذكره، فغضب النبي يَعلِي حتى رئي في وجهه، شم قال: "لا تُفضلوا بين أنبياء الله، فإنه فغضب النبي يُلِي حتى رئي في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ في الصور فيصعت من أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري بنفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري احوسب بصعقة يوم الطور، أم بعث قبلي. ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس ابن متى (٢)».

وليس لعبــد الله بن الفضل عن الأعرج في مــسند أبي هريرة من الصــحيح غيرُ هذا الحديث الواحد<sup>(٣)</sup>.

وأخرج البخاريُّ طرَفاً منه تعليقاً من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: «فأكون أوّل من بُعث، فإذا موسى آخِذٌ بالعرش(٤)..» لم يزد.

وليس لعبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين غير الهاره)

وعند البخاري أيضاً من حديث عامر الشّعبي عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ قال: «إنّي لاوّل من يرفعُ رأسه بعد النّفخة، فإذا موسى مُتعلّقٌ بالعرش<sup>(٦)</sup>.

 <sup>(</sup>١) البخاري ـ الخصومات ٥/ ١٧(١ ٢٤١)، ومسلم ٤/ ١٨٤٤.

<sup>(</sup>٢) أحاديث الأنبياء ٦/ ٥٥٠ (٣٤١٤، ٣٤١٥) ومسلم ٤/ ١٨٤٣. (٣) التحقة ١٠/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ التوحيد ١٣/٥٠٤(٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) في مسلم - الإيمان ١/١٥٦ (١٧٢): حديث عن عبد الله عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) البُّخاري ـ التفسير ٨/ ٥٥١(٤٨١٣) وتمامه: ففلا أدري، أكثلك كأن، أم بعد النفخة.

ابن عوف وسعيد بن المسيّب أن أبا هريرة قال: أخبر ني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن المسيّب أن أبا هريرة قال: أتى رجلٌ من أسلم رسول الله عليه وهو في المسجد، فناداه فقال: يارسول الله، إن الأخر قد زنا \_ يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى الرابعة، فلمّا شهد على نفسه أربع مرات دعاه فقال: «هل بك جنون؟» قال: لا. قال النبي عليه الذي أعرض وكان قد أحْصَنَ.

قال ابن شهاب: فأخبرني من سَمِعَ جابر بن عبد الله يقول: فرَجَمْناه بالمُصلّى بالمدينة، فلما أذلَقَتُه الحجارة جَمَزُ (١)، حتى أدركناه بالحرّة، فرجَمْناه حتى مات (٢).

٧٢٣٠ ـ الثالث والستون: عن الزُّهري عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ستكونُ فتن القاعدُ فيها خير من القائم، والقائمُ فيها خير من الماشي، والماشي خير من السّاعي، من تَشرَّف لها تَسْتَشْرِفْه، ومن وجد ملجأ أو معاذاً فَلْيَعُذْ به (٣)».

قال ابن شهاب: وحـدَّثني أبو بكر بن عبد الـرحمن عن عبد الرحمـن بن مطبع عن نوفل بن معاوية بمثل حديث أبي هريرة، إلا أنّ أبا بكر زاد: «من الصلاة صلاة من فاتتُه فكأنّما وبُر أهلُه ومالُه(٤).

واخرجاه من حديث سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة: فأمّا البخاري فأخرجه من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال إبراهيم: وحدَّثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي

<sup>(</sup>١) أَذَلُقُتُهُ: أَصَابِتُهُ . وَجَمَزَ: هُرِب

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ النكاح ٩/ ١٣٦٩ (٢٧١)، والحدود ١٢/ ١٢١، ١٣١ (٢١٨٦، ٢٦٨٢)، ومسلم - الحدود ٣ / ١٣١٨ (١٦٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ المناقب ٦/ ٦١٢ (١٠٣)، ومسلم ـ الفتن ٤/ ٢٢١١ (٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ٢٢١٢.

هريرة، ولفظه عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «ستكون فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم، والقائم، والقائم، والمقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي خيرٌ من الساعي، من تَشَرّف لها تَسْتَشْرِفْه، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليَعُذُ به(١)».

وهو عند مسلم من حديث إبراهيم بن سعد وحدَه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال تكون فتنة النائمُ فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائمُ فيه خير من السّاعي، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فَلْيَسْتَعَذْ (٢)».

واخرجه البخاري من حديث شعيب عن الزَّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ستكون فتنة القاعدُ فيها خير من القائم، والمقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تَشَرَّف لها تَستَشْرِفْه، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فَلْيَعُدُ به (٣)».

٢٢٣١ ـ الرابع والستون: عن الزَّهري عن أبي سلمة وأبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ: ﴿لَا يَرْنَيُ الزَّانِي حَيْنَ يَرْنِي وَهُو مؤمنٌ، ولا يسرِق السّارق حين يسرقُ وهُو مؤمن، ولا يشربُ الحَمرَ حين يشربُها وهو مؤمن».

قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدَّثهم بهؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يُلحقُ معهن ولاينتهب نُهبَةً ذاتَ شَرَف (٤) يرفع الناس إليه فيها أبصارُهم حين ينتهبُها وهو مؤمن هكذا في حديث عقيل ويونس بن يزيد (٥).

وفي حديث الليث والأوزاعي عن الزّهري عن سعيد وأبي سلسمة مثل حديث أبي بكر. وفيه ذكر النُّهبة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، ولم يقولا: «ذات شرف(٦)).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتن ٢٩/١٣ (٨١)!

<sup>(</sup>۲) مسلم ۶/ ۲۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) البخاري ۱۲/ ۲۰ (۸۲).

<sup>(</sup>٤) ذات شرف: ذات قدر.

 <sup>(</sup>٥) البخاري \_ المظالم ٥/١١٩(٥٧٤٧)، والأشربة ١٠/ ٣(٥٥٨)، ومسلم \_ الإيمان ١/٢٧(٥٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم ١/٢٧.

وأخرجه مسلم من حديث صفوان بن سليم عن حسيد بن عبد السرحمن بن عوف، وعطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي عن النبي عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي عن أبي هريرة عن النبي على الله ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة. غير أن العلاء وصفوان ليس في حديثهما: «يرفع الناس اليه فيها، وهو حين فيها أبصارهم». وفي حديث همام: «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها، وهو حين ينها مؤمن وزاد: «ولا يَعُلُّ (۱)أحدُكم حين يَعُلُّ وهو مؤمن، فإيّاكم إيّاكم (۲)».

واخرجه مسلم أيضاً من حديث سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ﴿لا يَرْنِي حِينَ يسرقُ وهو مؤمن، ولا يَسْرِقُ حِينَ يسرقُ وهو مؤمن، لا يشربُ الخمرَ حين يشرُبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد (٣).

وعند مسلم من حديث يونس عن المرزُّهري عنهما أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: البينما رجلٌ يسوقُ بقرة قد حَمَلَ عليها، التَّفَ تَتَ إليه فقالت: إنّي لم أَخْلَقُ لهذا، ولكنّي إنّما خُلَقْتُ للحرث " فقال الناس: سبحان الله \_ تعجبًا وفزعاً \_ أبقرةٌ تتكلّمُ! فقال رسول الله ﷺ: (فإنّي أوْمن به، وأبو بكر وعمر(٢)».

<sup>(</sup>١) يَغُلُّ: يخون.

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/٧٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٧١/١٤. وهو أيضاً في البخاري ـ الحدود ١١٤/١١( ١٨١٠).

<sup>(</sup>٤) أي يوم يهاجمك السبع، فتفرّ وتتركها لي.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ فضائل الصحابة ٧/ ٤٢ (٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) مسلم \_ فضائل الصحابة ٤/١٨٥٧ (٢٣٨٨).

قال أبو هريرة: وقال رسول الله ﷺ: "بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاةً، فطلبه الراعي حتى استنْقَذَها منه. . " وذكر الحديث بنحو ما تقدم. وليس فيه عنده: "وما ثُمَّ أبو بكر وعمر(١)".

وأخرجاه من حديث سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلّى الرسول الله عَلَيْ صلاة الصبّح، ثم أقبل على النّاس فقال: "بينا رجلٌ يسوق بقرة إذ رَكِبَها فضربَها، فقالت: إنّا لم نُخْلَقُ لهذا، إنّما خُلقْنا للحرث فقال النّاس : سبحان الله، بقرة تتكلم! فقال: "فإنّي أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثمّ "ذكر باقي الحديث في الشاه والذّئب بنحو ما تقدّم إلى قوله: "فإنّي أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثمّ الفظ الحديث للبخاري (٢).

وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزّناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مسنداً في قصة الشاة والبقرة بمثل حديث سعد بن إبراهيم (٣).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزُّهـري عن أبي سلمة ابن عبد الـرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي ﷺ - الحديثان جميعاً في الشاة والبقرة بنحو حديث يونس عن الزهري(٤).

٣٢٣٣ ـ السادس والستون: عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: "قَرَصَتْ عُلةٌ نبيًّا من الأنبياء، فأمرَ بقرية النَّملِ فأُحْرِقَتْ، فأوحَى اللهُ إليه: أن قرصَتْكَ عُلةٌ أَحْرَقْتَ أمّةٌ من الأمم تُسبَّحُ (٥)».

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۸۵۸/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٢//١٥ (٣٤٧١)، ومسلم ١٨٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ السابق، ومسلم ٤/ ١٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ فضائل الصحابة ٧/ ١٨ (٣٦٦٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الجهاد ٦/ ١٥٤ (٣٠ ١٩) ومسلم ـ السلام ٤/ ١٧٥٩ (٢٤٤١)

وأخرجه البخاريّ من حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «نزلَ نبيٌّ من الأنسياء تحت شجرة، فَلَـدَغَتْه نمـلةٌ، فـأمر بجهازه (١) فأخرج من تحتها، ثم أمرَ ببيتها فأُحْرِق بالنار، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: فهلا نملةً واحدة (١)».

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نَزَلَ نبيٌ من الأنبياء تحت شجرة..» بنحو حديث مالك(٣).

وأخرجه أيضاً من حديث همّام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو ذلك (١٠).

٢٢٣٤ ـ السابع والستون: عن الزّهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال في الحبّة السّوداء شفاء من كلّ داء إلاّ السّامَ قال ابن شهاب: والسام: الموت. والحبّة السوداء الشُّونيز (٥).

واخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن سعيد وحدَه عن أبسي هريرة مسنداً. ومن حديث ابن شهاب عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة. وليس ذكر الشُّونيز في رواية سفيان ويونس عن الزهري<sup>(٦)</sup>.

ولمسلم أيضاً من حمديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عمن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما من داء إلاّ في الحبّة السّوداء منه شفاء، إلاّ السّام (٧٠)».

٣٢٣٥ ـ الثامن والستون: عن الزّهـري عن أبي سلمـة وسعيد عن أبـي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأً (^^).

<sup>(</sup>١) الجهاز: المتاع.

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ بدء الخلق ٦/٥٦ (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٤،٣) مسلم ٤/٩٥٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الطب ١٠/١٤٣ (٨٨٨٥)، ومسلم \_ السلام ٤/ ١٧٣٥ (٢٢١٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٧٣٥/٤.

<sup>(</sup>۷) مسلم ۱۷۳۱/۶.

<sup>(</sup>A) البخاري \_ الحرث ٥/ ٣١(٢٣٥٤)، ومسلم \_ المساقاة ٣/ ١١٩٨ (١٥٦٦).

وأخرجاه من حديث مالك عن أبي الـزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُمنَعُ فضلُ الماء ليمنَعَ الكلا(١)».

وأخرجه مسلم من حديث الليث عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة كذلك(٢).

ومن حديث هـــلال بن أسامة عن أبي ســـلمة وأبي هريرة قـــال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لا يُباع فضلُ الماء لَيُباعَ به الكَلاَّ<sup>(٣)</sup>».

وحكى أبو مسعود أن مسلماً أخرجه بهذا الإسناد فقال: ﴿لا يُمْنَعُ فَـضَلُ المَاءِ ليُمْنَعَ به الكلاُّ».

٢٢٣٦ - التاسع والستون: عن عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيّب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن رسول الله على استعمل رجلاً على خيبر، فجاء بتمر جنيب(٤)، فقال (أكل تُم خيبر هكذا؟» قال: أنّا لناخذ الصّاع بالصّاعين، والصّاعين بالشلاثة. فقال لا تَفعَل، بع الجمع بالدّراهم، ثم ابْتَعْ بالدّراهم جَنيباً وقال في الميزان مثل ذلك (٥).

قال البخاري: قال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد: أن أبا سعيد وأبا هـريرة حدّناه بـهذا، وعن عبـد المجيد بـن أبي صالح عـن أبي هريرة بـهذا. والفاظ الرواة متقاربة في المعنى(٦).

۲۲۳۷ ـ السبعون: عن الـزَّهري عن أبـي سلمة عـن أبي هريـرة قال: أقيــمت الصلاة، وعُدُلَــت الصفوفُ قياماً. قــال في رواية هارون بن معروف وحــرملة بن يحيى: فعدَّننا الصفوف قبل أن يـخرجَ إلينا رسول الله ﷺ، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلمّا قام في مُصلاه ذكر أنَّه جُنُب، فقال لنا: «مكانكم» (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري ٥/ ٣١(٢٣٥٢)، ومنَّلُم ٢/ ١١٩٨

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۲/ ۱۱۹۸.

<sup>(</sup>٤) الجنيب: نوع جيد من التمر

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ البيوع ٤/ ٣٩٩ (٢٠١)، والوكالة ٤/ ٤٨١ (٢٠٠٢)، ومسلم ـ المساقاة ٣/ ٢١٥ (١٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ المغازي ٧/ ٢٩٤ (٢٤٤١).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الغسل ١/ ٣٨٢(٥٧٢)، ومسلم ـ المساجد ١/ ٢٢٤(٥٠٥).

في حديث محمد بن يوسف عن الأوزاعيّ: فمكَثّنا على هيئتنا ـ يعني قياماً ـ ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطُر، فكبَّرَ فصلَّيْنا معه (١).

وأخرج مسلم بعض هذا من حديث الـزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: إن الصلاة كانت تُقامُ لرسول الله ﷺ فياخذُ النـاسُ مصافَّهم قبلَ أن يقوم النبيُّ ﷺ مَقَامَه (٢).

قال في حديث يونس بن يزيد عن ابسن شهاب: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام». وفي حديث عبيد الله عن الزهري: «فقد أدرك الصلاة كلَّها(٤)».

وللبخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أدرك أحدُكم سجدة من صلاة العمر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (٥)».

٢٢٣٩ ـ الثاني والسبعون: عن الزُّهـري عن أبي سلمـة عن عبد الرحـمن بن عوف عن أبـي هريرة أن رسول الله ﷺ قال الكُـلِّ نبيٍّ دعوةٌ يدعوهـا، فأريد ـ إن شاء الله ـ أن أختبىء دعوتي شفاعة الأمتى يوم القيامة (٦).

وأخرجه البخاري من حديث مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوهه(٧).

<sup>(</sup>١) في السبخاري ـ الأذان ٢/ ١٣١ (٦٣٩) عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. . وفيه: (فمكنّنا علي هيتتنا حتى خرج إلسينا ينطف راسه ماه وقد اغتسل. وفي ٢/ ١٢٢ (١٤٠) عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي، وفيه: (فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماه فصلى بهم».

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤٢٣/١. (٣) البخاري ـ المواقيت ٢/٥٥(٥٨٠)، ومسلم ١/٢٧٤(٦٠٧)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/٣٢١ (٥) البخاري ١/٣٧/١٥) وينظر الرواية في الفتح ٢٨/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ التوحيد ١٣/ ٤٤٧ (٧٤٧)، ومسلم \_ الإيمان ١/ ١٨٨ (١٩٨).

<sup>(</sup>٧) البخاري- الدعوات ١١/ ٩٦ (٤ - ٦٣).

وأخرجه مسلم أيضا من حديث الزَّهري عن عمرو-منهم من يقول: عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثَّقفي عن أبي هريرة مسنداً(١).

وفي حديث يونس عن الزهري عن عمر بن أبي سفيان أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن نبي الله عَلَيْهِ قال: «لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد \_ إن شاء الله \_ أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». فقال كعب لأبسي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله عَلَيْمَ؟ قال: نَعم(٢).

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيَنْ اللهُ عَلَيْهِ: «لكلِّ نبيِّ دعوةً مُستجابةً، فتعجَّل كلُّ نبيٍّ دعوتَه، وإنِّي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمِّتي يومَ القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمِّتي لا يشركُ بالله شيئًا (٢)».

ومن حديث أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، فيستجاب له فيؤتاها، وإنّي اختبأت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة (٤).

ومن حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لكلِّ نبيٌّ دعوةٌ دعا بها فسي أمته فاستُجيبَ لسه، وإنّي أريد أن أدّخِرَ (٥)دعوتي شفاعةً لأُمتي يومَ القيامة (٦).

والسبعون: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الوصال في الصّوم. فقال لـه رجلٌ من المسلمين: إنّك تُواصِلُ يارسول الله. قال: «وأيُّكم مثلي؟ إنّي أبيت يُطعمني ربّي ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً، ثم رأوا الـهلال فقال: «لـو تأخّر لزدتُكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا(٧).

<sup>(</sup>١-٤) مسلم ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) في مسلم «أوخّر»

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٩٠/١

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الصوم ٤/ ٢٠٥٥(١٩٦٥)، ومسلم ـ الصيام ٢/ ٧٧٤(١١٠٣). .

قال البخاري: وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزُّهري عن سعيد. قال أبو مسعود: وإنَّما هو عن الزَّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة (١).

وأخرجه البخاري من حديث همّام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إيّاكم والحرجه البخاري من حديث همّام عن أبي قال: «أبيتُ يُطعمني ربّي ويسقيني، فاكُلفوا من الأعمال (٣)ما تطيقون(٤)».

وأخرجه مسلم من حديث أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله والوصال قال: «إنكم لستم في والوصال» قالوا: فإنك تواصل يارسول الله. قال: «إنكم لستم في ذلك مثلي، إنّي أبيت يُطعمني ربّي ويسقيني، فاكْلَفوا من الأعمال ما تُطيقَون (٥)».

ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله، غير أنه قال: «فاكُلفوا ما لكم به طاقة (٦)».

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثلِ حديث أبي زرعة (٧).

٢٢٤١ ـ الرابع والسبعون: عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنّه كان يُصلّي بهم، فيكبّرُ كلّما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إنّي لأشبهكم صلاة برسول الله عليه (٨).

وأخرجاه من حديث الزُّهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قــال: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبِّـر حين يقومُ، ثم

<sup>(</sup>١) البخاري ــ الحدود ١٢/ ١٧٦ (١٥٨)، وينظر الفتح ١٧٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من د (فقيل...تواصل) في الفقرة الثالية.

<sup>(</sup>٣) «من الأعمال» من د فقط. وفي البخاري من العمل»

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/٢ - ٢ (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/٤٧٧

<sup>(</sup>٧،٦) مسلم ٢/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الأذان ٢/ ٦٦٩ (٥٨٥)، ومسلم \_ الصلاة ١/ ٣٩٢ (٣٩٢).

يكبّرُ حين يركع، ثم يقول: «سَمِعَ الله لمن حَمدَه» حين يرفع صُلْبَه من الرّكعة، ثم يعبّر حين يقول وهو قائم: «ربّنا لك الحَمدُ» ثم يكبّرُ حينَ يهوي ساجداً، ثم يكبّر حين يسجدُ، ثم يكبّر حين يرفع رأسه، ثم يفعلُ ذلك في الصلاة كلّها حتى يقضيها، ويكبّر حين يقوم من النّنتين بعد الجلوس(١).

زادَ في حديث ابن جريج: ثم يقول أبو هـريرة: إنّي لأشبهُكـم صلاةً برسول الله ﷺ (٢). زاد هو وغيره الواو في قوله: ﴿ولَكَ الْحَمدِ» (٣).

وأخرجه البخاريُّ من حديث شُعيب عن الزهري عن أبي بكر وأبي سلمة: أنَّ الله هريرة كان يكبِّر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضانَ وغيره، فيكبِّر حين يقومُ، ويكبِّر حين يركع ثم يقول: سَمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربَّنا ولك الحمدُ، وذكر نحوه. وقال في آخره ويفعل ذلك في كلِّ ركعة حتى يفرُغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إنّي الأقربكم شبهاً بصلاة رسول الله عليه ان كانت هذه لصلاته حتى فارق اللنَّيا.

قال: وقال أبو هريرة: كان رسول الله على حين يرفع رأسه يقول: «سمِع الله لل حمده، ربّنا ولك الحمد»، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم، فيقول: «اللهم أتج الوليد بن الوليد، وسكمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مُضر، واجْعَلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يُومئذ من مُضر مخالفون له (٤).

وأخرجه مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: أن أبا هريرة كان يكبَّرُ في الصلاة كلّما رفع ووضع. فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ فقال: إنّها للصلاة رسول الله ﷺ (٥)

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/ ٢٧٣(٧٨٩)، ومسلم ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>Y) مسلم \\ (Y) .

<sup>(</sup>٣) مسلم، والبخاري ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري ١ / ٩٠٤ (٨٠٤،٨٠٣). .

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/٤٩٤.

ومن حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أنّه كان يكبِّر كلما خفض ورفع، ويحدَّثُ أنّ رسول الله ﷺ كان يفعلُ ذلك (١).

٢٢٤٢ \_ الخامس والسبعون: عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أَذِنَ الله لشيء ما أذن لنبيّ بـأن يتغنّى بالقرآن، قال سفيان: تفسيره: أن يستغنِيُ به. وفي حديث عُقيل بن خالد، يريد: يجهرُ به (٢).

وأخرجاه من حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال: قوما أذِنَ اللهُ لشيءٍ ما أذِن لنبي عَلَيْكِ حسنِ الصوتِ بالقرآن، يجهر به»(٣).

وأخرجه مسلم من حديث يحيى بن أبسي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ماأذن اللهُ لشيء كإذنه لنبيّ يتغنّى بالقرآن، يجهر به(٤)».

ومن حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن السبي ﷺ مثله<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه البخاري وحده بلفظ آخر من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اليس منّا من لم يتخنُّ بالقرآن، زاد غيره اليجهر به، كذا في كتاب البخاري(٦).

٣٢٤٣ ـ السادس والسبعون: عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال. «نَنْزِلُ عَداً ـ إن شاء الله ـ بخيف بني كِنانة حيث تقاسمُوا على الكفر ايريد المحصب (٧).

<sup>(</sup>١) مسلم ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ فضائل القرآن ٩/ ٦٨ (٧٣ ٥٠ ٢٤ ٥٠)، ومسلم ـ صلاة المسافرين ١/ ٥٤٥ (٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ التوحيد ١٣/١٥ (٧٥٤٤)، ومسلم ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤١٥)مسلم ١/٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٧٥٢٧) .

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الحج ٢/ ٢٥٤(١٥٨٩)، ومسلم ـ الحج ٢/ ١٣١٤(١٣١٤). وتقاسموا: تعاهدوا.

وفي رواية شعيب عن الزهري أن رسول الله ﷺ قال حين أراد قدومَ مكة: «منزلنا غداً إن شاء الله \_ بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر(١). »

وفي رواية الوليد عن الأوزاعي عن الزُّهري قال النبي عَلَيْهُ من العديومَ النحر وهو بمنى: "نسحن نازلون غداً بخيف بنني كنانة حيث تقاسموا على الكُفُر» يعني بذلك المحصب. وذلك أنَّ قُريشاً وكنانة تحالَفَتْ على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب - أو بني المطلب - ألا يُناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يُسْلموا إليهم النبي عَلَيْهُ.

قال البخاري: وقال سلامة عن عُقيل، ويحيى عن الضَّحَّاك عن الأوزاعي، أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال البخاري: وبني المطلب أشبه (٢).

وفي حديث موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن رسول الله عَلَيْهِ قال حين أراد حُنيناً: «منزلُنا غداً \_ إن شاء الله \_ بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر(٣)».

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "منزلنا إن شاء الله- إذا فتح الله- الخيفُ، حيث تقاسموا على الكفر(٤)».

وأخرجه مسلم من حديث ورقاء بن عسم عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: . . . وذكر مثله(٥).

٢٢٤٤ ـ السابع والسبعون: عن الزّهري قال: حدَّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن انّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «اشْتَكَت النّارُ إلى ربّها فقالت: ربّ

<sup>(</sup>١) البخاري ـ التوحيّد ١٣/٨٤٤(٧٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) البخاري ٣/ ٥٣ (٠٩٥١)، ومسلم ٢/ ٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ المغازي ٨/ ١٤ (٤٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٨/ ١٤ (٤٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ٢٥٩.

أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشدُّ ما تجدون من الحرِّ، وأشدٌ ما تجدون من السزَّمهرير<sup>(١)</sup>».

وأخرجه البخاري من حديث الزُّهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن السنبي عَيَّا قَالَ: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاة، فإنَّ شدّة الحرُّ من فَيْت جهنّم. واشتكت النّار إلى ربّها فقالت: ربَّ أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشدُّ ما تجدون (٢) من الحرِّ، وأشد ما تجدون من الزّمهري (٣)».

وأخرج فصل الإبسراد من حديث صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: وحدَّثَناه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنّهما حدَّثاه عن رسول الله ﷺ قال: «إذا اشتدّ الحرُّ فأبْرِدوا بالصلاة، فإنّ شدَّة الحرُّ من فَيح جهنم(٤)».

وأخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:... مثله<sup>(ه)</sup>.

وأخرج أيضاً من حديث محمد بن إبراهيم التّيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قــال رسول الله ﷺ: قالــت النّارُ: ربّ، أكل بـعضي بـعضاً، فـأذَنْ لي أن أتنفّسَ، فأذنَ لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيّف، فما وجدتُم من برد أو زَمْهَرير فَمن نفس جهنّم، وما وجدتُم من حرَّ أو حَرور فمن نَفَس جهنّم، (٦).

ومن حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا كان الحَرُّ فأبرِدوا عن الصلاة، فإن شدّة الحرّ من فسيح

<sup>(</sup>١) االبخاري ـ يده الخلق ٦/ ٣٣٠ (٣٢٦٠)، ومسلم بالمساجد ١/ ٣٦١(٦١٧).

<sup>(</sup>٢) انتقل نظر ناسخ ي من قبدون الى مثلها في الحديث.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ المواقيت ٢/ ١٨ (٥٣٦ ،٥٣٥)

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ١٥ (٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٣٠٠ (١١٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/۲۲۱(۱۱۲).

جهنَّم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربّها فأذِنَ لها في كلّ عام بنفسين: نَفَسٍ في الشتاء، ونفس في الصيف(١).

وفي فصل الإبراد وحده من حديث سلمان الأغرّ وبُسر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان السيومُ الحارُّ فأَبْرِدوا بالصلاة، فيان شدّة الحرّ من فيح جهنّم»(٢).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريـرة أن رسول الله ﷺ قال: «ابردوا عن الحرّ في الصلاة؛ فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنّم (٣)».

ومن حديث عبد العزيز بن محمد الدراورديّ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ هذا الحرَّ من فيح جهنّم ، فأبردوا بالصلاة(٤) .

ومن حــديث أبي يــونس سلــيم بن جــبير عــن أبي هريــرة أن رسول الله ﷺ قال. . . بنحو ذلك<sup>(٥)</sup>.

٩٢٤٥ - الثامن والسبعون: عن الزَّهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سَمعت رسول الله ﷺ يقول «الفخار والخيكاء في الفدّادين (٦) أهل الوبر، والسّكينة في أهل الغنم» وأد شعيب عن الزَّهري: «والإيمانُ يمان، والحكمة يمانية» قال أبو عبد الله البخاري: وسُميّت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة (٧).

وأخرجاه من حديث مألك عن أبي الـزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «رأس الـكُفـرِ نحو المـشرق، والـفخـرُ والحُيُلاء فـي أهل الحَـيل والإبل، الفدّادين أهلِ الوبر، والسّكينة في أهل الغنم»(^).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/ ۲۲۲ (۱۲۲)

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/ ٢٠٤ (١٦٥)

<sup>(</sup>٢،٤) مسلم ١/ ٢١١٤(١٥)

<sup>(</sup>۵) مسلم ۱/ ۳۰ (۱۲۵).

<sup>(</sup>٦) الفدَّادون: الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم.

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ المناقب ٦/ ٢٦٥ (٩٩ ٣٤)، ومسلم ـ الإيمان ١/ ٧٧، ٧٧ (٥٢).

<sup>(</sup>A) البخاري \_ بدء الحلق ٦/ ٢٣٠ (١٠٢٠)، ومسلم ١/ ٧٢.

وأخرجاه من حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوباً وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق»(١) زاد شعبة عن الأعمش: "والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الغنم»(٢)

وأخرجه السبخاري من حديث أبي الغيث سالم عن أبي هريرة أن السنبي ﷺ قال: «الإيمان يمان والفتنة هاهنا، حيث يطلع قرن الشيطان».

ومن حديث شُعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أتاكم أهلُ اليمن، أضعفُ قلوباً، وأرق أفئدة، الفقه يمان، والحكمة يمانية»(٣).

وأخرجه مسلم من حديث الـزُّهري عن سعيـد بن المسيب أن أبا هـريرة قال: سَمِعْتُ النبي ﷺ قال: (جاء أهلُ اليـمنِ، هم أرقُّ أفئدة، وأضعفُ قلوباً، الإيمانُ يَانُ، والحكمة يمانية. السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيَّلاء في الفدَّادين، أهلِ الوبَّر قِبَلَ مَطْلع الشمسِ (٤).

ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «جاء أهل اليمن، هم أرقُ أفئدةً، الإيمان بمان، والفقهُ بمان، والحكمةُ بمانية، (٥).

ومن حديث صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريـرة عن رسول الله ﷺ بنحوه (٦).

ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبيه عن أبيي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «الإيمانُ بمان، والكفرُ قبلَ المشرِق، والسكينةُ في أهل المغنم، والفخرُ والرِّياءُ في الفدَّادين أهلِ الحيلِ والوبرِ ال(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ المغازي ٨/ ٩٩ (٤٣٨٨)، ومسلم ١/٣٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٨/ ٩٩ (٤٣٨٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري ٨/ ٩٩ (٤٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٧٣

<sup>(</sup>٥) مسلم ٧١/١

<sup>(</sup>۷،٦) مسلم ۷۲/۱

٢٢٤٦ ـ التاسع والسبعون: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عن أبي التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (١٠).

وأخرجه مسلم من حديث يونس عن المزَّهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة كذلك مسنداً. زاد حرملة: قال ابن شهاب: وقد رأيْتُ رجالاً من أهل العلم يسبِّحون وأيشيرون (٢).

وأخرجه مسلم من جُديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي " وأخرجه مسلم من جُديث الأعمش عن أبي صالح.

وأخرجه أيضاً من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله(٤).

٧٢٤٧ ـ الشمانون: عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فَلْ يُكْرِمْ ضيفَه، ومن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فَلْ يَقُلُ خيراً أو واليوم الآخرِ فَلْ يَقُلُ خيراً أو ليَصْمَتُ » زاد في رواية يُونس عن الزّهري «ومن كان يـؤمنُ بالله والـيوم الآخر فَلْيُكُرمُ جارَه» (٥).

وأخرجاه من حديث أبي حَصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،

واخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عن ا

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ العمل في الصلاة ٢/ ٧٧ (١٢٠٢)

<sup>(</sup>Y) مسلم \_ الصلاة 1/ ٢١٨ (٢٢٤)

<sup>(</sup>۲، ٤) مُسبِلم ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الأدب ١٠ / ٥٣٣ (٦٦٣٨)، ومسلم ـ الإيمان ١/ ٦٨ (٤٧) وقيه رواية يونس

<sup>(</sup>٦) البخاري ١٠/ ٤٤٥ (٦٠ ١٨)، ومسلم ١٨/١

<sup>(</sup>V) مسلم ۱۹/۱

٢٢٤٨ ـ الحادي والثمانون: عن الزُّهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»(١).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عليه يقول: «نحن الآخرون السابقون» وقال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد عصاني» وزاد: «والإمام جُنّة(٢) يُقاتَلُ من ورائه، ويُتقَى به، فإن أمر بتقوى وعَدَلَ، فإن له بذلك أجراً، وإن قال بغيره فإن عليه منه»(٣).

وأخرج مسلم فصل «الجُنّة» من حديث ورقاء عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَيِّكِ قال: «إنما الإمامُ جُنَّةٌ، يُقاتَل من ورائه، ويُتَّقى به، فإن أمر بتقوى الله، وعَدَل، كان له بذلك أجرٌ، وإنْ يأمرْ بغيره كان عليه منه»(٤).

وأخرج الفصل الأول من حديث المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي عن النبي ﷺ بنحو حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد دون الزيادة، ولم يذكر في أوله: «نحن الآخرون السابقون»(٥).

وأخرج أيضاً هذا الفصل الأول وحده من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزّناد بهذا الإسناد ولم يذكر: «ومن يَعْصِ الأمير فقد عصاني»(٢).

ومن حديث أبي علقمة الهاشمي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٧) بنحو هذا(٨)

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الأحكام ١١٢ /١١١ (٧١٣٧)، ومسلم ـ الإمارة ٣/ ١٤٦٦ (١٨٣٥)

<sup>(</sup>٢) جنة: ستر ووقاية

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الجهاد ١١٦/٦ (٢٩٥٧)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ١٤٧١ (١٩٨١)

<sup>(</sup>۵، ۲) مُسلم ۱۲۲۲۲۲

<sup>(</sup>٧) أسقط ناسخ ي من (ﷺ) إلى التي بعدها، وأسقط ناسخ س التي بعدها إلى التي تليها.

<sup>(</sup>۸) مسلم ۲/ ۱٤٦٦

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ. ومن حديث أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن النبي ﷺ بهذا، وقال: «من أطاع الأمير»(١).

٢٢٤٩ \_ الثاني والثمانون: عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قَبَّلَ رسول الله ﷺ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبَلتُ منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال: «من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ الآ).

٢٢٥٠ ـ الثالث والثمانون: عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله: «إنَّ أَجِدَكُم إذا قام يُصلِّي جاءَه الشيطان فَلَبس عليه حتى لا يدري كم صلَّى، فإذا وجد ذلك أحدُكم فَلَيُسْجُدُ سجدتين وهو جالس»(٣).

واخرجه البخاري من حديث مالك بن أنس عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا نُودي للصلاة أدبـر الشيطانُ. . » ثم ذكر نحوه إلى قوله: «حتى يظلَّ الرّجلُ لا يدري كم صلَّى»(٨)

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۷۲۶۱

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الأدب ١٠/ ٢٢٦ (٩٩٧٠)، ومسلم ـ الفضائل ٤/ ٨ - ١٨ (٢٣١٨)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ السهو ٣/ ١٠٤ (١٢٣٢)، ومسلم ـ المساجد ١/٣٩٨ (٢٨٩)

<sup>(</sup>٤) ثُوب بها: أقيمت الصلاة

<sup>(</sup>٥) پخطر: يوسوس.

<sup>(</sup>٢) إن: ما

<sup>(</sup>٧) البخاري ١٠٣/٣ (١٢٣١)، ومسلم ١/ ٣٩٨

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الأذان ٢/ ٨٤ (٨)

ومن حديث جمعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله رضي الله الله الله أدبر الشيطان وله ضراطه (١).

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قبال رسول الله ﷺ: "إن نُودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضُراط حتى لا يسمع التأذين، حتى إذا قُضي الستثويب أقبل حتى يخطر بين المرو ونفسه. يقول اذكر كذا، واذكر كذا لم لم يكن يذكر من قبل حتى يظل رجل ما يدري كم صلّى (٢).

ومن حديث هــمّام بن منبّه عــن أبي هريرة بمثل حــديث المغيرة، غيــر أنه قال: «حتى يظلَّ الرجل... »(٣).

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «إن الشيطان إذا سَمِع النداء بالصلاة أحمال له ضراط، حتى لا يسمع صوته، فإذا انتهت رجع فوسوس (٤)

ومن حديث خالد بن عبدالله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَذَنَ المؤذِّنُ أَدِبرَ الشيطانُ وله حُصاص (٥).

ومن حديث روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة. قال ومعي غلامٌ لنا \_ أو صاحبٌ لنا \_ فناداه مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الندي معي على الحائط فلم ير شيئا، قال: فُذكرْتُ ذلك لأبي، فقال: لو شعَرْتُ أنّك تَلْقَى هذا لم أُرسلنك، ولكن إذا سمعنت صوتًا فناد بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله على أنه قال: "إنّ الشيطان إذا نُودي بالصلاة ولّي وله حُصاص "(١).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ العمل في الصلاة ٣/ ٨٩ (١٢٢٢)

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصلاة ١/ ٢٩١ (٣٨٩)

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣)

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٢٩١

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٢٩١. والحُصاص: الضراط

<sup>(</sup>٦) مسلم (/ ۲۹۱

الرابع والثمانون: عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة" ثم يقول: ﴿فِطْرَتَ اللّهِ النّبي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم (٣٠) ﴾ [الروم] كذا عند مسلم (١).

زاد في حديث البخاري عن عَبدان: «فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه أو يُمَجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ بهيمةٌ جمعاء، هل تُحسُّون فيها من جَدعاء ثم يقول أبو هريرة: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيِّم ﴾ (٢)

وأخرجاه من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال:
«من يولدُ يولدُ على هذه الفطرة فأبواه يسهودانه أو ينصرّانه، كما تستنجون الإبلَ،
فهل تجدون فيها جَدعاء حتى تكونوا أنتم تَجدعونها، قالوا: يا رسول الله، أفرأيْتَ
من يموتُ صغيرًا؟ قال: «اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين»(٣).

وأخرجه البخاري منقطعاً من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: يصلّى على كل مولود مُتَوفّى وإن كان لفيّة من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدّعي أبواه الإسلام، وأبوه خاصّة، وإن كانت أمّه على غير الإسلام إذا استهلّ صارخاً، ولا يُصلّى على من لم يَسْتهلّ، من أجل أنّه سقط، فإن أبا هريرة كان يُحدّث أن النبي على من لم يَسْتهلّ، من أجل أنّه سقط، فإن أبا هريرة كان يُحدّث أن النبي على من لم من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يُهودانه أو يُحدّب أن النبي على من جدعاء على الفطرة، فأبواه يُهودانه أو يُمجّسانه، كما تُنتَجُ البهيمة بهيمة جمعاء، هل تُحسّون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة: ﴿فِطْرَت الله الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها ﴾ الآية: أخرجه السبخاري وإن كان منقطعاً له أنه من كلام الزهري في فقهه، ولأنه عند الزهري مسند. والبخاري قد أخرجه متصلاً من حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه عنه عنه أبي هريرة عن النبي عليه عنه عنه أبي

<sup>(</sup>١) مسلم ـ القدر ٤/ ٢٠٤٧ (٢٦٥٨)

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الجنائز ٢/ ٢١٩ (١٣٥٨)

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ القدر ١١/ ٤٩٣ (٢٥٩٠، ٦٦٠٠)، ومسلم ٢٠٤٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٣/ ٢١٩ (١٣٥٨)

وأخرجه مسلم من حــديث الزهري عن سعيد بن المسيب عــن أبى هريرة بنحوه وزاد فيه زيادة عبــدان، وفي آخــره: ثم يقول أبو هريــرة اقرءوا إن شئتم ﴿ فِطْرَتَ اللّه . . ﴾ الآية(١).

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: 
«ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويُشركانه» فقال 
رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»(۲).

وفى رواية عبدالله بن نُمير عن الأعمش: «مامن مولود يولدُ إلا وهـو على اللَّه ... »(٣).

وفى رواية أبى كُريب عن أبي معاوية: «ليـس من مولود يولدُ إلاَ على الفطرة، حتى يُعَبِّرَ عنه لسانُه»(٥).

ومن حديث عبدالعزيز الدَّراودي عن العبلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: «كلُّ إنسان تَلدهُ أمُّه على الفيطرة، وأبواه بعدُ يُهودًانه أو يُسنصرانه أو يُمجَّسانه، فإنْ كانا مسلمينَ فمسلمٌ. كلُّ إنسان تَلدُه أمُّه يَلْكِزهُ الشيطان في حِضنيه إلا مريمَ وابنَها» (٦).

وقد أخرجا جميعًا في المن مات منهم صغيراً» من حديث عطاء بن يزيد الليثى عن أبي هريرة قال: «اللهُ أعلمُ بما كانوا عاملين»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲-٤٧/٤

<sup>(</sup>٢ ٦٠) مسلم ٢٠٤٨/٤ ويلكز: يدفع. والحِضن: الجانب

<sup>(</sup>۷) البخاري .. الجنائز ۲/ ۲٤٥ (۱۳۸٤)، ومسلم ۲۰٤۹/۶.

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن أطفالِ المشركين، عمّن يموتُ منهم صغيراً، فقال: قالله أعلمُ بما كانوا عاملين (١).

٢٢٥٢ ـ الخامس والشمانون: عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله على كان يُوتَى بالرجل المتوفَّى عليه الدَّينُ، فيَسألُ: «هل ترك لدينه قضاءً؟» فإن حُدتُ أنّه ترك وفاءً صلّى، وإلا قال للمسلمين: «صَلُّوا على صاحبكم». فلما فتح الله الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفِّي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» (٢).

وأخرجاه من حديث أبني حازم سليمان مــولى عزّة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من ترك مالاً فَلُوْرَثَته، ومن ترك كَلاً فإلينا»(٣).

وفي حديث غندر عن شعبة: ﴿ وَمِن تَرِكُ كَلاًّ وَلِيتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

واخرجه البخاري من خديث عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي عن النبي المنازي من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدُّنيا والآخرة، واقرءوا إن شتتم : ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِدِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ( ) ﴿ [الاحزاب] فَايَما مَوْمَن مات وترك مالا فَلْيَرْتُه عَصَبَتُه مِن كَانُوا، ومن ترك دينا أو ضياعًا فلياتني، فأنا مولاه ( ).

وأخرجه أيضاً من رواية أبي حَصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي هالو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فمالُه لموالي العَصبَة، ومَن تَرَكَ كلا أو ضياعًا فأنا وليَّه فَلاَّدُعَى له»(١).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۰۶۹/۶

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الكفالة ٤/ ٤٧٧ (٢٢٩٨)، ومسلم ـ الفرائض ٣/ ١٣٣٧ (١٦١٩) والكلُّ : العيال.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الاستقراض ٥/ ٦٦ (٢٣٩٨)، ومسلم ٣/ ١٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ١٢٣٨

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ التفسير ٨/ ٥١٧ (٤٧٨١)

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ القرائض ٢٧/١٢ (٥٤٧٢)

٣٢٥٣ \_ السادس والثمانون: عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «أنا أولى النّاس بابن مريم، الأنبياء أولاد عَلاّت، وليس بيني وبينه نبي (٣)».

وأخرجه البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أول النّاس بعيسى بن مريم في الدُّنيا والآخرة. الأنبياء أخوة لعلاَّت، أمّهاتهم شتَّى ودينُهم واحد»(٤).

واخرجه مسلم من حديث سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو حديث الزُّهري عن أبي سلمة(٥).

واخرجه أيضاً من حديث همام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «أنا أولى النّاس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «الأنبياء إخوة من عَـلاّت، وأمّهاتهم شتّى، ودينُهم واحدٌ، فليس بيننا نبي (٢٠)».

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۲۳۷/۳

<sup>(</sup>٢) مسلم ١٢٢٨/٣

<sup>(</sup>٣) البخاْري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٧٧ (٣٤٤٣)، ومسلم \_ الفضائل ٤/ ١٨٣٧ (٢٣٦٥) وأولاد العلاّت: الأخوة من أب، وأمهاتهم شتّى، والمعنى أنَّهم أخوة في العقيلة والدين.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦/ ٤٧٨ (٣٤٤٣)

<sup>(</sup>٦،٥) مسلم ١٨٣٧/٤

السابع والثمانون: عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ: "من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنّما رآني في السقظة، لايتمثّل الشيطان بي " زاد في حديث يونس وابن أخي الزُّهري عن الزُّهري قال: وقال أبو سلمة: قال أبو قتادة: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : "من رآني فقد رأى الحقّ (١).

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «من رآني في المنام فقد رآني، فإنّ الشيطان لايتمثّل بي (٢).

و ٢٢٥٥ - الثامن والثمانون: عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يُرغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ماتقدَّم من ذنبه (٣). فُتُوفِّي رسول الله عليه والأمرُ على ذلك، شم كان الأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه كذا في رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة.

وقال في رواية عُقيل عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عنه يقول لرمضان: "من قامه إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه "(٤). لم يزد. وفي حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عن قال: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ماتقدّم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ماتقدّم عن ذنبه. قال البخاريّ: تابعه سليمان بن كثير عن الزُّهري(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري - التعبير ١٢/ ٣٨٣ (٦٩٩٣)، ومسلم- الرؤيا ٤/ ١٧٧٥، ١٧٧٦ (٢٢٦٢, ٢٢٦٧) وفيه الزيادة.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ١٧٧٥ (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم - صلاة المسافرين ١/ ٥٢٣ (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري- صلاة التراويح ٤/ ٢٥٠ (٢٠٠٨)

<sup>(</sup>٥) البخاري ٤/ ٢٥٥ (٢٠١٤).

وأخرجاه من حديث الزهري عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قام رمضان إيماناً واحتسابا غُفر له ماتقدم من ذنهه» (٢).

زاد في رواية عبدالله بن يوسف عن مالك عن الزّهري: فتُرُفّي رسول الله ﷺ و[الناس على ذلك، ثم كان] (٣) الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر.

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع (١٤) متفر قون، يُصلّي الرجلُ لنفسه، ويصلّي الرجلُ فيصلّي بصلاته الرهطُ، فقال عمر: إنّي أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثلَ. ثم عزمَ فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والناسُ يصلُّون بصلاة قارتهم. قال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون عريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله (٥).

وأخرج البخاري طرفًا من ذلك من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من صام رمضان إيمانـــا واحتساباً غُفر له ماتقدَّم من ذنبه»(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- الصوم ١/٥١٤ (١٩٠١)، ومسلم ١/٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الإيمان ١/ ٩٢ (٣٧)، ومسلم ١/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) مايين معقوفين من البخاري ٤/ ٢٥٠ (٢٠٠٩) وهو تكملة يستقيم به النصلّ.

<sup>(</sup>٤) أوزاع : جماعات.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٤/ ۲۵۰ (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٦) البخاري ١/ ٩٢ (٣٨).

وليس ليحيى الأنصاري عن أبى سلمة في مسند أبي هريرة من الصحيحين غير هذا<sup>(١)</sup>.

وأخرج البخاري أيضاً ظرفًا من ذلك من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي الله الله عَلَيْكِ : "من يَقُمُ ليلة القدر الله عَلَيْكِ : "من يَقُمُ ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ماتقدم من ذنبه" (٢)

وأخرج مسلم طرفاً آخر من ذلك من حديث ورقاء عن أبى الزُّناد عن الأعرج عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هـريرة عن النبي ﷺ قال: «من يَقُمْ ليـلة القدر فيُوافِقُها ـ أراه (٣) إيماناً واحتساباً ـ غُفرَ له ماتقدم من ذنبه» (٤).

٣٢٥٦ - التاسع والثمانون: عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن النبي على قال: «لا عدوى، ولاصفر، ولاهامة»(٥) فقال أعرابي يارسول الله، فما بال إبل تكون في الرَّمل كناتها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأوّل؟».

قال البخاري: ورواه الزهري عن أبي سلمة، وسنان بن أبي سنان(٦).

وأخرجاه أيضاً من حديث سفيان بـن أبي سنان وحده من رواية الـزهري عنه بنحو ذلك (٧).

وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة بعدُ يقول: قال النبي ﷺ: «لايوردْ مُمْرِضٌ على مُصِحِ» وأنكر أبو هريرة حديثه الأول. قُلنا: ألم تحدَّثُ أنه: «لاعدوى المُرَطَنَ بالحَبشية. قال أبو سلمة: فما رأيتُه نسي حديثاً غيره (٨).

<sup>(</sup>١) التحفة ١١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١/ ٩١(٥٥).

<sup>(</sup>٣) في مسلم «أراء قال». .

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٥٢٤، وليس فيه (ما تقلُّم من ذَنبِه».

<sup>(</sup>٥) الصفر: حشرة كان السعرب تعتقد أنّها تهيج في السبطن عند الجوع. والهامة: كانوا يتسوهّمون أن روح القتيل تصير طائرًا، يطير مطالبًا بثاره.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الطبّ ١٠/ ١٧١ (٧١٧ه)، ومسلم - السلام ٤/ ١٧٤٢ (٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) البخاري ١٠/ ٣٤٣ (٥٧٧٥) ، ومسلم ٢/٣٤٤...

<sup>(</sup>٨) البخاري ١٠/ ٢٤١ (٥٧٧١).

قال أبو سلمة: ولَـعَمْري، لقد كان أبو هريرة يحـدَّثنا أن رسول الله ﷺ قال: «لاعدوي» فلا أدري، أنسي أبو هريرة، أو نَسخَ أحدُ القولين الآخر (١).

وأخرجاه من حديث عُبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: الاطيرة، وخيرُها السفالُ؛ قيل: يارسول الله، وما الفالُ؟ قال: «الكلمةُ الصالحة يَسْمَعُها أحدُكم»(٢).

وأخرجه البخاري من حديث أبى حَصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي علي قال: «لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر »(٣)، زاد أبو مسعود: «والمعدن جبار..» الحديث. وزاد أبو بسكر البرقاني مع «المعدن» ووالبشرجُبار، وفي الركاز الخسمس» قال: وزاد مكبي بن إبراهيم: «والعجماء جُبار». قال: وحديث ابن ناجية إلى قوله «ولا هامة». وليس في كتاب البخاري بهذا الإسناد إلا ماذكرنا فيما رأينا من النسخ (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۷٤۴/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري - ١/ ١٤٤ (٥٧٥٥)، ومسلم ٤/ ١٧٤٥ (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري ١٠/ ٢١٥ (٥٧٥٧).

 <sup>(3)</sup> في البخاري - المساقاة ٥/٣٣(٣٢٥) عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة «المعدن جُبار، والبئر جبار، والعجماء جُبار، وفي الركاز الخمس».

وأخرجه البخاريُّ أيضاً تعليقاً من حديث سعيد بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال. «لاعدوى، ولاطيرة، ولاهامة ، ولاصفر، وفِرَّ من المجدوم كما تفرُّ من الأسد»(١).

وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «الاعدوى، والاهامة، والاتَوء، والاصفر) (٢).

ومن حـديث محـمد بن سـيريـن عن أبي هـريرة قال: قــال رسول الله ﷺ: لاعدوى، ولاهامة، ولاطيرة، وأحبُّ الفال الصالح»(٣).

٣٢٥٧ - التسعون: عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبدالله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ يَنْزَلَ رَبُّنَا كَالَّ لِيلَة إلى سماء الدُّنيا حينَ يبقى ثلثُ الليلِ الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستَغْفِرُني فأغفر له، (٤).

وقد أخرجه مسلم من حديث سلمان الأغر وحده عن أبي سعيد وأبي هريرة أيضًا، وفيه: إن النبي على قال إن الله يُمهلُ حتى إذا ذهب تُلُث الليل الأوّل نزل إلى السماء الدُّنيا فيقول: هل من مُستغفر ، هل من تائب، هل من سائلٍ، هل من داع، حتى ينفجر الفجرُ الله .

ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مضى شطرُ الليل أو ثلثاه ينزلُ الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱۰/ ۱۵۸ (۵۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ١٧٤٤ (٢٢٠) . والنوء: القول: مُطرنا بنوء كذا.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٧٤٦ (٣٢٣) .

<sup>(</sup>٤) البخاري- التهجّد ٣/ ٢٩ (١١٤٥)، ومسلم- صلاة المسافرين ١/ ٢١٥ (٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/٢٢٥.

فيقول: هل من سائلٍ فيعطى، هل من داعٍ فيستجاب له، هل من مستغفرٍ فيُغفر له، حتى ينفسجر الصبحُ (١٠).

من حديث سعيد بن يسار (٢)، وهو سعيد بن أبي مرجانة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله على الله الله على السماء الدنيا لشطر الليل أو ثبلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، أو يسالني فأعطيه ثم يقول: «من يُقرضُ غير عديم ولاظلوم» زاد في حديث سليمان بن بلال بعد قوله: «فأعطيه» ثم يبسط يديه تبارك وتعالى، يقول: «من يقرض...» وذكره (٣).

ومن حديث يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: فينزلُ الله إلى السماء الدنيا كلَّ ليلة حين يمضي ثلثُ الليل الأول فيقول أنا الملكُ، أنا الملكُ، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجرُ (٤).

عن أبي سلمة وسليمان بن يسارِ عن أبي سلمة وسليمان بن يسارِ عن أبي سلمة وسليمان بن يسارِ عن أبي هسريرة أن رسول الله وَاللهُ قَالَ: ﴿إِن السِهودَ والسَصارى لايسبُغُون، فَخَالفُوهم (٥٠).

٣٢٥٩ - الثاني والتسعون: عن الزُّهري عن أبي سلمة، والأغرَّ عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: ﴿إذَا كَان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جَلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يسمعون الذكر الم يزد. كذا في رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري. وقال: عن أبي سلمة والأغرر (١).

<sup>(</sup>١) مسلم ١/ ٥٢٢. (٢) تقدّم حديث يعقوب الآتي على حديث صعيد في س.

<sup>(</sup>۲،۶) مسلم ۱/۲۲۵.

<sup>(</sup>٥) البخاري – أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٩٦ (٣٤٦٢)، واللياس ١٠/ ٣٥٤ (٥٨٩٩)، ومسلم – السلباس ٣/ ١٦٦٣ (٥٠١٩). (٢١٠٣). (٦) البخاري – بله الخلق ٦/ ٣٢١١) (٣٢١١).

وفي حديث ابسن أبي ذئب ويونس بن يسزيد عن الزهري عن الأغسر وحده عن أبي هريرة أن رسسول الله على إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل، ومثل المهجر (١) كمثل الذي يُهدي بَدَنة، ثم كالذي يُهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، وإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويسمعون الذّكر »(١).

وأخرجاه من حديث مالك عن سُمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمّان عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسْل الجنابة ثم راح فكانما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرّب الساعة الرابعة فكانما قرّب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرّب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر »(٢).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الـزُّهري عن سعيــد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو حديث ابن أبي ذئب ويونس<sup>(٤)</sup>.

ومن حديث يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال «على كلِّ باب من أبواب المسجد ملَك يكتب الأول فالأول مثل الجزور» ثم نزَّلهم حتى صَغَّرَ إلى مثل البيضة «فإذا جلس الإمام طُوِيَت الصُّحفُ ، وحضروا للذكر» هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم (٥٠).

• ٢٢٦٠ الثالث والتسعون: عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أرأيتُم لو أنّ نهراً بباب أحدكم يغتسلُ منه كلّ يوم خمس مرات، هل يَبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء أنه الخطايا الله عن الخطايا الله المسلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا الله الله المسلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا الله الله المن المسلوات الخمس، المحدو الله الله المن المسلوات الخمس، المحدو الله الله المن المسلوات المسلو

<sup>(</sup>١) المجرد البكر.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجمعة ٢/ ٢٠١٤ (٩٢٩)، ومسلم- الجمعة ٢/ ٥٨٧ (٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٣٦٦ (٨٨١)، ومسلم ٢/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>١٤٥) مسلم ٢/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري - المواقيت ٢/ ١١ (٥٢٨)، ومسلم- المساجد ١/٤٦٢ (٦٦٧).

الله ﷺ : «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناسٌ محدَّثُون، فإنْ يكن في أمّتي أحدٌ فإنْ يكن في أمّتي أحدٌ فإنّه عمر».

قال البخاري: زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قد كان قبلكم في بني إسرائيل مُحدَّثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحدُّ فعمرُ الله الله على الله

اخرجه أبو مسعود في المتفق عليه. ولم يخرجه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من حديث ابن وهب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة. ومن حديث محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة بنحوه (٢). قال أبو مسعود: حديث ابن عجلان مشهور بأنه عن عائشة ، وأما حديث ابن وهب عن إبراهيم فعندي أنه خطأ والله أعلم (٣)، قال ابن وهب: مُحدَّثون: مُلْهَمون.

النبي على النبي الله على التسعون: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي النبي الله قال: «حاج آدمُ موسى فقال: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال: قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي (أ) قبل أن يخلقني أو قدر علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله على «فحج آدمُ موسى»(٥).

وأخرجهاه من حديث طاوس بن كيسان عن أبي هريسرة عن النبي عَيَّالِيَّةُ قال: «احتجَّ آدمُ وموسى، فقال موسى: يا آدمُ، أنت أبونا، خيَّبْتَنا وأخرَجْتنا من الجنّة؟ فقال له آدمُ : أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك بيده، أتلومني على

<sup>(</sup>١) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٥١٢ (٣٤٦٩)، وفضائل الصحابة ٧/ ٤٣ (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٨٦٤ (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر الفتح ٦/ ٥١٢، ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) بداية سقط ثلاث ورقات من النسخة د.

<sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/ ٣٤٤ (٤٧٣٨)، ومسلم- القدر ٤/ ٤٤ ٢ (٢٦٥٢).

أمر قداره الله علي قبل أن يخلف ني بأربعين عاماً؟ فقال النبي علي قبل : فحج آدم موسى (١).

قال البخاري عقب حديث طاوس: وقال سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. . . يعني بنحوه (٢).

وأخرجاه من حديث حسيد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول ﷺ : «احتج ّ آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم ، أخرجَتُك خطيئتُك من الجنة؟ . . . »(٣).

وفي حديث عُقيل عن الزُّهري: ﴿ أنت آدمُ، أخْـرَجْتَنَا وذريَّتَكَ من الجَنَّة؟ قال: أنت موسى الــذي اصطفاك الله برسالاته وبكــلامه، ثم تلومني علــى أمرٍ قد قُدُّر عليّ قبل أن أخلق؟ فحجَّ آدمُ موسى»(٤).

وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «التقى آدم: آدمُ وموسى، قال موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنّة؟ قال آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطنعك لنفسه، وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم قال: فوجدتُها كتب علي عبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى (٥).

وأخرجه مسلم من حديث مالك بن أنس عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «تحاج آدمُ وموسى عليهما السلام، فحج آدمُ موسى فقال له مسوسى: أنت آدمُ الذي أغويْت النّاس وأخرجتهم من الجنّة؟ فقال آدمُ: أنت الذي أعطاك الله علم كلِّ شيء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قُدرً علي قبل أن أخلق؟ (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- القدر ١١/٥٠٥ (٦٦١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- السابق

<sup>(</sup>٣) البخاري - أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٤١ (٣٤٠٩) ومسلم ٤/ ٢٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري - التوحيد ١٣/ ٤٧٧ (٧٥١٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري ٨/ ٤٣٤ (٤٧٣٦)، ومسلم ٤/ ٤٤ . ولم يذكر مسلم الحديث.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/ ٢٠٤٣.

ومن حديث الحارث بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز وعبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنّته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟. قال آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا ، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى باربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال: فتلومتي على أن أعمل عملاً كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني باربعين سنة (۱)».

ومن حديث همَّام بن منبَّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمعنى حديثه (٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۰۶۳/۶.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) يختلى: يقطع.

<sup>(</sup>٤) الساقطة: الشّيء المفقود. والمنشد: المعّرف.

<sup>(</sup>٥) الإذخِر: نبات عشبي.

<sup>(</sup>٦) القائلُ هنا هو الوليدُ بن مسلم الراوي عن الأوزاعي عن يحيى.

<sup>(</sup>٧)المبخاري– اللقطة ٥/ ٨٧ (٢٤٣٤)، ومسلم- الحيج ٢/ ٩٨٨ (١٣٥٥).

وفي رواية أبي نعيم عن شيبان (١): أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بـذلك النبي على الراوي وسلّط عـليها رسول الله الله حبس عن مكة النقتل، أو الفيل - شك الراوي وسلّط عـليها رسول الله على والمؤمنين. ألا وإنها لم تحيل لأحد قبلي، ولاتحل لأحد بعـدي. ألا وإنها محلّت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لايختلى شوكها، ولايعضد مشجرها، ولاتلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النّظرين، إما أن يُعقل، وإما أن يُعال القتيل، فحاء رجلٌ من أهل اليمن فقال: اكـتب لي يارسول الله: فقال: قال: قاكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يارسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي على الله الإذخر».

قال البخاري: وقال عبدالله بن رجاء: حـدَّثنا حرب عن يحيى. وذكر نحوه. وقال: تابعه عبيـدالله عن شيبان. وقال بعضهم: عن أبي نـعيم: «القتل»(٣). وقال عبيدالله: إما أن يفادى أهل القتيل (٤).

٢٢٦٤ - السابع والتسعون: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أمسك كلبًا فإنّه ينقص كلَّ يوم من عمله قيراط، إلاّ كلب حرث أو ماشية (٥)».

وأخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «ومن اقتنى كلباً- ليس بكلبِ صيدٍ ولاماشيةٍ ولا أرض- فإنه ينقص من أجره قيراطان كلَّ يوم»(٦).

<sup>(</sup>١) هذه في السبخاري - العسلم ١/ ٢٠٥ (١١٢) عن أبي نعسيم الفضسل بن دكين عن شيسبان. وهي في مسسلم ١/ ٩٨٩ عن عبيد الله بن موسى عن شبيان.

<sup>(</sup>٢) يعقل: يفدى. ويقاد: يقتل القاتلي.

<sup>(</sup>٣) أي بدل: الفيل.

<sup>(</sup>٤) في البخاري فيقادة- الديات ١٢/ ٢٠٥(٢٨٨٠) وينظر القتح ١٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الحرث ٥/٥(٢٣٢٢)، ومسلم - المساقاة ٣/ ١٢٠٣(١٥٧٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم ۲/ ۱۲۰۳.

ومن حديث الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: 
«من اتَّخَذَ كلباً إلا كلب ماشية أوصيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراطُ».
قال الزُّهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحمُ الله أبا هريرة، فإنه كان صاحب زرع(١).

ومن حديث أبي رُزين عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مـن اتَّخُذَ كلُّهُ الله ﷺ: «مـن اتَّخُذَ كلُّهُ للهُ عليهُ عليهُ عليهُ كلُّهُ للهِ عليهُ علي

ويقال: إن اسم أبي رُزين : مسعود بن مالك (٣).

٣٢٦٥ - الثامن والتسعون: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضَه» هو عند مسلم بالإسناد، وأخرجه البخاري تعليقاً فقال: وقال الربيع بن نافع. . (٤).

٢٢٦٦ - التاسع والتسعون: عن يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لاتُنكحُ الأيِّمُ حشى تُستَامَرَ، ولاتنكحُ السبكرُ حسى تُستَاذنَ». قالوا: يارسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تَسْكُتَ»(٥).

٧٣٦٧ - المائة: عن يحيى بن أبسي كثير عن أبي سلمة عن أبسي هريرة قال: كان رسولُ الله ﷺ يدعو: ﴿ اللهم ۗ إنّي أعوذُ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النارِ، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدّجّال»(١).

وأخرجه مسلم من حديث حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة، وعن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم ۲/۳-۱۲.

<sup>(</sup>٣) الجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٠٩ ورجال مسلم ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الحرث ٥/ ٢٢(٢٣٤١) ، ومسلم البيوع ٣/ ١١٧٨ (١٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري - النكاح ٩/ ١٩١ (٥١٣٦)، ومسلم- النكاح ٢/ ١٠٣٦ (١٤١٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري– الجنائز ٣/ ٢٤١ (١٣٧٧)، ومسلم– المساجد ١٣/١ (٥٨٨).

وَيُعْلِقُ: ﴿إِذَا تَشَهَّدُ أَحَدُكُمْ فَلَيُسَتَعِذُ بِاللهِ مِن أَربِعِ: يقول: اللَّهِمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكُ مِن عَذَابِ جَهِنَّم، ومن عذَابِ اللَّهَبِر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شرٍّ فتنة المسيح الدَّجَّالِ (١).

وليس لمحمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا(٢).

وأخرجه مسلم أيضا من حديث طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن عَذَاب القبر، عوذوا بالله من عَذَاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، (٣).

ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن (٤) أبي هريرة مثله (٥).

ومن حديث عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه كان يتعوّد من عذاب جهنّم، وفتنة الدّجّال(٦).

ومن حديث الزَّهــري عن حميد بن عبدالــرحمن عن أبي هريــرة قال: سمِعتُ رسول الله ﷺ يستعيذُ من عذاب القبر (٧).

٢٢٦٨ - الأول بعد المائة: عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ
 أنه قال: "إن الله يغارُ، وغيرةُ الله أن يأتي المرءُ ماحرَّمَ الله عليه" (٨).

وفي حديث الحجّاج بن أبي عشمان عن يحيى أن رسولَ الله ﷺ قال: «إن الله يَعْلِيهِ قال: «إن الله يغار، وإن المؤمنَ ماجرَّمه عليه»(٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۲۱۲.

<sup>(</sup>٢) التحفة ١٠/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) انتقل ناسخ س إلى (عن أبي هريرة) في السطر الذي بعده.

<sup>(</sup>٦،٥) مسلم ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٧) مسلم ١/ ١١١(٥٨٥).

<sup>(</sup>٨) البخاري - النكاح ٢١٩/٩ (٣٢٣٥).

<sup>(</sup>٩) مسلم- التوبة ٤/٢١١٢(٢٧٦١).

وأخرجه مسلم من حديث عبدالعزيز بن محمد عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «المؤمنُ يغارُ، والله أشدُّ غيرًا»(١).

٢٢٦٩ - الثاني بعد المائة: عن يحيى عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة قرأ ﴿إذا السَّماءُ انشقت﴾ فسجد بها. فقُلْت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجُدُ؟ فقال: لو لم أر النبي ﷺ يسجُدُ لم أسجد (٢).

وأخرجاه من حديث أبي رافع الصائغ قال: صلَّيْتُ مع أبي هريرة العَتَمة، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقّت﴾ فسجد، فقلْتُ: ما هذه؟ قال: سجدت بها خَلفَ أبي القاسم، فلا أزال أسجدُ بها حتى ألقاه (٣).

وأخرجه مسلم من حديث عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة عن أبي هريرة: آنه قال لهم: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقت﴾ فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله على سجد فيها (٤).

ومن حديث عطاء بسن ميناء عن أبي هريرة قال: سجدْنــا مع النبي ﷺ في ﴿إذا السَّماءُ انشقَت﴾ و﴿اقرأ باسم ربِّك﴾ (٥).

ومن حديث عبيــدالله بن أبي جعفر عن عبدالرحمن بــن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: سجد رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشقَتْ﴾ و﴿اقرأ باسم ربُّك﴾(٦).

ومن حديث عبدالرحمن بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة مثله (٧).

٢٢٧- الثالث بعد المائة: عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي على النبي على المائة عن النبي على المائة ا

<sup>(</sup>١) مسلم ٤/ ٢١١٥. (٢) البخاري- سجود القرآن ٢/ ٥٥٦ (١٠٧٤)، ومسلم- المساجد ٢/٦١ (٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأذان ٢/ ٢٥٠ (٧٦٦)، ومسلم ٧/١٤.

<sup>(</sup>٤،٥) مسلم ٢/١-٤. (٦) مسلم ٢/٧٠١.

<sup>(</sup>٧) مسلم ١/ ٦ - ٤ . (٨) البخاري- الصوم ٤/ ١٢٧ (١٩١٤)، ومسلم-الصيام ٢/ ٧٦٧ (١٠٨٢). .

٢٢٧١ - الرابع بعد المائة: عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على ا

وفي رواية شُعيب عن الزُّهري: «من أنفقَ زوجَين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة...»وذكر نحوه(٤).

٣٢٧٧ - الخامس بعد المائة: عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أحد تُكم حديثًا عن الدّجّال ما حدث به نبي قومَه؟ إنّه أعور، وإنّه يجيء بمثال الجنّة والنّار، فالتي يقولُ إنّها الجنّة هي النار، وإنّي لأنذركم كما أنذر نوح قومَه (٥).

<sup>(</sup>١) التوى: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجهاد ٦/ ٤٨ (٢٨٤١)، ومسلم- الزكاة ٢/ ٧١٢ (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصوم ٤/ ١١١ (١٨٩٧)ومسلم ٢/ ٧١١.

<sup>(</sup>٤) البخاري- فضائل الصحابة ٧/١٩ (٣٦٦٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٧٠ (٣٣٣٨)، ومسلم-الفتن ٤/ ٢٢٥٠ (٢٩٣٦).

٣٢٧٣ - السادس بعد المائة: عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهُ قال: «أشعرُ كلمة تكلَّمت بها العربُ كلمة لبيد: ألا كلُّ شيم ما خلا الله باطلُ»(١).

وفي رواية ابن مهدي عن سفيان عنه «أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمةُ لبيد. . . » وذكره، وزاد: «وكادَ ابنُ أبي الصَّلْت يُسلمُ» (٢).

وليس لعبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث (٣).

٢٢٧٤ - السابع بعد المائة (٤): عن سلّمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي عَلَيْة يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله عَوْه، فإن لصاحب الحق مقالاً. "ثم قال: «أعطوه سنّا مثل سنّه قالوا: يارسول الله، لانجد لله أمثل من سنّه. قال: «أعطوه، فإنّ من خيركم أحسنكم قضاءً» (٥).

وفي حديث أبي نُعيم عن سفيان: كمان لرجل على النبي على النب من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: «أعطُوه»، فطلبوا سنَّه فلم يجدوا إلاسمناً فوقها، فقال: «أعطوه» فقال أوْفَيْتَني، أوفاك الله. فقال النبي عَلَيْكِ: «إنّ خيركم أحسنكم قضاءً»(١).

وليس لسلمة بن كُهيل عن أبي هسريرة في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد(٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري- الرقاق ۲۱/ ۳۲۱ (۲۶۸۹) وفيه: •أصدق. . ٩. ومسلم-الشعر ۲/ ۱۷۲۸ (۲۲۰۲). وتمام البيت : وكلُّ تعيم لامحالةً زائلُ

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأدب ١/ ٣٣٥(٦١٤)، ومسلم ١٧٦٨/٤. أُوهو أيضا في البخاري-مـناقب الأنصار ٧/ ١٤٩ (٣٨٤١) عن أبي نميم عن سفيان.

<sup>(</sup>٣) التحلة ١٠/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) انتهى سقط النسخة ، المشار اليه ص٨١.

<sup>(</sup>٥)البخاري– الاستقرا ض ٥٦/٥ (٢٣٩٠)، ومسلم– المساقاة ٣/ ٢٢٥ (١٦٠١) وانتقل انظر ناسخ ، من (قضاء) إلى مثلها في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٦) البخاري- ألوكالة ٤/ ٤٨٦ (٥٠ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) التحفة ١٠/ ٢٦١ .

قال: «بينما نحن جلوس عند النبي عن حُميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي على أد جاء ورجل فقال: يارسول الله، هلكُتُ. فقال: «مالك؟ » قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على أنها تستطيع صيام شهرين الله على الله على قال: لا. قال: «فهل تجد ولها تهد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: «اجلس» مُتابعين؟ » قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ » قال: لا. قال: «اجلس» قال: فمكث النبي على أنها نحن على ذلك أتي النبي على فيه تمر والعرق به فقال المكت النبي على أنها المنائل؟ »قال: أنا. قال: «خُذ هذا فتصد به فقال الرجل أنها أنها أنها الله؟ فوالله مابين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت افقال القسر من أهل بيتي . فضحك النبي على حتى يَدَت أنيابه، ثم قال: «أطعم الملك» (١).

وفي رواية جريــر عن منصور عن الزُّهــري نحوه، وقال: بعرق فــيه تمرٌ، وهو الزَّبيل، ولم يذكر: فضحك رسول الله ﷺ حتى بَدَتُ نواجذه (٢).

وفي حسديث مالك عسن الزَّهري: أن رجـلاً أفطر فـي رمضان، فأمـره رسول الله ﷺ أن يُكفُّر بعتق رقبة. . . وذكر نحوه .

وفي حسديث ابن جُريج عن ابسن شهاب: أن السنبي ﷺ أمسر رجلاً أفطس في رمضان أن يُعتق رقبة أويصوم شهرين متتابعين، أو يُطعم ستين مسكيناً. لم يزد.

كذا في رواية مالك وابن جريج عن الزهري فيه بلفظ الإفطار. وأخرجه مسلم من حديثهما كذلك<sup>(٣)</sup>.

وفي حديث سفيان بن عيينة، والليث، ومَعْمَر، وإبراهيم بن سعد، ومنصور، وشعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري بنحو حديث ابن عيينة: أن رجلاً قال: وَقَعْتُ على امرأتي في رمضان بمعنى الجماع(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري- الصوم ١٦٣/٤ (١٩٣٦)، ومسلم- الصيام ٢/ ٧٨١ (١١١١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٤/ ١٧٣ (١٩٣٧).

<sup>(</sup>Y) مسلم Y/ YAY.

<sup>(</sup>٤) ينظر أطراف الحديث في البنخاري ٤/ ١٦٣ (١٩٣٦)، ومسلم٢/ ٧٨٣ .

عن النبي على المائة: عن الزُّهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي على قال: «كان رجلٌ يُسْرِفُ على نفسه، فلما حضره الموتُ قال لبنيه: إذا أنا متُ فأحرقوني، ثم اطحنوني ثم ذرُّوني في الرِّيح. فوالله لئن قدر علي ربِّي ليعند بنِّي عذاباً ما عند الحداً. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي مافيك منه، فإذا هو قائمٌ فقال: ما حملك على ماصنَعْت؟ فقال: يارب وفي حديث عبدالرزاق عن معمر قال: خشيتك يارب. أو قال: مخافتك يارب. فغفر له بذلك، وفي حديث هشام بن يوسف عن معمر: فغفر له. قال البخاري: وقال غيره: خشيتك أله غيره:

وفي حديث الزَّبيدي عن الزّهري قال: «فقال الله لكلّ شيء أخذَ منه شيئا: أدِّ ما أخذُ منه شيئا: أدِّ ما أخذُ منه "٢).

وعند مسلم من حديث عبدالرزاق عن مَعْمَر قال: قال لي النهريّ: ألا أحدَّثُك بحديثين عجيبين: قال الزهريّ: أخبرني حُميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي وَاللهُ قال: «أسرف رجل على نفسه، فلمّا حضره الموت أوصَى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذرُوني في الريح في البحر، فوالله لئن قَدَرَ عليّ ربّي ليعذّبني عذاباً ما عذبه أحداً. قال: ففعلوا ذلك، فقال للأرض: أدّي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له. ما حملك على ماصنعت؟ قال: خشيتُك ياربّ. أوقال: مخافتك. قال: فغفر له بذلك».

قال الزهريّ : وحدَّثني حُميد عـن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «دَخَلَت امرأة النار فـي هرَّة رَبَطَتْها، فـلا هي أطعمتْها، ولاهـي أرسلَتْها تأكـلُ من خشاشِ الأرض، حتى ماتتُ، قال الزهري: ذلك لئلا يتَّكلَ رجلٌ، ولا ييأس رجل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/١٦٥ (٣٤٨١)، ومسلم- التوبة ٤/ ٢١١٠ (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ٢١١١.

<sup>(</sup>٣) مبلم ٤/ ٢١١٠.

٧٢٧٧ - العاشر بعد المائة: عن الزُّهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من حُلَف منكم فقـــالَ في حَلفه: باللات والعزَّى، فَلْيَقَل: لا إِله إِلاَّ الله. ومن قال لصاحبه: تعالَ أقامرُك فليتصَدَّق (٢).

قال مسلم بن الحجاج: هذا الحرف يعني قوله: «أقامرْك، فليتصدَّق». لا يرويه أحدٌ غير الزَّهري. وقال: وللزهري نحو تسعين حرف يرويه عن النبي النبي الله لا يشاركه فيه أحد، بأسانيد جياد (٢٠).

مركب الحادي عشر بعد المائة: عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد: أن رسول الله ﷺ رأى نُخامة (١٤) في جدار المسجد، فتناول حصاة فحتها، ثم قال: ﴿إِذَا تَنخَّم أُحدٌ فلا يستنخَّمَنَّ قَبِلَ وَجُهه ولا عن عينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى»(٥).

ذكره أبومسعود في آخر أفراد مسلم، وقال: هو في مسند أبسي سعيد، فأوهم بهذا أنه من الأفراد لمسلم. وقد أخرجه السبخاري في الصلاة، وذكره أبومسعود في مسند أبي سعيد في المتفق عليه.

وللبخاري مسن حديث همّام عن أبي هسريرة عن النبي عليه قال: الإذا قام أحسدكم إلسى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنّما يُناجسي الله صادام في

<sup>(</sup>١) البخاري– التوحيد ٢٦٦/١٣ (٧٥٠٦)، ومسلم ٢١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري- التفسير ٨/ ٦١١( ٤٨٦٠)، ومسلم- الأيمان ٣/ ١٢٦٧ (١٦٤٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ١٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) التخامة: البصاق من الصدر، كالتخاعة.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الصلاة ١/ ٥٠٩ (٤٠٨)، ومسلم- المساجد ١/ ٣٨٩ (٥٤٨).

مُصكلاً،، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكاً، وَلَيَبْصُلَ عن يساره أو تحت قدميه فبدفنها (١).

وأخرجه مسلم من حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة: أنّه رأى نُخامة في قبلة المسجد فأقبل عملى النّاس فقال: ما «بالُ أحدكم يقومُ مُسْتَقْبلَ ربّه فيتنخّع أمامَه؟ أيحبّ أن يُستَقبلَ فيُتنَخّع في وجهه؟ فإذا تنخّع أحدُكم فليتَنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» ووصف القاسم بن مهران وهو الراوي عن أبي رافع: فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وفي حديث هشيم: قال أبو هريرة: كأنّي أنظرُ إلى رسول الله علي يرد ثوبَه بعضه على بعض.

وفي حديث هُـشيم : قال أبو هريـرة: كأني أنظرُ إلى رسـول الله ﷺ يردُّ ثوبَه بعضه على بعض (٣).

٣٢٧٩ - الشاني عشر بعد المائة: عن سعد بن إبراهيم عن عمّه حُميد بن عبد المائة: عن النبي عن النبي عليه عن النبي عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الله عن النبي المائة عن النبي عشر المائة عن النبي عشر المائة عن النبي عشر المائة عن النبي المائة عن النبي عشر المائة عن النبي المائة عن النبي عشر المائة عن النبي المائة عن الما

وعند مسلم في رواية غندر عن شعبة أنّه قال: قال- يعني الله عز وجلّ: «لا ينبغي لعبد لي- وقال ابن المثنّى عن غندر: لعبدي- أن يقول: أنا خيرٌ من يونس ابن متّى»(٥).

٢٢٨٠ الثالث عشر بعد المائة: عن عروة بن الـزبير عن أبي هريـرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي الشيطانُ أحدكم فيقولُ: من خَلَقَ كذا؟ من خَلَقَ كذا؟ من خَلَقَ كذا؟ حتى يقول: من خَلَقَ ربَّك؟ فإذا بلغَه فليَستَعِذُ بالله ولْيَنتَهِ (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري ١/ ١٢٥ (٤١٦).

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۱/۲۸۹ (۵۵۰).

<sup>(</sup>٤) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٥١ (٣٤١٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم- القضائل ١٨٤٦/٤ (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري- بدء الحلق ٦/ ٣٣٦ (٣٢٧٦)، ومسلم- الإيمان ١/ ١٢٠ (١٣٤).

وفي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «الا يزال النّـاسُ يتساءلون حتى يقال: هذا، خلق اللهُ الحلق، فمن خَلَـقَ اللهُ؟ فمن وجدَ شيئاً فَلْيَقَلْ: آمنْت بالله ورسوله، (۱).

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي الناقية قال: «لا يزالُ الناسُ يسألونكم عن العلم، حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟» قال: وهو آخذٌ بيد رجل يعني قد سأله فقال صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو: قد سألني واحد وهذا الثاني (٢). ولم يذكر في حديث إسماعيل بن عُلية عن أيوب في الإسناد النبي المناقية، ولكنه قال في آخر(٢) الحديث: صدق الله ورسوله(٤).

وأخرجه من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول ﷺ: الايزالون يسألونك ياأبا هريرة، حتى يقولوا: هذا اللهُ خَلَقَنا، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناسٌ من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله خلَقَنا، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفّه فرماهم. ثم قال: قُوموا قُوموا وهُوموا(٥).

ومن حديث يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليسالنّكم الناسُ حتى يقولوا: اللهُ خَلْقَ كلَّ شيء، فمن خلقَه؟»(١).

٢٢٨١ - الرابع عشر بعد المائة: عن عبيد الله بن عبدالله بسن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كان رجلٌ يداين الناسَ ، فكان يـقول لفتاه إذا أتَيْتَ مُعْسِراً فتجاوزُ عنه»(٧).
 فتجاوزُ عنه لعلَّ الله أن يتجاوزَ عنّا» «قال: «فلقي الله عزَّ وجلَّ فتجاوز عنه»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۱۹/۱.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۲۰/۱

<sup>(</sup>٣) بداية سقط ورقتين من د.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٢٠/١

<sup>(</sup>٥)مسلم ١/ ١٣١، وفي آخره: «صدق خليلي».

<sup>(</sup>٦)مسلم ١٢١/

<sup>(</sup>٧) البخاري- البيوع ٢٠٨/٤ (٧٠)، ومسلم- المساقاة ١١٩٦/٣ (١٢٦٢).

٣٢٨٢ - الخامس عشر بعد المائة: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: قمن أدركَ مالَه بعينه عند رجل قد أفلس ـ أو إنسان قد أفلس - فهو أحقُّ به من غيره (١).

وفي رواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الرجل الذي يعدمُ إذا وُجِد عنده المتاعُ ولم يُفرَّقُه أنه لصاحبه الذي باعه(٢).

وأخرجه مسلم من حديث بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أفلس الرجلُ فوجَدَ الرجلُ متاعه بعينه فهو أحقُّ به من الغُرماء (٣).

ومن حديث عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا أفلس الرجلُ فَوجدَ الرجلُ عندَه سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها»(٤).

٣٢٨٣ - السادس عشر بعد المائة: عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله على يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة وفى حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يُصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عَملُتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه الله عليه (٥).

۲۲۸۶ – السابع عشر بعد المائة: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، ومنبري على حوضي»(٦).

٣٢٨٥ - الثامن عشر بعد المائة: عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن رسول الله على الله عادلٌ، وشابٌّ الله على الله عادلٌ، وشابٌّ الله على الله عادلٌ، وشابٌّ الله على الله عادلٌ، وشابُّ الله على الله عادلٌ، وشابٌّ الله على الل

<sup>(</sup>١) البخاري- الاستقراض ٥/٦٢ (٢٤٠٢)، ومسلم- المساقاة ٣/ ١١٩٣ (١٥٥٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱/۹۳۳.

<sup>(</sup>۲،۶) مسلم ۳/ ۱۱۹۶.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الأدب ١٠/ ٨٦ (٦٠٦٩)، ومسلم- الزهد ٤/ ٢٢٩١ (٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري– فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةِ ٣/ ٧٠ (١١٩٦)، ومسلم– الحج ٢/ ١٠١١ (١٣٩١).

نشأ في عبادة الله، ورجلٌ قلبُه معلَّق في المساجد، ورجلان تحابًا في الله، اجتمعا عليه وتفرّقا عليه، ورجلٌ دعَتْه امرأةٌ ذاتُ منصب وجمال فقال: إنّي أخاف الله، ورجل تصدَّق بصدَقة فـأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تنفقُ يمينُه، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضَتْ عيناه، (١).

وفي حديث مالك بن أنس عن خُبيب بـن عبدالرحمن عن حفيص بن عاصم عن أبي سعيد الخيري- أو عن أبي هـريرة قال: قال رسـول الله ﷺ. . . وذكر نحوه، وقال: قورجلٌ معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود اليه (٢) .

٣٢٨٦ - التاسع عشر بعد المائة: عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله على الله على

الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين. نهى عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد المعصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يُفضى بفرجه إلى السماء، والملامسة والمنابذة (٤).

وأخرجه مسلم مختصراً من حديث حفص عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة. لم يزد. وأدرجه على ماقبله (٥).

وأخرجا من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن الملامسة شيء، وأن يشتمل بالمثوب الواحد ليس على أحد شقيّه منه شيء، وعن الملامسة والمنابذة (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري– الأذان ٢/ ١٤٣ (١٦٠)، ومسلم– الزكاة ٢/ ٧١٥ (٢٠٣١).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) البخاري- فضائل المدينة ٣/٤ (١٨٧٦)، ومسلم- الإيمان ١/ ١٣١ (١٤٧). ويأرز: ينضم ويجتمع.

<sup>(</sup>٤) البخاري- المواقيت ١/٥٨ (٥٨٤). وزادت س: قلم يزده.

<sup>(</sup>٥) مسلم- البيوع ٣/١١٥٢ (١٩١١).

<sup>(</sup>٦) البخاري- اللياس ١٠/ ٢٧٩ (٥٨٢١)، ولم أقف عليه في كتاب مسلم.

وفي رواية إسماعيل عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج مختصر، وعن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أيضًا: أن رسول الله عليه الله عن الملامسة والمنابذة (١).

وأخرجـاه من حديث عـطاء بن ميـناء عن أبـي هريرة قال: نُـهي عن صيـامين وبيعتين: الفطر والنحر، والُملامسة والمنابذة. كذا عند البخاري(٢).

وفي كتاب مسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال: نُهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كلُّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل. والمنابذة: أن ينبذ كلَّ واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه (٣).

وعند أبي مسعود في الحكاية عنهما أن أبا هريرة قال: نَهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين. . . الحديث. وقد ذكره أبو بكر السبرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين على خلاف ماذكره أبو مسعود بهذا الإسناد: أنه نهى يعني النبي ﷺ، وذكره في اليومين، والبيعتين، واللبستين. وروى عن بعض الرواة فيه أنه فسرها، فأما الذي في الكتابين للبخاري ومسلم فهو الذي قدمنا.

وأخرجا أيضاً من حديث سفيان الثوري عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة. لم يزد وكيع عنه (٤).

وفي حديث قبيصة: نهى عن بيعتين، وأن يشتمل الصّمّاء، وأن يحتبي . . كذا قال أبو مسعود<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذي في البخاري - البيوع ٣٥٩/٤ (٢١٤٦) عن إسماعيل عن مالك عن محمد عن أبي الزناد عن الأعرج. وهو في مسلم ١١٥١/٤: عن يحيى عن ملك عن محمد عن الأعرج.

<sup>(</sup>۲) البخاري- الصوم ٤/ ٢٤٠ (١٩٩٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/ ١١٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١١٥١. وهو أطول من ذلك في البخاري ـ الصلاة ١/ ٤٧٧ (٣٦٨)

<sup>(</sup>٥) وهو كما قال- البخاري- الموضع السابق .

وأخرج البخاري أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى ـ وفي بعض النسخ ـ نهـى النبي النبي عن لبستين: أن يحتبي الرجلُ في النوب الواحد ثم يرفعُه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ (١).

وأخرج مسلم منه من حديث يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن القاسم أنه نهى عن الملامسة والمنابذة. لم يزد<sup>(٢)</sup>

واخرج أيضًا من حديث محمد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: الأضحى والفطر(٣).

٣٢٨٨ - الحادي والعشرون بعد المائة: عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة: قال قال رسول الله ﷺ: "يوشكُ الفراتُ أن يَحْسِر (٤) عن كنز من ذهب، فمن حضرَه فلا يأخذُ منه شيئًا» (٥).

وأخرجاه من حديث عبيدالله بن عمر عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ عَلِيلَةٍ بمثله، إلاّ أنه قال: «عن جبل من ذهب»(٦).

وأخرج مسلم من حديث يعقبوب بن عبدالرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي عن أبي هزيرة أن رسول الله عليه قال: «لا تقومُ الساعة حتى يحسر الفراتُ عن جبل من ذهب يقتتل الناسُ عليه، فيقتلُ من كلّ مائة تسعةٌ وتسعون، ويقول كلُّ رجل منهم: لعلّى أكون أنا الذي أنجو» (٧).

ومن حديث روح بن القاسم عن سهيل كـذلك بنحـوه، وزاد : فقال: «إن رأيتُه فلا تقربنّه»(٨).

<sup>(</sup>١) البخاري- البيوع ٤/ ٣٥٨ (١٥ ٢)

<sup>(</sup>٢) مسلم ٣/ ١١٥٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الصيام ٢/ ٧٩٩ (١٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) يحسر: يكشف.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتن ١٣/ ٧٨ (٧١١٩)، ومسلم- الفتن ٤/ ٢٢١٩ (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري ١٣/ ٧٩، ومسلم ٤/ ٢٢٢١.

<sup>(</sup>۸،۷) مسلم ۲۲۱۹/۶.

٢٢٨٩ – الثاني والعشرون بعد المائة: عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقولُ: "إنّ العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها، يزلُّ بها(١) في النار أبعد مابين المشرق والمغرب»(١).

وأخرج البخارى من حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنّ السعبد ليتكلّمُ بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالأ يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لستكلّمُ بالكلمة من سخَط الله لا يُلقي لها بالأ يهوي بها في نار جهنّم»(٣).

• ٢٢٩٠ - الثالث والعشرون بعد المائة: عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا استيقظ أحدُكم من منامه فليستنثر ثلاث مرّات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»(٤).

وليس لعيسى بن طلحة عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا الحديث والذي قبله (٥).

الزّهري عنه أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي النه أن تنكع المرأة على عمّتها، الزّهري عنه أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي النه أن تنكع المرأة على عمّتها، والمرأة على خالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدَّثني عن عائشة قالت: حرَّموا من الرَّضاعة ما تحرَّمون من النسب. هذا لفظ حديث البخاري عن عبدالله (٦).

وفي حديث مسلم عن القَعنبيّ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا تُنكَحُ العمّةُ على بنت الآخ، ولا ابنة الآخت على الخالة ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) في س(ينزل) وهي رواية مسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الرقاق ٢١/٨٠١ (٦٤٧٧)، ومسلم- الزهد ٤/ ٢٢٩٠ (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري ۲۱/۸۱۱. (۲٤٧٨)

<sup>(</sup>٤) البخاري – يدء الخلق ٣/ ٣٣٩ (٣٢٩٥)، ومسلم- الطهارة ١/ ٢١٢ (٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) التحفة ١٠/٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري- النكاح ٩/ ١٦٠ (٥١١٠).

<sup>(</sup>٧) مسلم- النكاح ٢/ ١٠٢٨ (١٤٠٨).

وفي حديث حرملة بن يحيى: نسهى رسول الله ﷺ أن يجمع الرجل بين المرأة وعمّتها، وعمّته أبيها، تلك المزأة وخالتها. قال الزهري: فنُسرى خالة أبيها، وعمّة أبيها بتلك المنزلة(١).

وليس لقبيصة بن ذويب عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد<sup>(۲)</sup>.

وأخرجاه من حديث مالك عن أبي الـزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُجمعُ بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٣).

وأخرجه البخاري تعليقاً من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أنُ تُنكَح المرأةُ على عمّها وخالتها(٤).

واخرجه مسلم من حديث يحيى بن أبي كثيسر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تُنْكَحُ المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»(٥).

ومن حديث عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي الله المعوه(١).

ومن حديث عراك بن مالك عن أبسي هريرة: أن رسول الله عليه عن أدبع نسوة أن يُجْمَعَ بينهنِّ: المرزأة وعمَّتها، والمرأة وخالتها(٧).

ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنَّه نهى أن تُنكح المرأة على عمَّتها وخالتها، أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكتَّفي مافي صحفتها (٨).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۸/۲ - ۱ .

<sup>(</sup>٢) التحقة ١٠/٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٩/ ١٦٠ (٥١٠٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٩/ ١٦٠ (٨٠١٥)

<sup>(</sup>٥) مسلم ۲۹/۲.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢/ ١٠٣٠.

<sup>(</sup>۷) مسلم ۲/۸۲ ، ۱ ،

<sup>(</sup>۸) مسلم ۲/ ۱۰۳۰.

وفي حديث هشام عن محمد بن سيرين في أوله: ﴿ لا يخطبُ الرجلُ على خِطبة أخيه، ولا يسوم على سَوم أخيه. . ﴾ وذكر الحديث في العمّة والخالة(١).

۲۲۹۲ – الخامس والعشرون بعد المائة: عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر ويقال: مولى عبدالسرحمن بن عوف وهو أصح، وكان من القسراء وأهل الفقه (۲) – عن أبي هريسة أن رسول الله عليه قال: «يُستجاب الأحدكم مالم يَعْجَلْ، يقول: قد دَعَوْتُ ربّى فلم يَسْتجبْ لني (۲).

واخرجه مسلمٌ بزيادة من حديث أبي إدريس عائذ الله الخولانيّ عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُهُ أَنه قال: ﴿لايزالُ يُستىجابُ للعبدِ ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رَحمٍ، مالم يستعجل».

قيل : يارسول الله، ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتُ، قد دَعَوْتُ، فلم أرَ يستجيبُ لَى، فيَسْتَحْسرُ (٤) عند ذلك ويَدَعُ الدُّعاء» (٥).

٣٢٩٣ - السادس والعشرون بعد المائة: عن أبي عبيد عـن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لأنْ يحـتطبَ أحدُكم حُـزْمةً على ظـهره خيرٌمن أن يـسأل أحداً، فيعطيه أريمنعه (٦).

وفي حديث عمرو بنن الحارث: «لأن يحتزِمَ أحدُكم حُزْمةً من حطب فسيحملَها على ظهره فببيعَها، خيرٌ له من أن يسأل رجلاً، يعطيه أويمنعه (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۰۲۹/۲.

<sup>(</sup>٢) الجمع بين رجال الصحيحين ١/١٥٩، ورجال مسلم ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الدعوات ٢١/ ١٤٠ (٦٣٤٠)، ومسلم- الذكر والدَّعاء٤/ ٢٠٩٥ (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) يستحسر: يعيا ويقطع.

<sup>(</sup>۵) مسلم ۲۰۹۱/۶

<sup>(</sup>٦) البخاري- البيوع ٣٠٣/٤ (٢٠٧٤).

<sup>(</sup>٧) مسلم- الزكاة ٢/ ٧٢٦ (١٠٤٢).

وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، لأن ياخذ أحدُكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ من أن يأتي رجلاً(١)، أعطاه أو منعه (٢).

ومن حديث الأعمـش عن أبي صالح عن أبي هريرة عـن النبي عَلَيْهُ قال: الآن يأخذ أحدكم أحبلُه ثم يغدو- وأحسبه قال: إلى الجبَل- فيحتطب ويبيع ويتصدّق، خير له من أن يسأل الناس»(٣).

وأخرجه مسلم من حديث قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سَمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿ لأَنْ يَغُدُو َ أَحدُكُم فيحتطبَ على ظهره فيتصدَّقَ به ويستغني به عن الناس، خير من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السُّفُلي، وابدأ بمن تعول (٤).

٢٢٩٤ – السابع والعشرون بعد المائة: عن أبي عُـبيد عن أبي هريـرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يُدْخلَ أحداً منكم عمـلُه الجنّة» قالوا: ولا أنت يارسولَ الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغَمَّدُني اللهُ منه بفَضل ورحمة»(٥).

وأخرجه مسلم من حديث بُسْر بن سعيــد نحوه. وزاد في رواية قتيبة بن سعيد في آخره: الولكن سدِّدوا، (٦).

واخرجه أيضًا من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة مسنداً. ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مسنداً، وليس في روايتهما: «ولكن سدَّدوا». وقال في رواية سهيل: «إلا أن يتداركني الله منه برحمة»(٧).

<sup>(</sup>١) نهاية السقط في د، المشار اليه ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الزكاة ٣/ ٣٣٥ (١٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣/ ٣٤١ (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ٧٢١ .

<sup>(</sup>٥) البخاري- المرضى ١٢٧/١٠ (٢٨١٣)، ومسلم - صفات المنافقين ٤/ ٢١٧٠ (٢٨١٦) وفي حديث البخاري زيادة عما هنا

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢١٦٩/٤.

<sup>(</sup>۷) مسلم ۱۲۹۶، ۲۱۷۰

قال ابن نُمير: وحدَّثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي عَلَيْ بمثله (٢).

٢٢٩٥ - الثامن والعشرون بعد المائة: عن عبدالرحمن بن أبي نُعم عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: «مَن قذف مملوكه وهو بريء ممّا قال جُلدَ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال (٣).

وفي حديث عبدالله بن نُمير: «من قَذَف عملوكه بالزّنا يقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامة إلاّ أن يكون كما قال»(٤).

٣٢٩٦ - التاسع والعشرون بعد المائة: عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نُزُلاً كلما غدا أو راح "(٥).

٣٢٩٧ - الثلاثون بعد المائة: عن عطاء بن يسار - مولى ميمونة، وعبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه السكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنّما المسكين الذي يتعفّف . اقرءوا إن شئتم: ﴿لا يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلَافًا (٢٧٣) ﴾ (١) [البقرة].

وأخرجه البخاري من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس المسكينُ الذي تردُّه الأُكلة والأُكُلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيى، أو لايسال النّاسَ إلحافاً»(٧).

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم ۶/۲۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الحلود ١٢/ ١٨٥ (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم- الأيمان ٣/ ١٢٨ (١٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري -الأذان ٢/ ١٤٨ (٦٦٢)، ومسلم- المساجد ١/ ٣٦٣ (٦٦٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري– التفسير ٨/ ٢٠٢ (٤٥٣٩)، ومسلم –الزكاة ٢/ ٧١٩، ٧٢٠ (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري- الزكاة ٣٤ / ٣٤٠).

ومن حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله الله على الناس، تردُّه اللَّقَـمة واللَّقْمتان، والتَّمرةُ والتَّمرتان، ولـكن المسكين الذي لايجد غنى يعنيه، ولا يُفطنُ به فيتَـصدَقُ عليه، ولا يقومُ فيسأل الناس، (١).

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي علي قال: «ليس المسكينُ بهذا الطّوافِ الذي يطوفُ على النّاس...» وذكر نحوه (٢)

٣٢٩٨ - الحادي والثلاثون بعد المائة: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «مايُصيبُ المؤمن من وَصَبَ لا نَصَبَ (٣) ولا سَقَمَ ولاحُزنَ، حتى الهمُّ يُهمُّه إلا كُفُّر به من سيّئاته (٤).

٢٢٩٩ - الثاني والثلاثون بعد المائة: عن أبي الحُباب سعيد بن يسار - ويقال له: ابن مرجانة، وهي أمُّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أُمرْتُ بِقَرِيةُ تَأْكُلُ القُرى. يقولون: يَثْرُبُ، وهي المدينة، تنفي النّاس كما ينفي الكيرُ خَبَثَ الحديد» (٥).

• ٢٣٠٠ - الثالث والثلاثون بعد المائة: عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على ال

<sup>(</sup>١) البخاري ٣/ ٣٤١ (١٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۷۱۹.

<sup>(</sup>٣) الوصَّب: الوجع اللازم. والنَّصَّب: التعب.

<sup>(</sup>٤) البخاري: الأشرية ١٠٣/١ (ا ٥٦٤)، ومسلم– البر والصلة ١٩٩٢/٤ (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري- قضائل المدينة ٤/٨٧ (١٨٧١)، ومسلم. الحج ٢/٦. ١٠٠١ (١٣٨٢).

شئتم: ﴿ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ إِن تَوَلِّيْكَ الذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصِارَهُمْ ﴿ آَكِ ﴾ [محمد](١).

وأخرجه السبخاريّ بمعناه من حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ، قال: ﴿إِنَّ الرِّحِمَ شَـجُنة (٣) من الرَّحمن ، فقال الله: من وصَلَك وَصَلَتُه، ومن قَطَعَتُه، (٣).

١ ٣٣٠- الرابع والثلاثون بعد المائة: عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم يُصبح العبادُ فيه إلا ملكان، فيقول أحد هما: اللهم أعط مُنْفقاً خلَفًا، ويقول الآخرُ: اللهم أعط مُنْسكاً تلفاً (٤).

الله عن أبي هريرة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ماتصدَّق أحدٌ بصدقة من طيّب ولا يقبلُ الله ُ إلا الطيَّب الله ألا أخلها الرحمن حتى تكون أعظم الأ أخلها الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يُربّي أحدُكم فَلُوَّه أو فصيله». لفظ حديث مسلم عن قتيبة (٥).

قال البخاري: تابعه سليمان عن ابن دينار (٢). قال: ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم وسُهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي الله. قال البخاري:

<sup>(</sup>١) البخاري- التفسير ٨/ ٧٩ه (٤٨٣٠)، ومسلم ـ البر والصلة ٤/ ١٩٨٠ (٤٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) الشجنة: الشّعبة، أو الغصن.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأدب - ١/ ٤١٧ (٥٩٨٨).

 <sup>(</sup>٤) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٠٤ (١٤٤٣)، ومسلم- الزكاة ٢/ ٠٠٠ (١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٧٠٢/٢ (١٠١٤). والفلوَّ: المهر. والفصيل: ولد الناقة.

<sup>(</sup>٦) أسقط ناسخ د من هنا إلى (قال االبخاري).

ورواه ورقاء عن عبدالله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمْ قال: «ولا يصعدُ إلى الله إلا الطيّب»(١).

وأخرجه مسلم من حديث زيد بن أسلم عن أبي صالح. ومن حديث يعقوب ابن عبدالرحمن، وسليمان بن بلال وروح بسن القاسم عن سهيل بسن أبي صالح عن أبيه عسن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يستصدّقُ أحدٌ بتمرة من كسب طيّب إلا أخذها الله بيمينه، يربيها كما يُربي أحدُكم فَلُوه أو قلوصه، حتى تكون مثل الجبل»(٢).

وفي حديث سلميمان بن بلال: «من الكسب السطيّب فيضعُها في حقّها» وفي رواية روح: «فيضعها في موضعها» (٣).

وفي حديث علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «من أعتق رقبة مسلمه أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجة بفرجه»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٧٨ (١٤١٠)، والتوحيد ٢١٣/٣ (٧٤٣٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) في مسلم على عكس ماهو هنا من حديث سليمان وروح.

<sup>(</sup>٤) البخاري- العتق ٥/١٤٦ (٢٥١٧)، ومسلم- العتق ٢/١١٤٨ (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري- كفارات الأيمان ١١/ ٩٩٥ (٦٧١٥).

وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد: «من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب (١) منه إرباً منه من النار (٢).

١٣٠٤ - السابع والثلاثون بعدالمائة: عن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي على النبي عن ربّه عزّ وجلّ قال: «أذنب عبد ذنباً فقال: هريرة عن النبي النبي اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أنّ له رباً يغفر النفوب وياخذ بالذنب. شم عاد فأذنب، فقال: أي ربّ، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أنّ له ربّاً يغفر الننب ويأخذ بالذنب. شم عاد فأذنب فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، عبدي ذنباً، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أنّ له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، (٣).

في حديث عبد الأعلى عن حمّاد عن سلمة: «اعمَلُ ما شئتَ فقد غفرْتُ لك» قال عبد الأعلى: لا أدري قال في الثالثة أو في الرابعة: «اعْمَلُ ماشئتَ»(٤).

وفي حديث عبد بن حُــميد بمعناه، وذكر ثلاث مرات، وفي الثالــثة: «فقد غفْرتُ لعبدي، فليفعل ماشاء»(٥).

و ٢٣٠٥ الثامن والثلاثون بعد المائة: عن إسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عن عبدالرحمن بن عسمرة أن أبا هريزة حدَّنه أنه سمع النبي النها يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال. أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: لونَّ حسن وجلد حسن، ويذهبُ

<sup>(</sup>١) الإرب: العضو.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۱٤٧/۲.

<sup>(</sup>٣) البخاري- التوحيد ١٣/ ٤٦٦ (٧٠٠٧)، ومسلم- التوبة ٢١١٢/ (٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) وهو في مسلم.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢١١٣.

عني الذي قد قدرني الناسُ. قال: فمسكحه فذهبَ عنه قدرُه، وأُعطي لـوناً حسنًا وجلـداً حسناً. قَال: فأيُّ المال أحبُّ إلـيك؟ قال: الإبـل- أوقال: البقر، شك إسحق، إلا أنّ الأبرص أو الأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر: البقر- قال: فأعطى ناقة عشراء، فقال أ بارك الله لك فيها.

قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال: فَمَسحه فذهب عنه. قال: وأعطي شعراً حسناً. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال فأعطي بقرة حاملاً. قال: بارك الله لك فيها.

قال: فأتى الأعمى فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: أن يبردَّ الله إليّ بصري فأبصرَ به الناس. قال: فمسَحه فرد اللهُ إليه بصرَه. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الغنم ، فأعطى شاةً والداً.

فأنتج هذان، وولَّدَ هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من السغنم. قال: ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: «رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسالك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراً أتبلّغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة فقال: كأنّي أعرفك، الم تكن أبرص يقذرك النّاس، فقيراً، فأعطاك الله ؟ فقال: إنّما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ماكنت.

قال: وأتى الأقرعَ في صورته ، فقال له مثل ما قال لهذا، وردّ عليه مثل ما ردّ على مثل ما ردّ على مثل ما ردّ على هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيَّرك الله إلى ماكُنْت.

قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلٌ مسكين، وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليـوم إلاّ بالله ثم بك، أسألك بالذي ردّ عليك

بصرك شاةً أتبلَّغُ بها في سفري. فقال: قد كنتُ أعمى فردَّ الله إليَّ بصري، فخذْ ماشئتَ ودَعْ ما شئت، فوالله لا أَجْهَدُك اليوم بـشيء أخذْتُه لله. فقال: أمْسِك مالك، فإنّما ابتُلِيتُم، فقد رُضي عنك وسُخِط على صاَّحبيك»(١).

٢٣٠٦ - التاسع والثلاثون بعد المائة: عن أبي أنس مالك بسن أبي عامر عن أبي هريرة عن النبي على قال: «آيةُ المنافِقِ ثلاث: إذا حدَّثَ كذبَ، وإذا وعد أخلف، واذا اثتُمنَ خَانَ» (٢).

وأخرجه مسلم من حديث داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ وذكره نحوه. وقال فيه: «وإنْ صام وصلَّى وزعم أنّه مسلم»(٣).

ومن حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من علامات المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعَدَ أخْلَفَ، وإذا التُمنَ خان (٤).

وفي رواية يحيى بن أبي زُكَير- واسم أبي زكير محمد بن قيس<sup>(ه)</sup> ، عن العلاء بالإسناد نحوه، وقال فيه: «آيةُ المُنافقِ ثلاث، وإنْ صلّى وصام، وزعمَ أنّه مسلم».

٣٣٠٧ – الأربعون بعد المائة: عن أبي أنس مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (إذا دخل رمضان فتحَدَث أبواب السَّماء، وأُغْلِقَت أبواب جهنم، وسُلْسِلَت الشياطين) (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٥٠٠ (٣٤٦٤)، ومسلم- الزهد ٤/ ٢٧٧٥ (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الإيمان ١/ ٨٩ (٣٣)، ومسلم- الإيمان ١/ ٧٨ (٥٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/٨٧.

<sup>(</sup>٥) رجال مسلم ٢/ ٣٥٠، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٧٢، وقد ذكر اسمه كاملاً في الحديث في مسلم ١/ ٨٧٨.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الصوم ٤/ ١١٢ (١٨٩٩)، ومسلم- الصيام ٢/ ٧٥٨ (١٠٧٩).

وفي حديث إسماعيل بن جعفر: «إذا جاء رمضانُ فُتَّحتُ أبوابُ الجنة»(١) وفي حديث حرملة عن ابن وهب: «إذا دخل رمضان فُتُحتُ أبدوابُ الرحمة....ه(٢).

وحديث مالك بن أنسس نحوه، إلا أنّه قال: «ومعه عبدٌ له يـقال مِدْعم، أهداه له أحدُ بني الضّباب، وقال: إذ جاءه سهم عائر(٦).

٩ - ٢٣٠٩ - الثاني والأربعون بعد المائة: عن أبي الغيث مولى ابن مُطيع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمُجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «وكالقائم لا يَفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِر» كذا في رواية القَعنبي عن مالك عن ثور بن يزيد، شك القعنبي فإنه قال: «وكالقائم لايفتر...» وما بعده (٧).

<sup>(</sup>۱) في البخاري ٤/ ١٨٩٨ (١٨٩٨) هكذا. وفي مسلم ٢/ ٧٥٨ زياده: ﴿وَغُلُقَتَ آبُوابِ النَّارِ، وَصَفَّلَتَ . . ٥ (٢) مسلم ٢/ ٧٥٨.

<sup>(</sup>٣) الشملة: كساء كالإزار.

<sup>(</sup>١) الشملة. فساء كالإرا(٤) الشراك: سيز النعل.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الأيمان والتذور ١١/إ٩٢ ٥(٧٠٧)، ومسلم- الإيمان ١٠٨/١ (١١٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري- المغازي ٧/ ٤٨٧ (٤٢٣٤). والعائر: الذي لأيُعرف راميه.

<sup>(</sup>٧) البخاري- النفقات ٩/ ٤٩٧ (٣٥٣٥)، والأدب ١/ ٤٣٧ (٢٠٠٢)، ومسلم - الزهد ٤/ ٢٢٨٦ (٢٩٨٢).

وفي رواية مالك عن صفوان بن سُليم يرفعه إلى النبي على النبي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصومُ النهار ويقوم الليل». وفي عقب هذا من رواية إسماعيل بن عبدالله عن مالك عن شور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي على مثله (١).

• ٢٣١٠ - الثالث والأربعون بعد المائة: عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي عن أبي هريرة عن النبي على المسرَّكُ على: «الشرُّكُ على: «السَّرْكُ بالله، والسَّحْر، وقتلُ النَّفس التي حرَّمَ اللهُ إلاّ بالحقّ، وأكلُ الرّبا، وأكلُ مال البتيم، والتولّي يومَ الزَّحف، وقذفُ المحصنات المؤمنات الغافلات، (٢).

١ ٢٣١١ - الرابع والأربعون بعد المائة: عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله على ال

الله على الخامس والأربعون بعد المائة: عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يعررَقُ الناسُ يوم القيامة حتى يذهب عرقُهم في الأرض سبعين ذراعاً، ويُلْجِمهم حتى يبلغ آذانهما(٤).

وفي حديث قتيبة عن عبدالعزيز بن محمد: «إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين باعاً(٥)».

٢٣١٣ – السادس والأربعون بعد المائة: عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: كُنّا جلوساً عـند النبي ﷺ ، فأنـزلت عليه سورة الجـمعة: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ ﴾ [الجمعة] قال قائل: من هم: يارسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً،

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱/ ۲۲۷ (۲۰۰۷).

<sup>(</sup>۲) البخاري- الوصايا ٥/ ٣٩٣ (٢٧٦٦)، ومسلم- الإيمان١/ ٩٢ (٨٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري– المناقب ٦/ ٥٤٥ (٣٥١٧)، ومسلم– الفتن ٤/ ٢٣٢٢(٢٩١٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الرقاق ١١/ ٢٩٢ (٦٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الفئن ٢١٩٦/٤ (٢٨٦٣) وتمامه: وإنه «ليبلغ إلى افواه الناس أو آذانهم».

وفينا سلمانُ الفارسيُّ، فوضع رسول الله ﷺ يدَه على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمانُ عندَ التُّريَّا لنالَه رجالٌ (١)، أو رجلٌ من هؤلاء (٢)» وفي رواية عبدالله عبدالله عبدالله عبدالوهاب وقتيبة: «لنالَه رجال من هؤلاء» ولم يشكُّ الراوي (٣).

وأخرجه مسلم من حديث يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

٢٣١٤ - السابع والأربعون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يانساءَ المسلماتِ، لاتحقِرنَ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة»(٥).

٢٣١٥ - الثامن والأربعون بعد المائة: عن أبى سعيد المقسري عن أبي هريرة عن النبي على قال: هما من الأنسبياء نبي إلا أعطي من الآيات مامثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكشرهم تابعاً يوم القيامة»(١).

٣٣١٦- التاسع والأربعون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا النبي ﷺ فقال: «انطلقوا إلى يهوده فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس(٧)، فقام النبي ﷺ فناداهم فقال: «يامعشر يهود، أسلموا تَسْلَموا» فقالواً له قد بلَّغْت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله

<sup>(</sup>١) انتقل ناسخ ي من (رجال) إلى مثلها بعد سطر.

<sup>(</sup>٢) البخاري- التفسير ٨/ ٦٤١ (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٨/ ٦٤١ (٨٩٨٤)، وبأسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩٧٢ (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري- العتق ٥/١٩٧ (٢٥٦٦)، ومسلم- الزكاة ٢/١٧ (١٠٣٠) والفرسن في الدواب كالـقدم في الإنسان.

<sup>(</sup>٦) البخاري- فضائل القرآن ٣/٩ (٤٩٨١)، ومسلم /الإيمان ١٣٤/١ (١٥٢).

<sup>(</sup>V) بيت المدراس: مكان العبادة لليهود.

عَلَيْهِ: «ذلك أريد» ثم قالها، الشالثة، فقال: «اعلَمُوا أنَّ الأرضَ لله ولسرسوله، وإنَّى أريدُ أنْ أجليَكم من هذه الأرضِ، فمن وجد منكم بماله شيئاً فلسبعه، وإلا فاعلموا أنّما الأرضُ لله ولرسوله»(١).

النبى عن أبي هريرة قال: قال النبى عن أبيحلُّ لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حُرْمة». قال البخاري تابعه مالك ويحيى بن أبي كثير وسهيل عن سعيد المقبري عن أبيه (٢).

وعند مسلم من رواية مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة - وقيل عن سعيد عن أبي هريرة تسافر وقيل عن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله عليها قال: «الايحل الأمرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» (٣).

وفي رواية يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب: ﴿لَا يَحِـلُ لَامِرَآةٍ تَوْمَنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخر تسافرُ مسيرةَ يومٍ، إلاّ مع ذي محرم (٤).

وفي رواية قتيبة عن الليث: «لايحلّ لامرأة مسلمة تسافرُ مسيرة ليلة إلاّ ومعها رجلٌ ذو حرمة منها»(٥).

وأخرج مسلم من حديث بشر بسن المفضل عن سهميل عن أبيه عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايحلُّ لامرأة تسافرُ ثلاثاً إلاّ ومعها ذو مَحْرَم منها»(٦).

٢٣١٨ – الحادي والخمسون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقولُ: ﴿ لا إِلَه إِلاَ اللهُ وحدَه، أعزَّ جندَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه، فلا شيء بعده (٧٠).

 <sup>(</sup>۱) البخاري- الجزية ٦/ ٢٧٠ (٣١٦٧)، والإكراء ٢١/ ٣١٧ (٦٩٤٤)، ومسلم- الجهاد ٣/ ١٣٨٧ (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري– تقصير الصلاة ٢/٥٦٦ (١٠٨٨)، ومسلم– الحج ٢/ ٧٧٧ (١٣٣٩).

<sup>(</sup>۲–۲) مسلّم ۲/۹۷۷ .

<sup>(</sup>٧) البخاري- المفازي ٧/ ٤٠٦ (٤١١٤)، ومسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٨٩ ٢ (٢٧٢٤).

٧٣١٩ - الثاني والخمسون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: قيل: يارسول الله، من أكرمُ الناس؟ قال: «أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فيوسفُ نبيُ الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارُهم في الجاهلية حيارُهم في الإسلام إذا فقهوا».

وأخرجه البخاري بالإسناد من حديث عبيدالله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هيد عن أبي هريرة بنحوه وقال البخاري: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيدالله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة (١).

• ٢٣٢ - الثالث والخمسون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ﴿ تُنْكَحُ المُرْأَةُ لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدّين، تَربت يداك (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٨٧ (٣٣٥٣)، ومسلم- الفضائل ٤/ ١٨٤٦ (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري- النكاح ٩/ ١٣٢ (٥٠٩٠)، ومسلم- الرضاع ٢/ ١٠٨٦ (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأذان٢/ ٢٣٧(٧٥٧)، ومسلم- الصلاة ١/ ٢٩٨ (٢٩٧).

وأخرجاه من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه، وفيه: «وعليك السلام، ارجع» وفيه: «فيإذا قمْت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. » وذكر نحوه، وزاد في آخره بعد قوله: «حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها»(١).

٢٣٢٢ - الخامسُ والخمسون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليها النبي عليها النبي عليها النبي عليها والأربُ عليها النبي عليها الحداد المسلم النبي عليها الحداد والأيثر الأمة والمنبع المسلم الم

ومن الرُّواة من قال: عن سعيد عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك مسلم(٣).

واخرجا أيضاً هذا المعنى من حديث عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة، وزيد ابن خالد الجهني عن رسول الله على أنه سُئل عن الأمة إذا زَنَتُ ولم تُحْصِنْ. قال: « إنْ زَنتُ فَاجْلدوها، ثم إن زنتُ فاجلدوها، ثم إن زنتُ فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال ابن شهاب: والضفير: الحبل(ع).

٣٣٣٧ - السادس والخمسون بعد المائة: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الله أوى أحدكُم إلى فراشه فلينفض فسراشه بداخلة إزاره، فإنه لايدري ماخلَف عليه، ثم يقولُ: باسمك ربّي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكُت نفسي فارْحَمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين».

<sup>(</sup>١) البخاري- الاستئذان ٢١/١٦ (٦٢٥١)، ومسلم ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) البخاري- البيوع ٤/ ٣٦٩ (٢١٥٢)، ومسلم- الحدود ٣/ ١٣٢٨ (١٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٤/٣٦٩ (٢١٥٣)، ومسلم ٣/ ١٣٢٩ (٢٠٧٠، ١٧٠٤).

قال البخاري: تابعه أبو ضمرة، وإسماعيل بن زكريا. قال: ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مسنداً. وقال يحيى القطان وبشر بن المفضل عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة(١).

وعند مسلم في حديث أبى ضمرة أنس بن عياض عن عبيدالله: «فلياخذ داخلة إذاره فَلْينفض بها فراشه، وليسمَّ الله، فإنّه لايعلمُ ماخلَفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن، وليقل: سبحانك ربّي، لك وضعت جنبي، وبك أرفعه ... » ثم ذكر نحوه (٢).

السابع والحمسون بعد المائة: عن سعيد بن أبي سعيد أنّه سَمِع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله على خيلاً قبل نجد، فجاءت برجلٍ من بني حيفة يقال له ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله على فقال: «ماذا عندك يائمامة؟» فقال: عندي يامحمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم (٢)، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشت. فتركه رسول الله على ماكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن يأتمامة ؟ قال: ماقلت لك، إن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت. فتركه رسول الله على حتى إذا كان بعد كنت تريد المال فسل تُعط منه ماشئت. فتركه رسول الله على حتى إذا كان بعد شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت. فقال الغد، قال: «مافا عندك ياثمامة ؟» «قال: عندي ماقلت لك، إن تُنعم تُنعم على مساكر، وإن تَقتلُ تَقتلُ ذا دم، وإن كُنت تريد المال فَسل تُعط منه ما شئت. فقال رسول الله على المسجد، فاغتسل، ثم رسول الله على المسجد، فاغتسل، ثم رسول الله تكلي : «أطلقوا ثُمامة » فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

<sup>(</sup>۱) عبارة البخاري في الدعوات ۱۲۱/۱۲۱ (۱۳۲۰) تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيدالله. وقال يحيى بن سعيد وبسشر عن عبيدالله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي على ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي على وينظر التوحيد ۲۷۸/۱۳ (۷۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم - الذكر والدعاء ٤/ ٨٤٠٢: (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٣) ذو دم: أي له مكانة في قومه يشتفي بقتله، أو عمل مايستحقُّ به أن يقتل.

والله ماكان على الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي . والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي . والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كله إلي . والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى . وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله علي ، وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت ؟ قال: لا، ولكني أسلَمت مع رسول الله علي . ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله علي . لفظ حديث مسلم عن قتيبة بطوله. واختصره البخاري (١).

و ۲۳۲۰ الثامن والخمسون بعد الماثة: عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن هرمز عن أبسي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لايمنع جارٌ جاره أن يغرزَ خـشبـةً في جداره﴾ ثـم يقول أبو هـريرة: مالـي أراكم عنها مُعْرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم(٢).

وأخرجه البخاري مع طرف آخر من حديث عكرمة مولى ابن عباس قال: ألا أخبركم بمأشياء قصار؟ حدَّثنا أبو هريرة قال: نهى النبيِّ ﷺ عن السُّرْب من فم القربة والسُّقاء، وأن يُمنعَ جارٌ جاره أن يغرِزَ خشبة في جداره (٣).

٣٣٢٦ - التاسع والخمسون بعد المائة: عن الزُّهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: «بشس الطعامُ طعامُ الوليمة، يُدعَى إليها الأغنياءُ ويُترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله»(٤).

وأخرجه مسلم من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن المسب وعن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: «شر الطعام طعام الوليمة...» وذكر نحوه (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم- الجهساد ۱۳۸۲/۳ (۱۷۹۶). واختصره البخارى- كسما قال المسؤلف - في السصلاة ۱ (۵۲۵) و (۲۲۲) ومواضع أخر، ولكنّه أورده بسطوله من حديث الليث عن سعيد فسى المغازي ۸/ ۸۷ (۲۳۷۲). وكلام الحميدي يوهم غير هذا.

<sup>(</sup>٢) البخاريّ- المظالم ٥/ ١١٠ (٢٤٦٣)، ومسلم- المساقاة ٣/ ١٦٣٠(١٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأشرية ١٠/ ٩٠(٥٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- النكاح ٩/ ٢٤٤ (٥١٧٧)، ومسلم- النكاح ٢/ ١٠٥٤ (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ٥٥٠ . .

ومن حديث سفيان بن عيينة قال: قبلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث: شرَّ الطعام طعام الأغنياء؟ فضحك وقال: ليس هو: شرّ الطعام طعام الأغنياء؛ فضحك وقال: ليس هو: شرّ الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنياً، فأفزَعني هنذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزُّهري فقال: حدَّتني عبدالرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: اشرُّ الطعام طعام الوليفة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعَى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (١).

٢٣٢٧ - الستون بعد المائة: عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من شهد الجنازة حتى يصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدْفنَ فله قيراطان قيل: وما القيراطان؟ قال: "مِثلُ الجبلين العظيمين" (٢).

زاد فى رواية حرملة وهارون بن سعيد عن ابن وهب: قال ابن شهاب: قال سالم بن عبدالله: وكان أبن عسر يُصلّي عليها ثم ينصرف ، فلمّا بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيّعنا قراريط كثيرة (٣).

وأخرجاه من حديث نافع مولى ابن عسمر قال: قيل لابن عسر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: همن تبع جنازة فله قيراط من الأجر. » فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها، فصدَّقَتُ أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرَّطْنا في قراريط كثيرة (٤).

وأخرجاه من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ عليه مثل حديث الزهري عن إلا عرج إلى قوله: «الجبلين العظيمين»(٥).

وفي حديث عبدالأعلى: «حتى يُفْرغَ منها»(٦).

<sup>(</sup>١) مسلم ٢/ ٥٥ - ١ .

<sup>(</sup>۲) البخاري- الجنائر ۳/ ۱۹٦ (۱۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الجنائز ٢/ ٢٥٢ (٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٣/ ١٩٢ (١٣٢٣, ١٣٢٣)، رمسلم ٢/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ٢٥٣ وليست في البخاري، ينظر التحقة والنكت ١٠/٨٠.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢/٣٥٣.

وفي حديث عبدالرزاق عن معمر: «حتى توضعَ في اللَّحد»(١).

وفي حديث عُقيل عن ابن شهاب: حدَّثَني رجالٌ عن أبي هـريرة بمثله، إلاّ أنه قال: «ومن اتَّبعها حتى تُدفنَ ﴿(٢).

ولم أجد حديث الزهري عن سعيد في كتاب أبي مسعود في هذه الترجمة.

وأخرجه البخاري من.حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثل حديث الزهري عن الأعرج إلى قوله: «الجبلين العظيمين»(٣).

ومن حديث الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: "من اتّبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يُصلَّى عليها ويُفرغ من دفنها، فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثلُ أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تُدفن فإنه يرجع بقيراط». وقال البخاري : تابعه عشمان المؤذّن، وقال: حدّثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه (٤).

وأخرجه مسلم من حديث وُهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على النبي الله قال: «من صلّى على جنازة ولم يتبعها فله قيراطان». قيل: وما القيراط؟ قال: «أصغرُها مثلُ أحد»(٥).

ومن حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من صلّى على جنازة فله قيراطان» قال: قلت لأبي هريرة: وما القيراط؟ قال: مثلُ أحد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣/ ١٩٦ (١٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الإيمان ١/٨٠١(٤٧).

<sup>(</sup>٦،٥) مسلم ٢/٣٥٢.

ومن حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص: أنه كان قاعداً عند عبدالله بن عمر، فطلع خبّابٌ صاحبُ المقصورة (١) فقال: ياعبدالله بن عمر، ألا تسمعُ مايقول أبو هريرة؟ يـقول: إنّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من خرجَ مع جنازة من بيتها وصلّى عليها، ثم تَبعها حتى تُدفّنَ كان له قيراطان من أجر، كلُّ قيراط مثلُ أحد، ومن صلّى عليها ثم رَجَع كان له من الأجر مثلُ أحد». فأرسل ابن عمر خبّاباً إلى عائشة فسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيـخبره بم قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبُها في يده حتى رجع فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضربَ ابنُ عمرَ بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة (٢).

وليس لخبّاب صاحب المقصورة عن أبي هريسرة في الصحيحين غيسر هذا الحديث(٣).

٢٣٢٨ – الحادي والستون بعد المائة: عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمان بن عوف الأعرج عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفجر من الجمعة ﴿الم تنزيل﴾[السجدة] و﴿هل أتى على الإنسان﴾ [سورة الإنسان](٤).

٩٣٢٩ - الثاني والستون بعد المائة: عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ قريشٌ والأنصارُ وجهينة ومزينة وأشجعُ وأسلمُ وغفارُ مواليَّ، ليس لهم مولى دون الله ورسوله كذا رواه سفيان الثوري عن سعد بن ابن إسراهيم، وكذا رواه السخاري ومسلم من حديث سفيان عن سعد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) ينظر رجال مسلم ١٩٠/١.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) التحفة ٩/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الجمعة ٢/٣٧٧ (٨٩١)، ومسلم- الجمعة ٢/ ٩٩٥ (٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري- المناقب ٦/ ٥٤٢ (١٠٥٣)، ومسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩٥٤ (٢٥٢٠).

وقال البخاري في موضع آخر من كتابه: حدَّثنا أبو نعيم قال: حدَّثنا سفيان عن سعد، ثم قال: وقال يعقوب بن إبراهيم: حدَّثنا أبي عن أبيه، قال: حدَّثني عبدالرحمن من هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار مواليًّ، ليس لهم مولى دون الله ورسوله (۱).

وقد حكى أبو مسعود الدمشقي وغيره أن البخاري حمل حديث يعقوب بن إبراهيم على حديث أبي نعيم عن سفيان، ويعقوب في حديثه إنما يقول: عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي علي قال: «والذي نفس محمد بيده، لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة و قال: جهينة ومن كان من مزينة - أو قال: جهينة ومن كان من مزينة - خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان». وهكذا أخرجه مسلم من حديث يعقوب عن أبيه عن صالح عن الأعرج (٢). فذكره بإسناده كما أوردناه ، هذا خلاف في المتن والإسناد .

وأخرجه أيضاً نحو هذا من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إلا أنه قال في رواية مسلم: من حديث إسماعيل بن عُليّة عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة عن النبيّ، مسند.

وهو للبخاري من حديث حماد بن زيد عن أيوب عنه من قول أبي هريرة . لم يسنده (۳).

وهذا لفظ حديث مسلم المسند: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ الْأَسْلَمُ وغفارُ وشيءٌ من مزينة أو شيء من جهينة. ومزينة خيرٌ عندَ الله – قال حماد: أحسِبه قال: يوم القيامة – من أسد وغطفان وهوازن وغفار (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ٦/ ٢٣٥ (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ١٩٥٥.

<sup>(</sup>۲) أي غير مسند ٦/٤٦٥ (٣٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ١٩٥٥ (٢٥٢١).

ولمسلم من حديث سعد بن إسراهيم عن أبي سلمة عن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن الله على أن أنه قال: «أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفتين أسد وغطفان»(١).

ولمسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن الجزامي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنّه قال ... بنصو حديث صالح بن كسيسان عن الأعرج عن أبي هريرة مستدا(٢).

• ٢٣٣٠ - الثالث والستون بعد المائة: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر ابن سعيد والأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. (٣).

وليس لزيد بن أسلم في مسند أبي هريرة من الصحيح غيره (٤).

الرابع والستون بعد المائة: عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه عن الشيطان، هريرة عن النبي عليه قال: الإذا سمعتم ضياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكاه(٥).

٢٣٣٢ - الخامس والسنون بعد المائة: عن مالك عن أبى الرزّناد عن الاعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بَدَنة، فقال: «ارْكَبْها». فقال: إنها بَدَنة قال: «ارْكَبْها، ويلك» في الثانية أو في الثالثة (٢).

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم ٤/ ١٩٥٥ (٢٥٢١)

<sup>(</sup>٣) البخاري- المواقيت ٢/٥٦ (٥٧٩)، ومسلم- المساجد ١/٤٢٤ (٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) لزيد عن عطاء أحاديث غيرًا هذا. التحفة ١٠/ ٣٧٣، وربما أراد المؤلف عن الأعرج أو بسر

<sup>(</sup>٥) البخاري- بدء الحلق ٦/ ٥٠ (٣٣٠٣)، ومسلم- الذكر والدعاء ٢٠٩٢/٤ (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الحج ٢/ ٥٣٦ (١٦٨٩)، ومسلم- الحج٢/ ٩٦٠ (١٣٢٢).

وأخرجه البخاريّ من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة أن نبي الله عَلَيْ رأى رجلاً يسوق بَدَنـة ، قال: «ارْكْبها» قال: إنها بدنة. قال: «اركبها». قال: فلقد رأيته راكبها يُسايرُ النبي عَلِيَةٌ والنَّعْلُ في عنقها(١).

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبــد الرحمنن عن أبي الزِّناد بهذا الإسناد قال فيه: بينا رجلٌ يسوق بَدَنَةً مقلّدة. . وذكره(٢).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بنحوه، وقال أيضاً: بَدَنَةً مقلّدة، وفيه أنه ﷺ قال: «ويلك ارْكَبْها» فقال: بدنةٌ يارسول الله. قال: «ويلك اركبها» (٣)

٣٣٣٣ - السادس والستون بعد المائة: عن مالك عن أبي الـزُناد عن الأعرج عن أبي هريـرة أن رسول الله ﷺ قال: «لايمش أحدُكـم في نعل واحـدة، ولينعلهما جميعاً أو لينعلهما جميعاً وفي رواية القَعنبي: «ليُحْفِهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً».

ومن حديث الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح جميعاً عن أبي هريرة عن النبي عن المعنى (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري ٣/ ٥٤٨ (٢٠١٧) وفيه رواية القعنيّ، ومسلم ــ اللباس ٣/ ١٦٦٠ (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۲/ ۹۹۰.

<sup>(</sup>٤) البخاري - اللباس ١ / ٣٠٩ (٥٨٥٥)

<sup>(</sup>٥) مسلم ٣/ ١٦٦٠ (٢٠٩٨) والشُّسع: صير التعل.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۱۹۲۱.

ولمسلم أيسضاً من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُم فَلْيَبِدا بِالْيَمْنَى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أو ليُحْفَهُما جَمِيعاً، أو ليُحْفَهُما جَمِيعاً، (١).

٢٣٣٤- السابع والستون بعد المائة: عن ماليك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هسريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لاتقومُ الساعةُ حتى عرَّ السرجلُ بقبر السرجل »(٢).

وأخرجه مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «والذي نفسي بيده لاتندهب الدنيا حتى يمر السرجل على النقبر، فيستمرّغ عليه فيقول: ياليتني كنْتُ مكان صاحب هذا القبر وليس به الدّينُ، إلا البلاءُ»(٣).

٣٣٥ - الثامن والستون بعد المائة: عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ «إذا شهرب الكهلبُ في إناء أحمد كم فه لي غسله سبع مرات»(٤).

وفى رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر: «فَلْيُرقه»(٦).

ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «طَهورُ إِنَاءِ أَحدِكم إِذَا ولِغَ فيه الْكلبُ أَن يَعْسِلَه سبع مرّات، أولاهن بالتُراب (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۴/ ۱۶۲۰ (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري– الفتن ١٣/ ٧٤ (٧١/١٥)، ومسلم– الفتن ٤/ ٢٣٣١ (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الفتن ٤/ ٣٢٣١. والمعنى أن الداعى لهذا هو كثرة البلاء والفتن.

<sup>(</sup>٤) البخارى- الوضوء ١/٢٧٤ (١٧٢)، ومسلم - الطهارة ١/٢٣٤ (٢٧٩).

<sup>(</sup>٥-٧) مسلم ١/ ٢٣٤.

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «طهورُ إناءِ احدِكم إذا ولغ الكلبُ فيه أن يَغْسِلَه سبع مرّات»(١).

وفي حديث ابن المغفَّل: «وعفِّروه الثامنةَ بالتُّراب» وهو مذكور هنالك<sup>(٢)</sup>.

٢٣٣٦ – التاسع والستون بعد المائة: عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لا يُتُلقَّى الرُّكْبانُ للبيع، ولايَبِعْ بعضُكم على بيع بعض، ولاتناجَسوا، ولايَبِعْ حاضرٌ لباد، ولا تُصرُّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلِبها، فإنْ رَضِيها أمسكها، وإن سخِطها ردَّها وصاعاً من تمر ٣٠٠٠.

وأخرج البخاري في التصرية نحوه من حديث جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتُصرَّوا الإبلَ والغنم، فمن ابتاعها فإنه بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبَها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر»(٤).

ومن حديث ثابت من عياض عن الأعرج مولى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من اشترى غنـماً مُصراة فاحتلبَها، فإن رَضِيَها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبَتها صاعٌ من تمره(٥).

ومن حديث يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن سهل بن أبي صالح عن أبيه

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۳٤/۱

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث ٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري- البيوع ٤/ ٣٦١ (٢١٥٠)، ومسلم – البيوع ٣/ ١١٥٥ (١٥١٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- البيوع ٤/ ٣٦١ (٢١٤٨) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ٢٦٨/٤ (٢١٥١).

<sup>(</sup>٦) مسلم۲/ ١١٥٨ (١٥٢٤).

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع شاةً مُصَرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيّام(١)، إن شاءَ أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وردَّ معها صاعاً من تمر»(٢).

ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي على قال: «من اشترى شاة مصراًة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعاً من طعام لا سمراء (٣).

وفى رواية أيوب عن لمحمد بن سيرين: «وإن شاء ردّها وردَّ معها صاعاً من تمر لا سمراء»(٤).

وفي حديث عبدالوهاب عن أيوب: «من اشترى من الغنم- يعنى مصرّاة- فهو بالخيار»(٥).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "إذا ما أحدُكم اشترى لقْحَةً مُصرّاة أو شاة مُصرّاة فهو بخير النّظَرَين بعد أن يحلبَها، إما هي وإلا فليردّها وصاعاً من تمر"(٦).

٣٣٣٧ - السبعون بعد المائة: عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله و المحمد المحمد المحمد الله و المحمد المحمد الله و المحمد الله و المحمد الله و المحمد المحمد الله و المحمد المح

وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال أبو الـقاسم وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: يقلُّلُها، يزَهَّدُها (٨).

<sup>(</sup>١) سقط من س (إن شاء أمسكها وإن شاء).

<sup>(</sup>٣٠٢)مسلم ٣/١١٥٨، والسمراء: الحنطة.

<sup>(</sup>٤-٦) مسلم ٣/ ١١٥٩.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الجمعة ٢/ ١٥ ٤ (٩٣٥)، ومسلم - الجمعة ٢/ ٨٥٢ (٨٥٢).

<sup>(</sup>٨) البخاري- الدعوات ١٩٩/١١ (٢٤٠٠)، ومسلم ٧/٥٨٤.

وفى رواية مسدَّد نحوه، وفي آخره: قال بيده: ووضع أَنْمُلَتَه على بـطن الوسطى والحَنْصر. قلبًا: يزهِّدُها(١).

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة عن النبي وأخرجه مسلم من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة عن النبي وكلي المناعة المن

ومن حديث همّام بن منبّه نحوه، ولم يقل« وهي ساعة خفيفة»<sup>(٣)</sup>.

٣٣٨- الحادي والسبعون بعد المائة: عن مالك عن أبي الـزُناد عن الأعرج عن أبي هريـرة أن رسول الله ﷺ قال: «هل ترون قـبلتي هاهـنا؟ والله ما يخفـى عليّ ركوعُكم ولاخشوعُكم، وإنّي لأراكم من وراء ظهري»(٤).

٢٣٣٩ - الثاني والسبعون بعد المائة: عن مالك عن أبي النزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، شم يعرُجُ الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تَركَتُم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلُون، واتيناهم وهم يصلون، (٥).

واخرجه البخاريّ من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحوه (١).

وأخرجه مسلم من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريـرة عن النبي ﷺ قال: «والملائكة يتعاقبون فيكم. . » بمثل حديث أبي الزّناد(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري- الطلاق ٩/ ٣٦٤ (٢٩٤).

<sup>(</sup>٣،٢) مسلم ٢/٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الصلاة ١/ ١٤٥ (٤١٨)، ومسلم- الصلاة ١/ ٣١٩ (٤٣٤)

<sup>(</sup>٥) البخاري- المواقيت ٢/ ٣٣ (٥٥٥)، ومسلم-المساجد ١/ ٤٣٩ (٦٣٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري- بدء الخلق ٦/٦ (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>V) مبلم ۱/ ٤٣٩.

• ٢٣٤٠ الثالث والسبعون بعد المائة: عن مالك عن أبي الزِنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "مَطْلُ الغني ظلم"، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مليء فَلْيَتْبَعْ»(١).

وأخرجاه من حديث همّام بن منبّه عن أبسي هريسرة قال: قال رسول الله عَلَيْ: « مَطْلُ العنيِّ ظلم». كذا في حديث البخاري ، لم يزد. وحمل مسلم حديث همّام على حديث مالك وقال: عثله. وفيه: «إذا أُتبع أحدكم على مليء فَلْيَتْبَعْ (٢). وكذلك أخرجه أبوبكر البرقاني من حديث إسحاق بن مالك بن أنس (٣).

١ ٢٣٤ - الرابع والسبعون بعد المائة: عن مالك عن أبي الـزُناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة»(٤).

٢٣٤٧ - الخامس والسبعون بعد المائة: عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركّتُ بعد نفقة نسائى ومؤونة عاملى فهو صدقة (٥).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد بهذا الإسناد مثله(٦).

ومن حديث الزهري عن الأعرج عن أبسي هريرة عن النبي عَلَيْقِ قال: «لانُورثُ، ما تركّنا صدقة»(٧).

عن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الحرِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «اختتنَّ إبراهـيم النبي ﷺ بالقَدُوم» قال أبو الزِّناد «بالقَدُوم» مخفّفة: وهو موضع.

<sup>(</sup>١) البخاري- الحوالة ٤/٤٦٤ (٢٢٨٧)، ومسلم- المساقاة ٣/١١٩٧ (١٥١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الاستقراض ٥/ ٦٦ (٢٤٠٠)، ومُسلم ٣/ ١١٩٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٤/٦٦٦ (٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأطعمة ٩/ ٥٣٥ (٣٩٢)، ومسلم- الأشرية ٣/ ١٦٣ (٢٠٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الوصايا ٥/ ٤٠٦ (٢٧٧٦)، ومسلم - الجهاد ٣/ ١٣٨٢ (١٧٦٠).

<sup>(</sup>۲،۷) مسلم ۲/ ۱۳۸۳.

قال البخاري: تابعـه عبدالرحمن بن إسحق عن أبي الزِّنــاد، وتابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمّد بن عمرو عن أبي سلمة(١).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة- واسم أبي حمزة دينار (٢) عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مستداً، وقال: «بالقَدُوم» مخفّفة (٣).

٢٣٤٤ - السابع والسبعون بعد المائة: عن المغيرة بن عبدالــرحمن عن أبي الزّناد عن الأعُــرج عن أبي هريــرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لاتحــنّوا لِقاءَ الــعدوّ، وإذا لَقِيتموهم فاصْبِروا (٤٠).

٣٣٤٥ – الثامن والسبعون بعد المائة: عن المغيرة الحزامي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عسن رسول الله ﷺ قال: "إنّه ليأتي الرجلُ العظيمُ السّمينُ يومَ القيامة لا يزِنُ عند الله جناحَ بعوضة قال: "واقرءوا إن شتم: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ اللّهَ عَالَ: "واقرءوا إن شتم: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ اللّهَ عَالَ: "واقرءوا إن شتم: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ اللّهَ عَالَ: "واقرءوا إن شتم: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ اللّهَ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٣٤٣٦ - التاسع والسبعون بعد المائة:عن المغيرة الحزامي السقرشيّ عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عسن أبي هريرة قال: قسال رسول الله ﷺ: «لما قضى اللهُ الخسلق- وفي رواية مسلم عن قتيبة: لما خلق الخلق، كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إنّ رحمتي تَغْلِبُ غضبي، وفي رواية البخاري: «غلبت غضبي، (٦).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن السنبي عنده فوق عرشه: عن أبي هريرة عن السنبي الله عند الله عند الحلق كتب عنده فوق عرشه: إنّ رحمتي سَبَقَتُ غضبي (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٨٨ (٣٣٥٦)، ومسلم- الفضائل ٤/ ١٨٣٩ (٠٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) رجال مسلم ۳۰۳/۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الاستثذان ٨٨/١١ (٦٢٩٨). وروي أيضا بالتشديد .

<sup>(</sup>٤) البخاري- الجهاد ٦/١٥٦ (٢٠٢٦)، ومسلم- الجهاد ٣/ ١٣٦٢ (١٧٤١).

<sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/٤٢٦ (٤٧٢٩)، ومسلم- صفات المنافقين ٤/١٤٧ (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري- بلــ الحلق ٢/ ٢٨٧ (٣١٩٤)، ومسلم- التوبة ٤/ ٢١٠٧ (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٧) البخاري- التوحيد ١٣/ ٤٠٤ (٧٤٢٢).

ومن حديث مالك عن أبي الزُناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الله عن أبي الله عن أبي الله عنه . . . الأفراد الله عنه . . . الله عنه الله عنه الله عنه الله الحلق الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ا

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على قال: الما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتى تغلب غضبي (٢).

ومن حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه بمعناه (٣).

وفي رواية أخرى عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الحلق: إن رحمتي سَبَقَتْ غضبي، فهو مكتوب عندَه فوق العرش (٤).

وأخرجه مسلم مختصراً من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزُّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «قال الله عزَّ وجلَّ: سَبَقَتْ رحمتي غضبي»(٥).

٧٣٤٧ - الثمانون بعد المائة: وهو حديث يجمع أحاديث:

عن المغيرة الحزامي عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «النّاسُ تبع للقريش في هذا الشأن ، مسلمُهم تبع لسلمهم، وكافرُهم تبع لكافرهم. النّاسُ معادن، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا،

<sup>(</sup>١) البخاري ١٣/ - ٤٤ (٧٤٥٣) ـ:

<sup>(</sup>٢) البخاري ٢٨ / ٣٨٤ (٤٠٤). وينظر الفتح ١٣ / ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ التوحيد ١٣/ ٥٢٢ (٧٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) السابقة (٤٥٥٧).

<sup>(</sup>۱،۵) مسلم ۲۱۰۸/۶.

تجدون من خير الناس أشدَّ الناسِ كراهيةً لهذا الأمر حتى يقع فيه، اللفظ للبخاري، وهو عنده أتمَّ بهذا الإسناد (١).

وأخرجه من حديث أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «تجدون النّاس معادنَ، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه». لفظ حديث البخاري(٢).

وأخرجا أيضاً طرفاً من حديث عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن شرَّ النّاس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الله ﷺ

وأخرج البخاريّ هذا السطرف منه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريسرة قال: قال النبي عَلَيْكُمْ: «تجدون من أشرّ النّاس يومَ السقيامة عندَ الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه»(٤).

وأخرجه مسلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «تجدون الناسَ معادنَ...»ثم ذكر نحو ما ذكرنا من حديث أبي زرعة في الفصول الثلاثة، إلا أن في حديث سعيد «وتجدون من خير النّاس في الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه»(٥).

وأخرج مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الـزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال في حديث زهير: عن سفيان يسلغ به النبي ﷺ، وفي رواية عمرو بن النّاقد عن سفيان رواية: «النّاسُ تَبَعٌ لقريش في هذا الشّان، مسلمهم لمسلمهم، وكافرُهم لكافرِهِم»(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- المتاقب ٦/ ٥٢٦ (٣٤٩٥، ٤٤٦٦)، ومسلم- الإمارة ٣/ ١٤٥١ (١٨١٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٦/ ٥٢٥، ٢٦٥ (٣٤٩٣، ٣٤٩٤)، ومسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩٥٨ (٣٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأحكام ١٣/ ١٧٠ (٧١٧٩)، ومسلم- البر والصَّلة ١١١٤ (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأدب ١٠ ٤٧٤ (٨٥ -٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١٩٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٤٥١ (١٨١٨)

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبـي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «النّاسُ تبعّ لقريش» بنحو حديث سفيان بن عيينة (١).

ومن حديث مالك بن أنس طرف منه عن أبي الزّنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عل

٧٣٤٨ - الحادي والثمانون بعد المائة: عن سفيان بن عيبنة عن أبسي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَو أَن رَجَلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بَغَيرِ إِذَنِ فَخَذَفْتَهُ بَحْصَاةً فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (٣).

وأخرجه البخاري مبن حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَاللهِ يقول: «نحن الآخرون السابقون» وقال: «لو اطلّع في بيتك أحدٌ ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقات عينه، ماكان عليك من جُناح، (٤).

واخرجه مسلم من حديث جرير بن عبدالحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي النبي قال: «من اطلّع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه»(٥).

٣٣٤٩ - الثاني والثم أنون بعد المائة: عن سفيان بن عبينة عن أبي الزّنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه النّافة الله وقال الأسمى ملك الأملاك والد أبوبكر بن أبي شيبة في روايته: «لا مالك إلاّ الله». وقال الأشعشي:

<sup>(</sup>۱) مسلم ۳/ ۱٤٥١.

<sup>(</sup>Y) مسلم 4/11-Y.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الليات ٢٤٣/١٢ (٢٠٩٦)، ومسلم- الأداب ٣/١٩٩٩ (٢١٥٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢١٦/١٢ (٦٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) مبلم ١٦٩٩/٤.

قال سفيان: مثل شاهان شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن «أخنع» فقال: أوضع(١).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أخنى الأسماء يوم القيامة رجلٌ تسمّى مَلك الأملاك»(٢).

• ٣٣٥- الثالث والثمانون بعد المائة: عن سُفيان عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : "قال الله عز وجلّ: أعددتُ لعبادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سَمعَت، ولا خَطَر على قلب بشرٍ واقرءوا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُن ﴿ آ ﴾ (٤) [السجدة].

وفي حديث علي بن المديني عن سفيان قال أبو هريرة: «اقرءوا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مًّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴿ ﴾ (٥٠).

وأخرجاه من حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كالله و يقول الله عز وجل « أعد ث لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ، ولا أَذُن سَمَعَت ، ولا خَطَرَ على قلب بشر، ذُخرا، بَله (٢) ما اطلَعكم عليه، ثم قرا: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مًا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَة اَعْيُن ﴾ (٧). وفي رواية أبي معاوية: (مِن قُرات أَعْيُن) (٨).

177

(٨) البخاري (٤٧٧٩)

<sup>(</sup>١) البخاري- الأدب ١٠/ ٨٨٥ (١٠٠٠) إلى الملك الأملاك، وكلَّه في مسلم- الآداب ١٦٨٨/٣ (٢١٤٣).

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۰/ ۸۸۸ (۲۰۲۳)

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/ ١٦٨٨ .

<sup>(</sup>٤) البخاري- بله الحلق ٦/ ٣١٨ (٣٢٤٤)، ومسلم- الجنة ٤/ ٢١٧٤ (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/ ١٥٥ (٤٧٧٩).

<sup>(</sup>٦) أي دع ما أطلعكم عليه، فما لم يطلعكم عليه أعظم.

<sup>(</sup>٧) البخاري ٨/ ١٥٥ (٤٧٨٠) ومسلم ٤/ ٢١٧٥ .

وأخرجه البخاري من خديث همّام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "قال الله: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لاعينٌ رأت، ولا أُذنٌ سَمِعت، ولا خَطَرَ على قلب بشر الله الله يزد. .

وأخرجه مسلم من حديث مالك عن أبي الزّنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «قال أعددت لعبادي الصالحين. . . » نحو حديث أبي صالح، ولم يذكر الآية، وقال : «بَلْهَ، ما أطلعكم الله عليه (٢)».

١ - ٣٣٥ - الرابع والثمانون بعد المائة: عن سفيان عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية قال: الله تسعة وتسعون اسمًا، مائة إلا واحدًا، لا يحفظُها واحدٌ إلا دخل الجنّة. وهو وترٌ يُحبُّ الوتْرَ (٣)...

وفي رواية زهير وعمرو المناقد عن سفيان أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِنَّ للله تسعةً وتسعين اسمًا من حَفظها دُخل الجينّة، والله وتر يجب الوتر». وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان: «من أحضاها»(٤)

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزَّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عن إن الله عن أبي هريرة أن رسول الله عن أبي هريرة أن رسول الله عن أحصاها : حفظها(٥).

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة بنحوه مسنداً، وليس عنده فيه: «وتريُحب الوتر.» ومن حديث همام عن أبي هريرة بنحوه، وزاد عن النبي عَلَيْهُ أنّه قال: وَترا يحبُ الوتر»(٦).

<sup>(</sup>١)البخاري- التوحيد ١٣/ ٤٦٥ (٧٤٩٨)

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ٢١٧٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري والدّعوات ٢١٤/١١ ( /٦٤١٠).

<sup>(</sup>٤)مسلم- الذكر والدّعاء ٤/ ٢٠ ٢ أ(٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الشروط ٥/ ٣٥٤ (٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٦)مسلم ٤/٦٣٠٢.

٣٣٥٢- الخامس والشمانون بعد المائة: عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم عن أبي هريرة الدَّوسي قال: خرج النبي عَلَيْهُ في طائفة من النهار، لا يُكلِّمني ولا أكلِّمه حتى أتى سوقَ بني قَينُقاع، فجلسَ بفناء بيت فاطمة فقال «أثمَّ لُكعُ (١٠)؟» فحبَستُه شيئًا، فظَنَنْتُ أنها تُلْبسهُ سيخاباً (٢) أو تُغَسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبَّله وقال: «اللهم أحبه، وأحبَّ مَن يُحبُّه» (٣).

وفي رواية ابن أبي عــمر عن سفيان: فقال رسول الله ﷺ «إنّي أُحِـبُّه، فأحِبّه، وأحبُّ من يُحبُّه» (٤).

وفي حديث ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي ينزيد عن نافع أن أبا هريرة قال: كُنْتُ مع رسول الله عَلَيْ في سوق من أسواق المدينة، فانصرف وانصرفت، فقال: «أي لكع - ثلاثا، أدع الحسن بن علي فقام الحسن يمشي وفي عنقه السَّخَابُ فقال النبي عَلَيْ بيده هكذا، وقال الحسن بيده هكذا، فالتّزمه، وقال: «اللهم إنّي أحبه ، فأحبه وأحب من يُحبه».

قال أبو هريسرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله عليه ما قال. (٥)

وليس لنافع بن جُبير عن أبي هريرة في الصحيحين غيرُ هذا الحديث الواحد(٦).

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغداً لليهود، وبعد غد للنصارى، فسكت ثم قال: «حق على كل مسلم أن

<sup>(</sup>١) اللكع: الصغير، ويعني الحسن.

<sup>(</sup>٢) السخَّاب؛ قلادة من طَّيب.

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ البيوع ٤/ ٣٣٩ (٢١٢٢)، ومسلم \_ فضائل الصحابة . ٤/ ١٨٨٢ (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٤) وهي لمسلم.

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ اللياس ١٠/ ٣٣٢(٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٦) التحفة ١٠/ - ٣٨

يغتسل في كلّ سبعة أيام يوماً، يغسلُ فيه رأسه وجسده وليس فيه عند مسلم ذكر الغسل (١).

وفي حــديث مــوسى بن إســماعيــل عن وُهــيب نحــوه، وفيه ذكــر الغـــسل، وفيه: «بَيْدَ كلّ أمّة أُوتوا الكتاب من قبلنا... ، (۲).

وأخرجه البخاريُّ من حديث مجاهد عن طاوس تعليقًا في الغسل فقط(٣).

واخرجه بالإسناد من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي الزّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: «نحن الآخرون السّابقون يوم القيامة، بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثمّ هذا يومُهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالنّاس لنا فيه تَبَعٌ، اليهودُ غداً والنّصارى بعد غده (٤)

وقد أخرج البخاريّ قوله عليه السلام «نحن الآخرون السابقون يومَ القيامة» لم يزد. من حديث همّام وغيره مسندا(٥).

ولمسلم من حديث سفيان بن عُبينة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم السقيامة، بيد أن كلّ أمة أوتيت الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبّه الله علينا، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غداً، والنصارى بعد غد.» ولم يذكر الغسل(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الجمعة ٢/ ٣٨٢ (٨٩٠،٨٩٠)، ومسلم \_ الجمعة ٢/ ٥٨٥ (٥٨٥)

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ١٥ ٥ (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>۳) البخاري ۲/ ۲۸۲(۸۹۸).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ٢٥٤ (٨٧٦).

<sup>(</sup>ه) ينظـر الوضوء ١/ ١٤٥٥(٢٣٨)، والجهاد ٦/ ١١٦ (٢٩٥٦)، والأيمــان ١١/ ١١٥ (٦٦٢٤)، والديات ١٢ / ٢١٥ (٦٨٨٠)، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) مبلم ۲/ ٨٥٥.

ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «نحن الآخرون الأوّلون يومَ القيامة، ونحـن أوّلُ مَن يدخلُ الجنّه، بيدَ أنّهم أُوتوا الكتاب من قبلنا...» ثم ذكر نحوه(١)

ومن حديث هـمّام بن منبّه عـن أبي هريرة قال: قال رسـول الله ﷺ: "نحن الآخرون السـابقون يوم الـقيامة، بيـد أنهم أوتوا الـكتاب من قبـلنا وأوتيـناه من بعدهم، هذا يومُهم الذي فُرِض عليهم واختلفوا فيه، فهدانا الله له، فهم لنا تَبَعّ، فاليهودُ غداً والنصارى بعد غدِه(٢) أغفله أبو مسعود ولم يذكره في ترجمة همّام.

ومن حديث أبي حازم وسلمان مولى عزّة عن أبي هريرة، وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قالا: قال رسول الله على الله على الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تَبَع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل بن عبد الأعلى: «المقضي بينهم الآ).

٢٣٥٤ - السابع والثمانون بعد المائة: عن طاوس عن أبي هريرة قال: ضرب رسولُ الله على مثل البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين عليهما جُنتان من حديد، قد اضطرَّت أيديهما إلى ثُديهما وتراقيهما، فجعلَ المتصدِّقُ كلّما تصدَّقُ انبسطت عليه حتى تُغشي أنامله، وتعفو أثرَه، وجعلَ البخيل كلّما هم بصدقة قلصَتْ، وأخذت كلَّ حلقة بمكانها، قال: فأنا رأيت رسول الله على يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تَوسعها ولا تَوسه تَوسيها ولا تَوسعها ولا تَوسيها ولا تَوسعها ولا تَوسيها ول

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۸۵۰

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۲/۲۸۰

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/٢٨٥ (٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - اللباس ١٠/٢٦٧ (٥٧٩٧)، ومسلم - الزكاة ٢/٨٠٨ (١٠٢١).

وفي حديث ابن طاوس عن أبيه نحوه، في آخره قال: فسمِعَ النبيَّ ﷺ يقول: «فيَجْهَدُ أن يوسِّعها ولا تَتَسع»(١).

وأخرجه البخاريّ من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ عَلَيْكُ بنحوه (٢).

وأخرجه تعليقًا من حديث الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (٣).

وأخرجه (٤) مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي على قال: «مثلُ البخيل والمُتَصَدِّق كمثلِ رجل عليه جُنَّتان أو جُنِّتان أن عبد الله عليه جُنَّتان أن البخيل والمُتَصَدِّق كمثلِ رجل عليه جُنَّتان أو جُنِّتان أن الله فكر معناه (٥)

و٢٣٥٥ - الثامن والشمانون بعد المائة: عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي على قال: « يُحْشرُ النّاس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتَحشرُ بقيّتهم النّارُ، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت حيث باتوا، وتُصبِّح معهم حيث أصبحوا، وتُمسي معهم حيث أصبحوا، وتُمسي معهم حيث أصبحوا،

٣٣٥٦ - التاسع والثمانون بعد المائة: عن طاوس بمن كيسان عن أبي هريرة قال: «أَرْسُلَ ملكُ المُوت إلى موسى، فلمّا جاءَه صكّه (٧) ففقا عينه فرَجَع إلى ربّه قال: أرسلَّتَني إلى عبد لايريدُ الموت، فردّ الله إليه عينَه، وقال: ارْجع إليه فقُلْ له يضعُ يدَه على مَتْن ثور، وله بكلّ ما غطّت يدُه بكلّ شعرة سنةً. قال: أي ربّ ، ثم ماذا؟ قال ثمّ الموت. قال: فالآن، فسأل الله أن يُدُنيه من الأرض المقدّسه رميةً

<sup>(</sup>۱) البخاري - الجهاد ٦/٩٩ (٢٩١٧)، ومسلم ٢/٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الزكاة ٢/ ٥٠٠٥ (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الطّلاق ٩/ ٢٣٦ (٥٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من د (واخرجه ، ، ، ﷺ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ٧٠٨/٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري – الرقاق ٢١/ ٣٧٧ (٦٥٢٢)، ومسلم- الجنة ٤/ ٢١٩٥ (٢٨٦١).

<sup>(</sup>٧) صكّه: لطمه.

بحجر» فقال رسول الله ﷺ: «فلو كُنْتُ ثمَّ لأريْتُكم قبرَه إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر»(١).

وأخرجه مسلم من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «جاء مَلك الموت إلى موسى عين ملك الموت فقال: أجِبُ ربَّك. قال. فَلَطَمَ موسى عين ملك الموت ففقاها...» ثم ذكره بمعناه(٢).

٧٣٥٧ ـ التسعون بعد المائة: عن طاوس من رواية ابنه عنه عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلدُ كلُّ امرأة منهن غلاماً يقاتلُ في سبيل الله، فقال لمه المَلكُ: قُل: إن شاءَ الله. فَلَم يقلُ ونَسيَ، فأطاف بهن ولم تلد منه ن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبيُّ ﷺ: «لو قال: إن شاء الله، لم يَحنَثْ، وكان أرجَى لحاجته» (٣).

وفي حديث عليّ بن المديني عن سفيان نحوه وقال: «تسعين امرأة» وقال: «ولو قال: إن شاء الله لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا له في حاجته» قال: وقال مرّة قال رسول الله ﷺ: «لو استثنىً»(٤).

وفي رواية ابن أبي عمر: ﴿سبعين امرأة ا (٥).

وأخرجاه من حديث سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله أو نحوه. اللفظ لمسلم(٦).

وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة...» وذكر نحوه، وفي آخره: فقال رسول الله ﷺ: «ولو كان استثنى لولدَت كل واحدة منهن غُلاماً فارسًا يُقاتل في سبيل الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) البخاري - الجنائز ٣/ ٢٠٦ (١٣٣٩)، ومسلم - الفضائل ٤/ ١٨٤٢ (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۸٤۳/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري – النكاح ٩/ ٢٣٩ (٥٢٤٣)، ومسلم – الأيمان ٣/ ١٢٥٥ (١٦٥٤) .

<sup>(</sup>٤) البخاري -كفارات الأيمان ٢٠٢/١١ (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ١٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري ۲۱/۱۱ (۲۷۲۰) ، ومسلم ۲۲ (۱۲۷۰)

<sup>(</sup>٧) البخاري- التوحيد ١٣/ ٤٤٦ (٧٤٦٩)، ومسلم ٣/ ١٢٧٥.

وأخرجه البخاري تعليقاً من حديث جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله على مائة امرأة - عن رسول الله على مائة امرأة أوتسع وتسعين كُلُهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قُل: إن شاء الله، فلم يَقُل: إن شاء الله، فلم يَقُل: إن شاء الله، فلم يَقُل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجُل، والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله ، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون (١).

ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ على سبعين امرأة، عن النبيّ على سبعين امرأة، تحملُ كل أمرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل، فلم تحملُ شيئاً، إلا واحداً ساقطاً أحدُ شقيّه».

فقال النبي ﷺ: «لـو قالها لجاهدوا في سبيل الله» قال البـخاري: وقال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين، وهو أصح (٢).

وأخرجه بالإسناد من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "قال سليمان عليه السلام: لأطوفَن الله على تسعين امرأة ، كلُّ امرأة تاتي بفارس يجاهدُ في سبيل الله . "فذكره، وفيه: "وايمُ الذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون "").

وأخرجه مسلم من حديث موسى بن عقبة وورقاء بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «قال سليمان..» بنحوه، وكلاهما قال: تسعين امرأة. وفي حديث موسى: «كلُّها تحمل غلاماً يجاهد في سبيل الله»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري - الجهاد ٦/ ٣٤ (٢٨١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري - أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٥٨ (٣٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الأيمان ١١/ ٢٤٥ (١٦٣٩) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١٢٧٦ .

٣٣٥٨ - الحادي والتسعون بعد المائة: عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي رَبِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

وفي حديث مسلم بن إبراهيم عـن وهيب أن النبي ﷺ قال: «فتح الله من رِدمِ ياجوج ومأجوج مثل هذا» وعقد بيده تسعين(٢)

٢٣٥٩ - الثاني والتسعون بعد المائة: عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكِةٌ قال: «إن أُمّـتي يُدْعَون يوم القيامة غُراً مُحَجَّـلين مَن آثار الوُضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُرَّته فليفعل(٣).

وفي رواية عمارة بن غُزيّة الأنصاري عن نعيم قال: رأيتُ أبا هريرة يتوضّأ، فغسَل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليُمنى حتى أشرع في العَضُد، ثم يده اليُسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم غال: هكذا رأيت رسول الله على يتوضّا، وقال: قال رسول الله على: «أنتم الغُرُّ المحجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فَلْيُطِلُ غُرَّتَه وتحجيله الهُ.

وفي حديث عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نُعيم: أنّه رأى أبا هريرة يتوضّأ، فغسَلَ وجهَه ويدَيه حتى كاد يبلغُ المُنْكِبَين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى السّاقين، ثم قال: سَمعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقولُ: «إنّ أمّتي ياتون يوم القيامة غُراً مُحَجَّلين من أثر الوصوء، فمن استطاع منكم أن يُطيل غرته فليفعلْ. ه (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتن ١٠٦/١٠ (٧١٣٦)، ومسلم- الفتن ٢٢٠٨/ (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٢) البخاري - أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٨٢ (٣٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الوضوء ١/ ١٣٦(١٣٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الطهارة ١/٢١٦ (٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/٢١٦.

وأخرجه مسلم من حليث أبي حازم سلمان مولى عزّة عن أبي هريرة، وفي الألفاظ اختلاف بين الرُّواة: ففي رواية خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم أنه قال: كُنت خلف أبي هريرة وهو يتوضّأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يدَه يدَه حتى يبلغ إبطه، فقُلْتُ: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فَرُّوخ (۱)، انتم ها هنا؟ لو عَلمتُ أنكم ها هنا ماتوضّأت هذا الوضوء، سَمِعْتُ خليلي عَلَيْ الله يقول: «تَبْلُغُ الحِليةُ من المؤمن حيثُ يبلغُ الوضوء» (۱) لم يزد.

وفي رواية ابن فُضيل عن أبي مالك أن رسول الله عَلَيْقِقَال: «تَرِدُ عليَّ أمّتي الحوضَ وأنا أذودُ (٣) الناس عنه كما يذودُ الرجلُ إبلَ الرجل عن إبله قالوا: يا نبيَّ الله، تَعرِفُنا؟ قال: «نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تَردون عليَّ غُرَّا محجّلين من آثار الوضوء، ولَيُصدَنَّ عني طائفةٌ منكم فلا يَصلون، فأقول: ياربُّ، هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملَكُ فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك (٤).

وفي رواية مروان الفَزاري عن أبي مالك أن رسول الله عَلَيْ قال: «إن حوضي أبعدُ من أيلة من العسل باللَّبن، أبعدُ من أيلة من عدن، فهو أشدُّ بياضاً من الثّلج، وأحلى من العسل باللَّبن، ولآنيتُه أكثرُ من عدد النجوم، وإني لأصدُّ النّاسَ عنه كما يَصدُ الرّجُلُ إبلَ النّاس عن حوضه» قالموا: يارسولَ الله، أتعرفُنا يومئذ؟ قال: «نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون على غراً محجّلين من أثر الوضوء (٥).

ومن حديث مالك وعبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدي وإسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أتى المقبرة فقال: «السّلامُ علميكم دارَ قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم للاحمقون، وَدِدْتُ أنّا قد

<sup>(</sup>١) يقال : فرُّوخ أحد أبناء إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) مسلم (/١٩٢٧ (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) أذود: أمنع.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/٢١٧ (٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم ۲۱۷/۱.

رأينا إخواننا عالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال: « أنتم أصحابي ، وإخواننا الله ؟ الذين لم يأتوا بعد عله قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّتك يا رسول الله ؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل عُر محجلة بين ظَهْري خيل دُهْم بهم (١) ، ألا يعرف خيله ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «فإنهم يأتون عُراً مُحج لين من الوضوء ، وأنا فَرَطُهم على الحوض . ألا ليُزادَن رجال عن حوضي كما يُزادُ البعير الضال ، أناديهم: ألا هلم ، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك . فأقول: سُحْقا سُحْقا » (٢) .

وفي حديث مالك: «فليُزادَنّ رجالٌ عن حوضي»(٣).

٢٣٦٠ الثالث والتسعون بعد المائة: عن نُعيم المُجْمر من رواية مالك عنه عن أبي هـريرة قال: قــال رسول الله ﷺ: «علــى أنقاب المـدينــة ملائكــة لايدخلُــها الطاعونُ ولا الدّجّالُ»(٤).

وأخرجه مسلم في الدّجّال بمعناه من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يأتي المسيحُ (٥) من قبل المشرق، وهمتُّه المدينةُ حتى يَسْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثم تَصْرِفُ الملائكةُ وَجهه قِبلَ الشام، وهنالك يَهلك(٢)».

٢٣٦١ - الرابع والتسعون بعد المائة: عن أبي إدريس عائذ بن عبد الله الخولاني عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضاً فلْيَسْتَنْشر، ومن اسْتَجْمَرَ فلْيُوترْ». (٧)

<sup>(</sup>١) دهم بهم : سود، لايخالطها لون آخر.

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۱/۸۱۲ (۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) البخاري – فضائل المدينة ٤/ ٩٥ (١٨٧٩)، ومسلم -- الحبح ٢/ ١٠٠٥ (١٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) المسيح : الدَّجَّال.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۲۰۰۰ (۱۳۸۰).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الوضوء ١/ ٢٦٢ (١٦١)، ومسلم - الطهارة ١/ ٢١٢ (٢٣٧).

وفي رواية حرملة عن ابن وهب أن أبا أدريس الخولاني قال: إنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول ﷺ. . . بمثله (١).

وأخرجه البخاري بـزيادة من حديث مالك عن أبي الزّنـاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضّا أحدُّكم فلْيَجْعلْ في أنفه، ثم ليَنْثُر. ومن اسْتَجْمَـرَ فلْيُوترْ. وإذا استيقـطَ أحدُّكم من نومه فَلْـيَغْسِلْ يده قبلَ أن يُدْخِلَها في وضوئه، فإن أحدَّكم لايدري أين باتت يدُه»(٢).

وهذا الفصل في غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قد أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج. ومن رواية جماعة عن أبي هريرة. وقد ذكرنا ذلك في أول أفراد مسلم، فهذا الفصل وحده مس المتّفق عليه من هذا الوجه (٢).

وأخرج مسلم من حديث سفيان بن عُيينه عن أبي الزُّناد عن الأعرج يبلغ به النبيَّ عَيَّلِيُّ قال: ﴿إِذَا استجمر أحدُكم فليستَجْمِر وتراً، وإذا توضًا أحدُكم فليجعل في أنفه ماء ثم لِيَتَتُو اللهُ (٤).

ومن حـديث همّام بـن منبّـه عن أبي هـريرة عن رسول الله ﷺ أنــه قال: «إذا توضّاً أحدُكم فَلْيَسْتَنْشَقُ بمنخريه من الماء ثم لينتثر (٥٠).

٣٣٦٢ - الخامس والتسعون بعد المائة: عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة عن النبي على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه (٦).

وفي حديث مَخْرَمة بن بكير عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۱۲/۱.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٦٣/١ (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر الحديث (٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٤،٥) مسلم ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٦) البخاري – الزكاة ٣/ ٣٢٧,٣٢٦ (١٤٦٤، ١٤٦٤)، ومسلم – الزكاة ٢/ ٦٧٥ (٩٨٢).

<sup>(</sup>۷) مسلم ۲/۲۷۲.

٣٣٦٣ - السادس والتسعون بعد المائة: عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: (الاترغبوا عن آبائكم، فمن رَغِبَ عن أبيه فهو كُفْرٌ اللهُ (١).

٢٣٦٤ – السابع والتسعون بعد المائة: عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد - عن أبي هريرة قال: رخص النبي ﷺ في بيع العرايا بخَرْصِها من النَّمر، مادون خمسة أوستُن، أوفي خمسة أو سبعة شك داود بن الُحصين الراوي عن أبي سفيان (٢).

٣٣٦٥ - الثامن والتسعون بعد المائة: عن ثابت بن عياض الأعرج مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: هيسًلمُ الرّاكبُ على الماشي، والماشي على القاعد، والقليلُ على الكثير (٣).

وأخرجه البخاري تعليقاً من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُسلِّمُ السمغيرُ على الكبير ، والمارُّ على القاعد، والقليل على الكثير »(٤).

وبالإسسناد من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي على بنحوه ومعناه (٥).

حالت التاسع والتسعون بعد المائة: عن الأعمش، سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على السرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سُوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الوُضوءَ، ثم خرج إلى المسجد لايُخرجُه إلا الصلاةُ، لم يَخْطُ خَطَوةً إلا رُفعَتْ له بها درجة وحُط عنه بها خطيئة، فإذا صلّى لم تزل الملائكة

<sup>(</sup>١) البخاري - الفرائض ١٢/٤٥ (٦٧٦٨)، ومسلم - الإيمان ١/ ١٨(٦٢)

<sup>(</sup>٢) البخاري - البيوع ٤/ ٣٨٧ (٢١٩٠)، ومسلم - البيوع ٣/ ١١٧١ (١٥٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري – الاستثقان ١١/ ١٥(٦٣٣٢)، ومسلم – السلام ١٧٠٣/٤ (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ١٦/١١ (٢٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري ١١/ ١٤ (٦٢٣١).

تُصلي عليه مادام في مُصَلاه: اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه، فلا يزال أحدكم في مُصلاه ما انتظر الصلاة» (١).

وفي حديث أبي كُريب وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش نحوه، إلا أنه قال فيه «فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تَحْبِسُه». وزاد في دعاء الملائكة: «اللهم اغفر نه» اللهم تب عليه، مالم يؤذ فيه، مالم يُحْدِث فيه» (٢).

وأخرجا جميعاً فصلاً منه في انتظار الصلاة من حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هـريرة أن رسول الله ﷺ قـال: ﴿لا يزالُ أحدُكـم في صـلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعُه أن ينقلبَ إلى أهله إلاّ الصلاة (٣).

وفي أوّل حديث البخارى زيادة ليست عند مسلم بهذا الإسناد: أن رسول الله عَلَيْ قال: «الملائكة تُصلِّي على أحدكم مادام في مصلاً مالم يُحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ثم قال متصلاً به: «لايزالُ أحدكم في صلاة» وذكر الفصل الآخر إلى آخره (٤).

وجعل هذا أبو مسعود من أفراد مسلم وهماً منه، ولم يتأمَّلُ ما بعد الزيادة التي في أول حديث البخاري، وهو الذي أخرج مسلمٌ بسعينه، فصح أنَّه لهما، والزيادة من أفراد البخاري بهذا الإسناد.

وأخرجه السبخاريّ من حديث عسد الرحمن بسن أبي عمرة عن أبي هسريرة عن النبي عَلَيْ قال: «أحدُكم في صلاة مادامت الصلاة تجبِسُه، والملائكة تقول: اللهم اغفِر له وارحمه، مالم يقم من مصلاً، أو يُحدث (٥).

البخاري - الصلاة ١/ ٤٢٥ (٧٧٤)، والأذان ٢/ ١٣١ (٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم - المساجد ١/ ٥٥٩ (٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ١٤٢ (٦٥٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري - بدء الخلق ٦/ ٣١٢ (٣٢٢٩).

ومن حديث سعيمد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريسرة قال: قال النبي ﷺ: «لايزالُ العبدُ في صلاة ما كان في المسجد ينتظرُ الصلاة مالم يُحْدَثُ القال رجلُ العجميُّ: ما الحدثُ يا أبا هريرة؟ قال : الصَّوتُ، يعني الضَّرْطة (١).

واخرجه مسلم من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الملائكة تُصلِّي على أحدكم مادام في مَجْلسه، تقول: اللهمَّ اغفر له، اللهمَّ ارحمه، مالم يُحدِث، وأحدُكم في صلاةً ما كانت الصلاة تحبسُه»(٢).

ومن حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «لايزال العبدُ في صلاة ما كان في مُصلاً عنتظر الصلاة، فتقولُ الملائكةُ: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يُحدث. \* قُلْتُ: ما يُحدث قال: يفسو أو يضرط (٣٧).

ومن حديث المزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: أحدُكم ما قَعَدَ ينتظرُ الصلاة في صلاة مالم يُحدِث، تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه الله اللهم اللهم اللهم اللهم المحمه اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم المحمه اللهم اللهم اللهم المحمه اللهم اللهم

ومن حديث همَّام بن منبَّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه.

وحكى أبو مسعود أن فيه: أن النبي ﷺ قــال: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مُصَلاّه. »(٥)

٣٣٦٧ - المائتان: عن الأعمش عن أبي صالح عـن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لعن الله السارق يسرِقُ السبيضة فتقطع يدُه، ويسرقُ الحَبْـلَ فتقطع يدُه»

البخاري - الوضوء ١/ ٢٨٢ (١٧٦) .

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم ۲/۹۵۱.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٤٦٠، ولم يذكر نصه بل أدرجه على ما قبله.

زاد في رواية حفص بن غيات: قال الأعسس: كانوا يرون أنه بيض الحديد (١)، والحبل كانوا يرون أنه منها مايساوي دراهم (٢).

١٣٦٨ - الأول بعد المائتين: عن سليمان الأعمش عن ذكوان بن صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَن تَردَّى من حبل فقتلَ نفسه فهو في نار جهنّم يتردَّى فيها خالداً مُخلَّداً فيها أبداً، ومن تَحسَّى سُمّاً فقتَلَ نفسه فسمَّه في يده يتحسّاه في نار جهنّم خالداً مُخلَّداً فيها أبداً، ومن قتلَ نفسه بحديدة فحديدتُه في يده يتوجاً (٣)بها في بطنه في نار جهنم خالداً مُخلَّداً فيها أبداً» (٤).

٣٣٦٩ الثاني بعد المائتين: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "شلائة لا يُكلِّمهم الله يُومَ القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذاب اليم: رجل على فَضْل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما، لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفي، وإن لم يُعطه منها لم يَف وفي حديث جرير بن عبد الحميد: "ورجل ساوم رجلا بسلعة». وفي حديث عبد الواحد بن زياد: "وإن أعطاه منها رضي، وإن لم يُعطه منها سخط» أن الم يعطه منها سخط المنها سخط المنه الم

وأخرجاه من حديث عمرو بن دينار عن أبي صالح السّمان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة لأيكلّمُهم اللهُ ولا ينظر إليهم: رجل حلّف على سلعة: لقد أعطي بها أكثر ممّا أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد الله عد المعصر ليَقتَطع بها مال امرى مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضل كما منعث فضل مائم عبد الله بن محمد عن

<sup>(</sup>١) البيضة : الحوذة.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الحدود ١٢/ ٨١ (١٣ مرك) وفيه رواية حفص بن غياث. ومسلم- الحدود ٣/ ١٣١٤ (١٦٨٧)..

<sup>(</sup>٣) يتوجّاً : يطعن .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الطب ٢٤٧/١ (٨٧٧٥)، ومسلم - الإيمان ١٠٣/١ (١٠٩)..

<sup>(</sup>٥) البخاري – المساقاة ٥/ ٣٤ (٢٣٥٨)، والشهادات ٥/ ٢٨٤ (٢٦٧٢)، ومسلم – الإيمان ٢/٣٠١ (١٠٨).

سفيان. قال البخاري: وقال عليًّ: حدّثنا سفيان غير مرّة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبيُّ ﷺ. وقال عمرو الناقد عنه: أراه مرفوعاً (١).

وليس لعمرو بن ديــنار عن أبي صالح في مسند أبي هريرة من الــصحيحين غيرُ هذا الحديث الواحد (٢).

راد في حديث أبي معاوية عن الأعمش قال: قثم يُنْزِلُ الله من السماء ماءً، فينبتون كما ينبتُ البقلُ، ليس من الإنسان شيءٌ إلاّ يبلى، إلاّ عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب، ومنه يُركّبُ الخلقُ يومَ القيامة، (٤).

واخرج مسلم منه طرفاً من حديث المغيرة الحزامي عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ ابن ادم يلكُلُه السُّرَّابُ إلاَّ علجُب الذَّنَب، منه خُلِق وفيه يُركِّب» (٥).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن في الإنسان عَظْماً لا تأكُلُه إلارضُ أبداً، فيه يُسرَكّبُ يومَ القيامة». قالوا: أيُّ عظم هو يارسول الله؟ قال: «عَجْبُ الذّنّب»(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري ٥/٣٤ (٢٣٦٩)، ومسلم ١٠٣/١. ولم يروه مسلم كاملاً.

<sup>(</sup>٢) التحفة ٩/ ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) البخاري - التفسير ٨/ ٥٥١ (٤٨١٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الفتن ٤/ ٢٢٧٠ (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/ ٢٢٧١

الاسول الله على المائين: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «أثقلُ صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد همَمْتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام، ثم آمرَ رجلاً يُصلِي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَمٌ من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي حديث حفص بن غياث عن الأعمش نحوه، وقال في آخره: «فأحرق على من لايخرج إلى الصلاة ويَقدرُ الله المعلقة ويَقدرُ الله وقال في آخره المعلقة ويقدر المعلقة ويقد

وأخرج البخاري الفصل الثاني من حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله على قال: ﴿والذي نفسي بيده، لقد هَمَمْتُ أن آمرَ بحطب فيُحْطَبَ، ثم آمرَ بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمر رجلاً يؤمُّ النّاس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلمُ أحدُهم أنه يجد عَرْقاً سمينًا، أو مرماتين لَشهد العشاء (٢).

ومن حديث سعد بن إبراهيم عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لقد هَمُمْتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرَّق عليهم»(٣) لم يزد.

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله على فقد ناسًا في بعض المصلوات فقال: «لقد هَمَمْتُ أن آمر رجلاً يصلّي بالنّاس، ثم أخالفُ إلى رجال يتخلّقون عنها فآمر بهم فَيُحرّقوا عليهم بحُزَم الحطب بيوتَهم، ولو عَلِمَ أحدُهم أنه يجد عظماً سميناً لشهدها عني صلاة العشاء(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري - الأذان ٢/ ١٤١ (١٥٧)، ومسلم - المساجد ١/ ٥٥١ (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٢/ ١٢٥ (٦٤٤). والعرق : العظم مع اللحم. والمرماة : ما بين ظلفي الشاة

<sup>(</sup>٣) البخاري - الخصومات ٥/ ٧٤ (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ١٥١.

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «لقد همَمْت أن آمرَ فتياني أن يستعدّوا لي بحُزَمِ من حطَبٍ، ثم آمرَ رجلاً يُصلِّي بالنّاس، ثم تُحَرَّقُ بيوتً على من فيها» (١).

ومن حديث يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة عن النبيّ عَلَيْكُمْ بنحوه (٢).

٧٣٧٧ – الخامس بعد المائتين: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول الايصومَانَ أحدُكم يومَ الجمعة إلا يوماً قبلَه أو بعد (٣).

وفي حديث أبي معاوية عن الأعمش: الايصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده (٤).

وأخرج مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لاتختصُّوا ليلةَ الجمعة بقيامٍ من بين الليالي، ولا تختَصُّوا يـومَ الجمعة بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومُ أحدُكم»(٥).

٣٣٧٣- السادس بعد المائين: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله ﷺ: ﴿ لأن يمستلىء جوف أحدِكم قيحاً يمريه خيرٌ من أن يمستلىء شعراً (٦).

٢٣٧٤ - السابع بعد المائتين: عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الإيمان بضع وستون شُعبة ، والحياء شعبة من الإيمان».

وفي حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار: «بضع وسبعون». وفي رواية سهيل عن عبد الله بن دينار: « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون

<sup>(</sup>۲،۱)مسلم ۱/۲۵۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الصوم ٤/ ٢٣٢ (١٨٥).

<sup>(</sup>٤،٥) مسلم - الصيام ٢/ ٨٠١ (١١٤٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الأدب ١٠/٨٤٥ (٦١٥٥)، ومسلم - الشعر ١٧٦٩/٤ (٢٢٥٧). ويريه : يأكل جوفه .

شعبة، فأفضلُها قولُ لا إلىه إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان»(١).

٣٣٧٥ - الثامن بعد المائتين: عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن مَثلي ومثَلَ الأنبياء من قبلي كَمثَل رجل بنى بيتاً فأحسَنَه وأجَملُه، إلا مؤضع لَبِنة من زاوية من زواياه، فجعل النّاسُ يبطوفون ويعجبون له ويقولون: هلا وُضِعَتْ هذه اللّبِنَةُ؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتَم النبّين» (٢).

وقد رواه أبو صالح عن أبى سعيد الخدري $^{(7)}$ .

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه إلى قوله: «فكُنْتُ أنا اللَّبنة»(٤).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ قال: «مَثَلَّمي ومثلُ الأنبياء من قبلي كَمَثُل رَجُل ابْتَنَى بيوتاً فَأَحْسَنَها وأجْمَلَها وأكْمَلَها، إلا موضع لَبِنَة من زاوية من زواياها، فجعل النّاس يطوفون ويُعجِبُهم البنيانُ، فيقولون: ألا وضَعْتَ ها هنا لبنة فَيَتمَّ بنيايُك». فقال محمد ﷺ: «وكُنتُ أنا اللّبنة»(٥).

٣٣٧٦ - التاسع بعد الماثتين: عن سُمَي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السَّمَّان عن أبي مُالسَّمَّان عن أبي هُريرة أن النبي ﷺ قال: «السَّفَرُ قطعة من العذاب، يمنعُ أحدكم نومة وطعامة، فإذا قضى نَهْمَتَه من وجهه فَلْيُعَجَّلُ إلى أهله»(٦).

<sup>(</sup>١)رواية سلسيمان عن عبد الله فمني البخاري – الإيمان ١/١٥ (٩) «يضع وستون» وذكر ابن حجر الحلاف في الرواية. والروايتان في مسلم – الإيمان ١/٦٦ (٣٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري – المناقب ٦/ ٥٥٨ (٣٥٣٥) ، ومسلم – الفضائل ١٧٩١/٤ (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٧٩١.

<sup>(</sup>٤،٥) – مسلم ٤/ ١٧٩٠.

<sup>(</sup>١) البخاري - العمرة ٣/ ٦٢٢ (١٨٠٠٤)، ومسلم - الإمارة ٣/ ١٥٢٦ (١٩٢٧).

٢٣٧٧ - العاشر بعد المائتين: عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْقُ قال: «تعوَّذُوا بالله من جَهْد البَلاء، ودَرَكِ الشَّقَاء، وسُوءِ القضاءِ، وشماتةِ الأعداء» لفظ حديث مسدَّد عن سفيان لم يزد<sup>(١)</sup>.

وفي روايـة علي بـن عبـد الله قال: قال سـفيان: الحـديث ثـلاث، وردْتُ أنا واحدة لا أدري أيَّتُـهنّ. وقال عمرو النـاقد: قال سفيان: أشـك أني رِدْتُ واحدة منها(٢).

٢٣٧٨ - الحادي عشر بعد المائتين: عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ: «العمرة إلى السعمرة كَفَّارةٌ لما بينهما، والحجُ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة (٣)».

وأخرجاه بمعناه من حديث أبي حازم مولى عزّة عن أبي هريرة قــال: سمعت النبيّ ﷺ يــقول: «مَن حجّ للله عزّ وجلّ فلم يــرفُثُ ولم يفسُقُ رجَع كــيوم ولَدَتُه أَمُّه (٤).

٧٣٧٩ - الثاني عشر بعد الماثتين: عن سُمي مولي أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه المعطش، فوجد بثراً، فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يله شأ يأكلُ الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنزل البثر فملا خُفه ماء، ثم أمسكه بنفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا: يارسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً فقال: «في كل كبد رطبة أجراً (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري - القدر ١١/ ١٣ه (٦٦١٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري - المدعوات ١٤٨/١١ (٦٣٤٧) ، ومسلم - الذَّكر والدَّعاء ٤/ ٢٠٨٠ (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري - العمرة ٣/ ٥٩٧ (١٧٧٢)، ومسلم - الحبح ٢/ ٩٨٣ (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري – الحبح ٣/ ٢٨٢ (١٥٢١)، ومسلم ٢/ ٩٨٣ (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري - المساقاة ٥/ ٤٠. (٢٣٦٣)، ومسلم - السلام ٤/ ١٧٦١ (٢٢٤٤).

وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : «أن امرأة بغيّاً رأت كلباً في يوم حارً يُطيفُ بِبِئْرٍ ، قد أَدْلُع (١) لسانه من العَطَش، فَنَزَعت له مُوقَها(٢)، فعُفُرَ لها»(٣).

وفي حديث أيوب عن محمد بن سيرين، «بينما كلب يُطيف بركيّة (٤) قد كاد يقتلُه العطشُ، إذ رأتُ بَغِيًّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوفَها فاسْتَقَتْ له به، فسَقَتْه إياه، فَغُفْرَ لها به»(٥).

وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: أن رجلاً رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش، فأخذَ الرجلُ خفّه، فجعل يغرِفُ له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة»(٦).

• ٢٣٨٠ الثالث عشر بعد المائتين: عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لو يعلمُ النّاسُ ما في النّداء والصفّ الأول ثم لم يجدوا إلاّ أن يَسْتَهِموا عليه لاستَهموا. ولو يعملون ما في التَّهجِير(٧) لاستَبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العَتَمة والصُّبع لاتَوْهما ولو حَبُولًا (٨).

وفي حديث قتيبة عن مالك عن سُميّ بأطول من هذا: أن رسولَ الله وَاللهِ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق وجد عُصنَ شَوْك على الطريق فأخّره، فشكر الله له فغفر له». ثم قال: «الشهداء خمسة: المطعونُ، والمبطونُ، والمغريق، وصاحبُ الهـَدْم،

<sup>(</sup>١) أدلع : اخرج .

<sup>(</sup>٢) الموق: الحفة.

<sup>(</sup>٣) البخاري - بله الحلق ٦/ ٣٥٩ (٣٣٢١)، ومسلم ٤/ ١٧٦١.

<sup>(</sup>٤) الركية : البتر.

<sup>(</sup>٥) البخاري – أحاديث الأنبياء ٦/ ١٦٥ (٣٤٦٧). ومسلم ٤/ ١٧٦١.

<sup>(</sup>١) البخاري - الوضوء ١/٢٧٨ (١٧٣).

<sup>(</sup>٧) التهجير: التبكير إلى الصلاة:

<sup>(</sup>٨) البخاري - الأذان ٢/ ٩٦ (٦١٥)، ومسلم - الصلاة ١/ ٣٢٥ (٤٣٧).

والشهيدُ في سبيل الله » قال: «ولو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصَّفُّ الأوّلِ» ثم ذكر مثل ماتقدَّم في هذين، وفي التَّهجير والعتَمة والصبح<sup>(١)</sup>.

وهو أيضًا عن يحيى بن يحيى عن مالك بطوله في الخمسة فصول، ولكن فرَّقه مسلم (٢).

وأخرج مسلم حديث الصف من رواية أبي رافع الصائغ عن أبسي هريرة أن رسول الله على قال: «لو تعلمون- أو يعلمون- ما في الصف المقدم لكانت قُرعة» وفي حديث محمد بن حرب الواسطي: «ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة» (٣).

وليس لمحمد بن حرب في صحيح مسلم غير هذا الحديث الواحد، وهو شيخه (٤).

ولمسلم أيضاً من حديث عبدالعزيز بن محمد وجرير بن عبدالحميد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ صُفُوف الرّجالِ أولّها» وشرُّها أخرُها، وشرُّها أولها» (٥).

٣٣٨١ - الرابع عشر بعد المائتين: عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
«مَن قال: لا إلىه إلا اللهُ وحده لاشريك له، لـه الْلُكُ وله الحمدُ وهـو على كلّ شيءٍ قدير، في يـوم مائة مرة كانت له عِدْلَ عَـشْرِ رقاب، وكُتِبتُ له مائـةُ حسنة، ومُحِيّتُ عنه مائة سيئة، وكانت له حِـرزاً من الشيطان يومه ذاك حتى يُمسيي، ولّم

<sup>(</sup>١) البخاري ٢ /١٣٩ (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/ ٣٢٥. ولا أدرى ماذا يعني بـ ﴿ وَرَّقِهُ ؟ فهو عنده كما نقل المؤلف في أول الحديث

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱/۲۲۱ (۲۳۹).

<sup>(</sup>٤) رجال مسلم ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/٢٢٦ (٤٤٠).

ياتِ أحدٌ بأفضلَ ممّا جباءً به إلا رجلٌ عمِلَ أكثرَ منه. ومن قبال سبحان الله وبحمده، في يومِ مائة مرّة، حُطَّتْ خطاياه وإن كانَتْ مثلَ زبد البحر»(١).

وفي حديث سُهيل عن سُمَيّ أن رسول الله ﷺ قَال: «مَن قال حينَ يُصبحُ وحينَ يُصبحُ وحينَ يُصبحُ القيامة بأفضلَ مّا وحينَ يُمسي: سبحانَ الله وبحمده مائة مرّة، لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامة بأفضلَ مّا جاء به، إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زادَ عليه (٢).

٢٣٨٢ - الخامس عشر بعد المائتين: عن سُمَيّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لله من حمده، فقولوا اللهم ربّنا لك الحمدُ، فإنّه مَن وافقَ قولُه قولَ الملائكة غُفْرَ ما تقدّمَ من ذنبه (٣).

وأخرجه مسلم من حديث يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمعنى حديث سُميّ(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري - بده الخلق ٦/ ٣٣٨ (٣٢٩٣)، ومسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٧١ (٢٦٩١).

<sup>(</sup>۲) مسلم ٤/ ٢٠٧١ (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأذان ٢/ ٢٦٦ (٢٨٧)، ومسلم- الصلاة ١/ ٣٠٦ (٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم 1/1-٣.

<sup>(</sup>٥) الدُّثور: الأموال.

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجريين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففيلوا مثله. فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء».

قال سُمَيّ: فحدَّثتُ بعضَ أهل هذا الحديث فقال: وهمْتَ ؛ إنّه قال لك: 
السَّبِحُ الله ثلاثاً وثلاثين، وتحْمدُ الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبِّر الله ثلاثاً وثلاثين، 
فرجعْتُ الى أبي صالح فقلتُ ذلك. فأخذ بيدي فقال: الله أكبر، وسبحان الله، 
والحمد لله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، حتى تبلُغَ من جميعهم ثلاثة وثلاثين.

قال ابن عجلان: فحدَّثْتُ بهذا الحديث رجاءَ بن حَيْوة، فحدَّثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ. لفظ حديث مسلم(١).

وليس عند البخاري قول أبي صالح: فرجع فقراء المهاجرين، وماقالوا، وما قال لهم رسول الله على وعنده بعد قوله: «تسبّحون وتَحمدون وتكبّرون خلف كلّ صلاة ثلاثًا وثلاثين، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبّع ثلاثًا وثلاثين، ونحمد ثلاثًا وثلاثين، ونكبّر أربعاً وثلاثين. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كلّهن ثلاث وثلاثون (٢).

وللبخارى من حديث ورقاء عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال الله ، ذهب أهل الدُّنور بالدَّرجات والنَّعيم المقيم . وذكر نحوه إلى قول : «أفلا أخبرُكم بأمر تُدركون به مَن كانَ قبلكم، وتَسبِقُون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحدُّ مثلَ ماجنتُم به إلا مَن جاء بمثله؟ تُسبِّحون في دُبُر كلِّ صلاة عشراً، وتحمدون عشراً. وتكبِّرون عشراً».

<sup>(</sup>١) مسلم- المساجد ١/ ٤١٦ (٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأذان ٢/ ٣٢٥ (٨٤٣).

قال البخاري: تابعه عبيدالله بن عمر عن سُمي، ورواه ابن عجلان عن سُمي، ورجاء بن حيوة، ورواه جريس بن عبدالعزيز بن رُفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء. ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريسرة عن النبي عليه. انتهى كلامُ البخاري<sup>(1)</sup>.

وأخرجه مسلم من حديث روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنهم قالوا: يارسول الله ذهب أهل الدُّثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم- ثم ذكر مثل ما في الحديث الأول، وأدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: ثم رجع فقراء المهاجرين ولم يجعله من قول أبي صالح، وذكره، وزاد في آخره: يقول سهيل: إحدى عشرة، إحدى عشرة، إحدى عشرة،

ومن حديث عطاء بن يزيد الليشي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: 
همن سبّح لله في دُبُر كلِّ صلاة ثلاثاً وثالاثين، وحَمدَ الله ثلاثاً وثلاثين، وكبَّر الله وحدَه 
ثلاثاً وثلاثين، فذلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا النه إلا الله وحدَه 
لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن 
كانت مثل زبّد البحر(٣)».

٢٣٨٤ – السابع عشر بعد المائتين: عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدَّثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا أنْ أشُقَ على المسلمين ماتخلَّفْتُ عن سرية، ولكن لا أجدُ حمولة ولا أجدُ ما أحملُهم عليه، ويشُقُّ عليً أن يتخلَّفوا عني، ولكودت أني قاتلْت في سبيل الله فقُتلْت ثم أُحْييت، ثم قتلت ثم أُحييت. ثم قتلت ثم أُحييت. ثم قتلت ثم أُحييت. وقد أدرجه مسلم على ماقبله (٤).

وليس لسيحيى بن سمعيد الأنصاري في المتفق عمليه من مسمند أبي هريسرة غير هذا<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري- الدّعوات ١٣٢/١١ (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم (/٨١٤ (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الجهاد ٦/ ١٢٤ (٢٩٧٢)، ومسلم- الإمارة ٣/ ١٤٩٧ (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٥) التحفة ٩/ ٤٤٧.

واخرجه البخاري من حديث سعيد بن المسيّب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «والذي نفسي بيده، لولا أن رجالاً من المومنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلّفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلّفت عن سرية تغزو في سبيل الله . والذي نفسي بيده لوددت أني أُقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل أنه أم

وقد أخرج البخاري منه طرفاً من حديث مالك عن أبسي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتِلُ في سبيل الله فأقْتَلُ ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، فكان أبو هريرة يقول ثلاثاً أشهد بالله(٢).

وأخرجاه من حديث أبي زرعة هرم بن عمرو عن أبسي هريرة: فأمّا البخاري فأخرجه في «الإيمان» متصلاً بحديث آخر، أوله: «انتَدبَ اللهُ لمن خرج في سيله»(٣).

وأما مسلم فأخرجه في أول «الجهاد» مع حديثين متصلين به في أوّله من حديث أبي زرعة أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله و الله الله على الله محمد بيده، لولا أن يَشُق على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو في سبيل الله الدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا تجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أنّي أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأتتل، ثم أغزو فأتتل، ثم أغزو فأتتل الله فأقتل الله فأقتل .

<sup>(</sup>١) البخاري- الجهاد ١٦/٦ (٢٧٩٧)، والتمنّي ٢١/٢١٧(٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري١٣/ ٢١٧ (٧٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الإيمان ١/ ٩٢ (٣٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١٤٩٦.

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله واخرجه مسلم أيضاً من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله والذي قال: «والذي نفسُ محمّد في يده، لولا أن أشُقّ على المؤمنين، ماقعدْتُ خلفَ سريّة تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجدُ سعةً فأحْمِلَهم، ولايجدون سعة فيتبّعوني، ولاتطيبُ أنفسُهم أن يقعدوا بعدي، (١).

وسُسُل رسول ﷺ عن الحُسمُر فقال: ما أُنزِلَ عسليّ فيسها شيءٌ إلا هذه الآيةُ الجامعة الفاذّة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّة مِثْرًا يَرَهُ ﴿ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّة مِشَرًا يَرَهُ ﴿ ﴾ الخامعة الفاذّة: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّة مِشَرًا يَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة].

وفي حديث حفص بن ميسرة: «فما أكلتُ من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كُتُبَ لـه عددَ ما أكلـت حسناتٍ، وكُتِـبَ له عددَ أرواثهـا وأبوالها حـسنات،

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۱۶۹۷.

<sup>(</sup>٢) المرج أو الروضة: مكان االرعي.

<sup>(</sup>٣) الطيل: الحبل، كالطُّول.

<sup>(</sup>٤) أستت: جرت. والشرف: الشوط.

<sup>(</sup>٥) نواه: عداه.

ولاتقطع طولَها فأسْتَتَتْ شرفاً أو شرفين إلاّ كُتبَ له عددَ آثارها وأرواثها حسنات، ولا مرَّ بها صاحبُها على نهرٍ فشربت منه، ولايريدُ أن يَسْقِيَها إلا كُتِبَ له عددً ما شربت حسناتِ ثم ذكر نحوه. . (١).

وفي أول هذا الحديث لمسلم زيادة فسي مانع الزكاة يستَّصل به، لم يذكرها أبو مسعود في ترجمة زيد بن أسلم عن أبي صالح، ولانبِّه عليها. وأوَّلها: قال رسول الله ﷺ: «مامن صاحب ذهب ولا فضّة لايُؤدّي منها حقّها إلاّ إذا كان يومُ القيامة صُفِّحَت له صفائح من نارِ فأحمي عليها في نار جهنّم، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهره، كلَّما رُدَّتُ أُعيدت له ، في يوم كان مقدارُه خمسين ألفَ سنة، حتى يُقضى بين السعباد، فيرى سبيلُه: إمَّا إلى الجنَّة، وإمَّا إلى النار، قيل: يأرسول الله ، فالإبل؟ قال: (ولاصاحبُ إبل لايؤدي منها حقَّها، ومن حقَّها حلبُها يومَ وردها، إلا إذا كان يومُ القيامةِ بُطحَ لها بقاع قَرْقرِ (٢) أوفرَ ما كانت، لا يفقِدُ منها فصيلاً واحداً، تطؤه باخفافها، وتعضُّه بافراهها، كلما مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُـقضى بين العباد، فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارة. قيل: يارسولَ الله، فالبقر والغنم ؟ قال: «ولاصاحبُ بقرِ ولاغنم لايؤدِّي حقَّها إلاّ إذا كان يومُ القيامة بُطِحَ لها بقاع قَرْقر لا يفقدُ منها شيئًا، ليس فيها عقْصاءُ ولاجَلْحاءُ ولاعضباءُ (٣) تنطحُه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلّما مرَّت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة، حتى يُقْضَى بين العباد، فيرى سبيلُه، إمّا إلى الجنة وإمّا إلى السنار، قيل: يارسول الله ﷺ فالحيل؟ قال: ﴿الحيلُ شَلائة: هي لسولِ وزرٌ، ولرجلِ سترٌ، ولرجل أجر. . > ثم ذكر الفصل الذي قدَّمناه إلى آخره.

<sup>(</sup>١) البخاري- المساقاة ٥/٥٥ (٢٣٧١)، والجهاد ٦/٦٦ (٢٨٦٠). ومسلم- الزكاة ٢/ ١٨٠ (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) القرقر: المستوي.

<sup>(</sup>٣) العقصاء: ملتوية القرن، والجلحاء: التي لاقرن لها. وا لعضباء: المكسور قرنها الداخل.

وهذا الفصل هو الذي ذكر أبو مسعود فقط، فصله مما قبله ولم ينبُّه عليه.

وقد أخرج البخاري طرفاً من هذا الفصل الذي أخرجه مسلم في مانع الزكاة، من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «تأتي الإبلُ على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعط فيها حقها، تطوّه بأخفافها. وتأتي الغنمُ على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعط فيها فيها حقها، تطوّه بأظلافها، وتنطحه بقرونها» (١) قال: «ومن حقها أن تُحلب على الماء» قال: «ولا ياتي أحدكم يوم القيامة بساة يحملها على رقبته، لها يُعار، فيقول: يامحمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلّغت ولايأتي ببعيس يحمله على رقبته له رُغاء، فيقول يامحمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلّغت وهذا المعنى الأخير هو في حديث أبي زُرعة عن أبي هريرة أتم (٢).

وللبخاري أيضاً من حديث عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي على النبي قال: قمن حق الإبل أن تُحلَب على الماء (٣). وقد تقدم لمسلم مثل هذا المعنى.

وللبخاري طرف في مانع الزكاة أيضاً من حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي سالح عن أبي الله عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله على الله على الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شُجاعاً (٤) أقراع له زبيبتان يطوقُه يوم القيامة بله زمتيه - ، يعنى شدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك ثم تلا: ﴿وَلا يَحْسَبَنَ الله بِيَ بَهْ خَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَصْله هُو خَيْرًا لَهُم (٨٠٠) (٥). الآية [آل عمران].

<sup>(</sup>١) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٦٧ (٢ - 1٤).

<sup>(</sup>٢) وهو في الجهاد ٦/ ١٨٥ (٧٣ -٣). وينظر الحديث ٢٣٩١.

<sup>(</sup>٣) البخاري- المساقاة ٥/ ٤٩ (٨٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) الشجاع: الحيَّة الذكر.

<sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/ ٢٣٠ (٤٥٦٥).

وللبخاريّ أيضاً من حديث همّام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (١). ومن حديث شُعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «يكونُ كنزُ أحدِكم يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ»(٢). لم يزد.

وأخرج مسلم الفصلين الأولين في مانع الزكاة وفي الحيل من حديث عبدالعزيز ابن المختار عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: "مامن صاحب كنز لايؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم الله شهيل: فلا أدري أذكر البقر أم في ذكر الغنم: "ليس فيها عقصاء ولاجلحاء قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا؟. قالوا: فالحيل يا رسول الله؟ قال: "الحيل في نواصيها أو قال: الحيل معقود في نواصيها قال سهيل: أشك الحير إلى يوم القيامة. الحيل ثلاثة: فهى لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، وذكر هذا الفصل إلى آخره بنحو ماتقدم. وفيه: "فأمّا الذي هي له ستر فالرجل يتخذه تكر ما وتجم لا يتخذها أشراً وبطراً وبذكا ورئاء الناس، وذلك الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذكا

وليس لعبدالعزيمز بن المختار عن سهيل في مسند أبي هريرة فــي الصحيحين غير هذا(٤).

وأخرجهما أيضا من حديث عبدالعزين بن محمد الدّاروردي عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، ومن حديث روح بن القاسم عن سهيل كذلك بنحوه. ومن حديث بكير بن عبدالله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قال: "إذا لم يُود المرء عق الله أو الصدقة في الشلّة (٥) بُطِح لها. . . " بنحو حديث عبدالعزيز بن المختار عن سهيل بطوله(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري- الحيل ١٢/ ٣٣٠ (٦٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري- التفسير ٨/٣٢٣ (٤٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) التحقة ٩/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) الثلة: جماعة الغنم. وفي مطبوعة مسلم اإبله.

<sup>(</sup>٢)مسلم ٢/ ٦٨٣.

وليس لبكير عن أبي ضالح في مسند أبي هريرة من الصحيحين غير هذا<sup>(١)</sup>.

٣٣٨٦ - التاسع عشر بعد المائتين: عن أبي حَصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح السسمّان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تسمّوا باسمي، ولاتكنّوا بكُنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لايتمثّل في صورتي. ومن كذب على مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مقعده من النار. (٢).

وأخرجا طرفاً منه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «تسمُّوا باسمى، ولا تكنُّوا بكُنيتي (٣).

٣٣٨٧ - العشرون بعد المائين: عن أبي زرعة هرم بن عصرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الملال صلاة الغداة: «يابلال، حدَّنني بأرجى عمل عَملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خَشْفَة (٤) نعليك بين يدي في الجنة». قال بلال: ما عملت عسملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لم أتطهر طهوراً تامّاً في ساعة من ليل أونهار إلا صلّيت بذلك الطهور ماكتب الله لي أن أصلي) (٥).

وفي حديث إسحاق بن منصور: "فإنّي سمِعْتُ دُفٌّ نعليك " الدُّفّ: التحريك(٢).

م ٢٣٨٨ - الحادي والعشرون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كُنّا مع النبيّ عَلَيْهُ في دعوة ، فرفَع إليه الذّراعُ وكانت تُعجبه، فنهش منها نهشة وقال: «أنا سيّدُ الناسِ يومَ المقيامة، هل تدرون ممّ؟ يجمعُ الله الأوّلين والآخرين في صعيد

<sup>(</sup>١) التحقة ٩/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) بتمامه في البخاري ـ العلم ٢٠٢/١ (١١٠)، وفي مسلم- المقدمة ١٠/١ همن كذب. . . ٩.

٣) البخاري ـ المناقب ٦/ - ٥٦ (٣٥٣٩)، ومسلم ـ الأداب ٣/ ١٦٨٤ (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٤) الخشفة: الصبوت.

<sup>(</sup>٥) البخاري- التهجد ٣/ ٣٤ (١١٤٩)، ومسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩١٠ (٢٤٥٨).

<sup>(</sup>٦) وهي رواية البخاري.

واحد فينظرُهم الناظرُ ويـسْمعُهم الداعـي، وتدنو الشمسُ فـيبلغ الناسُ من الغمِّ والكرب مالا يُطيقون ولايحتملون، فيقول بعض النَّاس: ألا ترُون إلى ما انتم فيه، إلى مابلَغكم، ألا تنظرون من يشفعُ لكم إلى ربِّكم؟ فيقول بعضُ الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولمون: يا آدم ، أنت أبو البشر، خلقَك الله بيده، ونفخَ فيك من روحه، وأمرَ الملائكةَ فسجـدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفعُ لنا إلى ربّك، ألا تـرى مانحن فيـه ومابلَغَنـا؟ فقال: إنّ ربي غـضيبَ اليوم غضـباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضبُ بعدَه مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعَصيْتُ . نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا فيقولون: يانوحُ، أنت أوَّلُ الــرسُل إلى أهلِ الأرض، وقــد سمَّاك اللهُ عبــدًا شكورًا، أما تــرى إلى مانحن فيه، ألا ترى إلى مَا بَلَغنا، ألا تـشفعُ لنا إلى ربّك؟ فيقول: إنّ ربي غضبَ اليومَ غضباً لم يغضبُ قَبَلَه مثلَه، ولـن يغضبَ بعدَه مثله، وإنه قد كانَت لي دعوةٌ دعوتُ بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهميمَ فيقولون: يما إبراهيم، أنت نبيِّ الله وخليلُ من أهل الأرض، اشْفَعْ لنا إلى ربِّك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيـقولُ لهم : إن ربى قلاً غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كُنْت كذبت ثلاث كذبات- فذكرها أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان في الحديث- نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: ياموسى، أنت رسولُ الله ، فضَّلكَ الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفعُ لنا إلى ربُّك، أما ترى إلى مانحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربِّي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلَ مثله، ولن يغضب بعده مشلّه، وإنّي قد قتلتُ نفساً لم أوْمـر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسي. فيأتون عيسي فيقولون: ياعيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، وكلَّمْتَ الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربُّك، ألا تـرى إلى مانحن فيـه؟ فيقول عيسـى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مشله، ولن يغضب بعده مثله- ولم يذكر ذَنبا-

نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدً- وفي رواية محمد بن بسر فيأتونني في في قولون: يامحمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يامحمد، ارفع رأسك، سل تُعطه، واشفع تُشفع، فأرفع رأسي فأقول؛ أمتي يارب، أمتي يارب، أمتي يارب، أمتي يارب، أمتي يارب، أمتي الرب، أمتي الرب، أمتي الرب، أمتي الباب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. " ثم قال: «والذي نفسي بيده» إن مابين المصراعين (١) من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير الله وهجر، أو كما بين مكة وحمير الشرك.

وفي حديث عمارة بسن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: وُضِعَتْ بين يدَيْ رسول الله ﷺ قصعة من تُريد ولحم، فتناول الذَّراع وكانت أحب الشاة إليه فنهس نهسة فقال: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» شم نهس أخرى فقال: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» قلما رأى أصحابه لايسألونه قال: «ألا تقولون: كيفَه؟» قالوا: كيف يارسول الله؟ قال: «يقومُ الناس لربّ العالمين. .» وساق الحديث بمعنى ماتقدم، وزاد في قصة إبراهيم فقال: «وذكر قوله في الكوكب: هذا ربّي، وقوله لألهتهم: بل فعله كبيرُهم هذا. وقوله: إني سقيم، وقال: «والذي نفسُ محمد بيده، إنّ مابين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة بيده، إنّ مابين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر ومكة، لا أدري أيّ ذلك قال(٣).

وأخرج مسلم نحوه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة ومن حديث ربعي بن حراش عن حذيـفة قالا: قال رسول الله ﷺ: «يجـمع اللهُ تبارك وتعالـى الناس، فيقـوم الناسُ حتى تُزلَـفَ لهم الجنة، فيـأتون آدمَ فيقولون: يـا أبانا، استفتـحُ لنا

<sup>(</sup>١) مصراع الباب: الخشبة التي تكون على جانبه.

<sup>(</sup>٢) البخاري– أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٧١ (٠ ٣٣٤)، والتفسير ٨/ ٣٩٥(٤٧١٢)، ومسلم– الإيمان ١/ ١٨٤ (١٩٤). .

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱/۱۸۱.

الجنّة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنّة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كُنْت خليلاً من وراء وراء وراء عمدوا إلى موسى، اعمدوا إلى موسى، إلى الذي كلّمه الله تكليماً. فيأتون موسى فيقول: لَسْت بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى: لَسْت بصاحب ذلك، فيأتون محمداً، فيؤذن له، وتُرْسَلُ الأمانة والرَّحم ، فيقومان جَنْبي الصَّراط يميناً وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق قال: قلت : بابي وأمي، أي شيء كمر البرق؟. قال: قالم تروا إلى البرق كيف يَمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الربح، ثم كمر الطير وشدالاً الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زَحفاً، قال: وفي حافَّتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بإخذ مَن أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعين خريفالاً).

١٣٨٩ - الثاني والعشرون بعد المائتين: عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يوماً بارزاً للناس، فأتاه رجلٌ فقال: يارسول الله، ما الإيمان؟ قال: قان تؤمن بالله وملائسكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، قال: قال : يارسول الله، ما الإسلام؟ قال: قان تعبد الله ولاتشرك به شيئا، وتسقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: يارسول الله، وما الإحسان؟ قال: قان تعبد الله كأنّ تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك، قال: يارسول الله، متى الساعة؟ قال: قما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحد ثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمةُ ربّها، فذاك من أشراطها. وإذا كانت العراةُ الحفاةُ رؤوسَ الناس، فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاءُ البُهم في البُنيان، فذاك من أشراطها، في خصص لايعلمهن إلا الله، ثم تلا رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) الشدّ: العدو.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۸٦/۱.

وفي حديث ابن نُسمير مشله، غيس أنّه قال: «إذ ولسدتِ الأمةُ ربَّتَها» يعسني السَّراري(٢).

وفي حديث زهير وحده نحوه، وفي أوّله: إن رسول الله على قال: «سلُوني» فهابوه أن يسألوه. فجاء رجلٌ، فجلس عند ركبته، فقال: يارسول الله، ما الإسلام؟ ثم ذكر نحو مافي الذي قبله من السؤال، وزاد أنّه قال له في آخر كلّ سؤال منها: «صَدَقَت» وقال في الإحسان: «أن تخشى الله كأنّك تراه» ثم اقتصًا الحديث إلى آخره، قال: ثم قام الرجلُ، فقال رسول الله على: «رُدُّوه عليًا فالتُمس فلم يجدوه، فقال رسول الله على «هذا جبريلُ أراد أن تعلّموا إذْ لم تسألواً» (٣). قال البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان (٤).

<sup>(</sup>١) مسلم- الإيمان ١/ ٣٩(٩)، وهو في البخاري الإيمان ١/ ١١٤ (٥٠).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲۹/۱.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٩ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ١/٤١١.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٦١ (١٣٩٧)، ومسلم- الإيمان ١/ ٤٤ (١٤).

جعل أبو مسعود هذا الحديث مجموعاً مسع الذي قبله، وجعله مخــتصراً منه، ولايقوى هذا عندي.

وقد رواه البخاري من حديث أبي حيّان يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن النبي وقد رواه البخاري من حديثه مسندًا(١).

<sup>(</sup>١) البخاري- السابق.

<sup>(</sup>٢) الرقاع: الثياب. وتخفق: تضطرب.

<sup>(</sup>٣) الصامت: النَّهب والفضه.

<sup>(</sup>٤) مسلم -الإمارة ٣/ ١٤٦١ (١٨٣١)، والبخاري- الجهاد ٦/ ١٨٥ (٣٠٧٣).

٢٣٩٢- الخامسُ والعشرون بعد الماثتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُهلِكُ النّاسَ هذا الحيُّ من قريش. » قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أنّ الناسَ اعتزلوهم»(١).

وأخرجه البخاري من حديث سعيد بن عمرو بن سعيد بـن العاص قال: كُنتُ مع مروانَ وأبي هـريرة في مسجد الـنبي ﷺ، فسمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ الصادقَ المصدوقَ يقول: العلاكُ أُمّتي على يدّي أُغيلمة من قريش. فقال مروان: غلمة؟ قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان (٢).

٣٣٩٣- السادس والعشرون بعد المائتين: عن أبي زُرعة عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله على إن أوّل زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الله يله الله على أسد كوكب دُرّي من السماء إضاءه، لايبولون ولا يتغوّطون ولايتفُلون ولا يتخطون، أمشاطهم الذّهب، ورشّحُهم المسك، ومجامرُهم الألُوّة، الألنجوج: عود الطيب(٣)، أزواجهم الحورُ العينُ، على خَلْقِ رجلٍ واحد، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء (٤).

وأخرجاه من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: 
وأوّل زُمرة تلِجُ الجنّة صُورُهم على صورة القمر ليلة البدر، لايبصقون فيها ولايمتخطون ولا يستغوّطون، آنيتُهم فيها الذّهب، أمشاطُهم من اللذّهب والفضة، ومجامرُهم الألوّة، ورَسْحهم المسْك، ولكلّ واحد منهم زوجتان يُرَى مُخُ سُوقِهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولاتباغض، قلوبُهم قلب واحد، يسبّحون الله بكرة وعشياً (م).

<sup>(</sup>١) البخاري- المناقب ٦/٢١٢(٢٠٤)، ومسلم- الفتن ٤/ ٢٣٣٦ (٢٩١٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتن ١٣/٩ (٨٥٠٧):

<sup>(</sup>٣) عود الطيب: تفسير للألوة والألنجوح.

<sup>(</sup>٤) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٦٢ (٢٣٢٧) ومسلم- الجنة ٤/ ٢١٧٨ (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري- بله الخلق ٦/٨١٦ (٣٢٤٥)، ومسلم ٤/ ٢١٨٠.

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن السنبي على الله عن أبي هريرة عن السنبي على قال: «أوّل زمرة تدخلُ الجنَّة على صورة السقمر ليلة البدر.. "ثم ذكر نحو حديثهما وفيه: «قلوبُهم على قلب رجل واحد». وفيه: «لايَسْقَمون ولايمتخطون» وفي آخره: «وقودُ مجامرِهم الألُوة». قال أبو اليمان: يعنى العود(١).

ومن حديث عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أوّل زمرة تدخلُ الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دُرِّيٌّ في السماء إضاءة، على قلب رجل واحد، لاتباغض بينهم ولاتحاسد، لكلَّ امرى وجتان من الحور العين، يُرَى مُخُ سُوقهن من وراء العظم واللحم (٢).

وأخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أوّل رُمرة تدخُلُ الجنّة من أُمّتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم من بعد ذلك منازل..» ثم ذكر نحو حديث أبي زرعة، قال ابن أبي شيبة: "على خُلُق رجلٍ» وقال أبو كُريب: "على خُلُق رجلٍ».

ومن حديث محمد بن سيرين قال: إمّا تفاخروا وامّا تذاكروا، الرّجالُ أكثُر في الجنّة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أو لَمْ يقل أبو القاسم ﷺ: "إنّ أوّل زمرة تدخُلُ الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أكبر كوكب دُرّيّ في السماء، لكلّ امرىء منهم زوجتان اثنتان، يُرى منخُ سُوقهما من وراء اللّحم، ومافي الجنة أعزبُ (٤).

<sup>(</sup>١) السابق (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٦/ ٣٢٠ (٣٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم٤/ ٢١٨٠. وفي الفتح ٦/ ٣٦٧ صوّب فتح الحناء.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ٢١٧٨.

وفي حديث ابن عبيسنة: اختصَمَ الرجالُ والنساء: أيُّهم في الجسنّةِ اكثرُ؟ فسألوا أبا هريرة فقال: قال أبو القاسم ﷺ: وذكر مثل ذلك(١).

٢٣٩٤ - السابع والعشرون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله، مَن أحق الناس بحُسن صحابتي؟ قال: «أُمُّك». قال: ثم من؟ قال: «أُمُّك» قال: ثم من قال: «أمُّك» قال: ثم من قال: «أمُّك».

وفي حديث ابن فُضيل عن أبيه: يارسولَ لله، من أحقُّ الناسِ بحُسن الصُّحبة؟ قال: «أُمُّك ثم أمُّك ثم أباك(٣)، ثم أدناك أدناك».

٣٣٩٥ - الثامن والعشرون بعد المائتين: عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «انتدب اللهُ ولسلم في حديث جريس عن عمارة تضمن اللهُ لمن خرج في سبيلي، وإيمانٌ بي، وتصديقٌ برسولي(٤)، فهو علي ضامن أن أُدْخِلَه الجنّة أو أرجِعَه إلى مسكنه الذي خرج منه نسائلاً ما نالَ من أجرٍ أو غنيمة الفظ حديث مسلم عن رهير بن حرب، وهو أتم ٥٠٠.

وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «تكفَّل اللهُ لمن جاهدَ في سبيله، لايخرجه من بيته إلا الجهادُ في سبيله، وتصديق كلماتِه، أن يُدْخِلَه الجنّة أو يَرُدَّه إلى مسْكته بما نال من أجرٍ أو غنيمة» (٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۱۷۹/۶.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأدب ١/١٠ (٥٩٧١)، ومسلم- البر والصلة ٤/ ١٩٧٤ (٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول. وفي مسلم ٤٤/١٩٧٤: الله أمك- ثالثة- ثم أبوك،

<sup>(</sup>٤) في مسلم ايرسلي».

<sup>(</sup>٥) مسلم- الإمارة ٣/ ١٤٩٥ (١٨٧٦)، والبخاري- الإيمان ١/ ٩٢ (٣٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري- فرض الخمس ٦/ ٢٢٠ (٣١٢٣).

وأخرجه أيسضاً مع زيادة في فسضل المجاهد من حديث الزَّهري عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مثلُ المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهدُ في سبيله - كمشلِ الصائم القائم، وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفّاه أن يُدخله الجنة، أو يرْجِعه سالماً مع أجرٍ وغنيمة (١).

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبسي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ بنحو حديث مالك(٢).

ومن حديث جرير بن عبدالحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تضمَّن الله لمن خرجَ في سبيله. . » وذكره مع الفصل الذي أوله: «لولا أن يَشُقَّ على المسلمين ما تخلَّفْتُ خلافَ سريّة» بنحو ماتقدَّم (٣).

٢٣٩٦ - التاسع والعشرون بعد المائتين: عن أبي زُرعة بن عصرو بن جرير عن أبي هريرة قال: «مامن مكلوم يُكْلَمُ في سبيل الله إلا جاء يــومَ القيامة وكلمه يُدْمى، اللون لونُ دم، والريحُ ريح مسك». لفظ حديث البخاري<sup>(٤)</sup>.

جعله أبو مسعود من أفراد البخاري، ونسسي ولم يتأمّل أن مسلماً أخرجه في أول كتاب «الجهاد» مع متنين آخرين، وكلُّها متّفق عليها.

فالأول منها عند مسلم هنالك قولُه عليه السلام: «تضمَّن اللهُ لمن خرج في سبيله. . » وقد ذُكر آنفاً. وبعده عندَه متصلاً بقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفسُ محمَّد بيده، مامن كلم يُكلمُ في سبيل الله إلاَّ جاء يومَ القيامة كهيئته حين كُلم، لونُه لونُّ دم، وريحُه ريحٌ مِسْك» (٥). وهذا أيضاً متفق عليه كما بيناً.

<sup>(</sup>١) البخاري- الجهاد ٦/ ٦ (٢٧٨٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱٤٩٦/۳.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ١٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الذبائح والصيد ٩/ ٦٦٠ (٥٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١٤٩٦/٣.

ويتصل بهذا عنده في أول كتاب «الجهاد» المتن الثالث، وهو قوله: «والذي نفسُ محمد بيده، لولا أن يَشُقَ على المسلمين ما قعدْتُ خلافَ سريّة تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجدُ نفقةً فأحملُهم، ولايجدونَ سعة، ويَشُقُ عليهم أن يتخلفوا عنّي» وهذا أيضاً متّفق عليه؛ لأنّ البخاريّ أخرجه في كتاب «الإيمان» مع متن آخر قد ذكرناه، إلا أنْ لفظ حديث مسلم في هذا أتمّ.

وأخرجا أيضاً حـديث المكلوم في سبيـل الله من حديث همّام بن منـبّه عن ابي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: (كلُّ كُلْمٍ يُكْلَمُـه المسلمُ في سبيل الله، يكونُ يومَ القيامة كهيئتها إذ طعنتْ تفجُرُ دماً،، اللونُ لونُ دم، والعَرْفُ عَرْفُ مسك،(١)

وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزِّنَاد عن الأعـرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لاَيُكُــلَمُ أَحدٌ في سبيل الله، والله أعلمُ بمـن يُكُلَمُ في سبيله- إلاّ جاء يوم القيامة، واللونُ لونُ دم، والريحُ ريحُ المسك (٢).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الرسول ﷺ بمثل حديث مالك بن أنس (٣).

٢٣٩٧ - الثلاثون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ويَلِيُّ إذا كبّر في الصلاة سكت هُنيَّة قبلَ أن يقرأ. فقُلتُ: يارسول الله، بأبي أنت وأمّي، أرأيْت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقولُ؟ قال: «أقولُ: السلهم نقّني من خطاياي كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ من الدّنس، اللهم أغسلني من خطاياي بالثّلج والماء البارد»(١)

<sup>(</sup>١) البخاري- الوضوء ١/ ٣٤٤/٢٣٧)، ومسلم ٣/ ١٤٩٧. والعرف: الرائحة.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجهاد ٦/ ٢٠ (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/١٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الأذان ٢/ ٢٣٧ (٤٤٧)، ومسلم - المساجد ١/ ١٩ ( (٩٨٥).

٢٣٩٨ - الحادي والثلاثون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تَصدّق وأنت صحيح شحيح تَخشى الفقر وتأمل الغنى» - وفي حديث ابن فضيل: «وتأمل البقاء . ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحُلْقُومَ قُلْتَ: لفلان كذا، وقد كان لفلان».

وفي أوّل حديث ابن فُضيل: «أما وأبيك لَـتُنبَّأنَّـه: أن تصدَّق وأنت صحيحٌ شحيح (١) .

وفي أول حديث أبي كامل الجحدريّ: ﴿أَيُّ الصدقة أفضل؟ الله ذكره (٢).

٢٣٩٩ - الثاني والثلاثون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم اغفر للمُحلِّقين» قالوا: يارسول الله، والمقصرين. قال: «اللهم اغفر الله عنه اللهم اغفر للمُحلِّقين» قالوا: يارسول الله والمقصرين، قال: «اللهم اغفر للمُحلِّقين » قالوا: يارسول الله وللمقصرين، قال: «وللمقصرين»(٣).

وأخرجه مسلم من حديث روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ا

• ٢٤٠٠ الثالث والثلاثسون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: لا أزال أحبُّ بني تميم بعد ثلاث سمعت من رسول الله على يقولها فيهم: سمعت رسول الله على يقولها فيهم: سمعت مدقاتهم، فقال النبيُّ على الدّجّال». قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبيُّ على الدّجّال» قال: وكانت سبيّة منهم عند عائشة، فقال رسول الله على: «أعتقيها، فإنها من ولد إسماعيل»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري – الزكاة ٣/ ٢٨٤ (١٤١٩)، ومسلم – الزكاة ٢/ ٧١٦ (١٠٣٣) وفيه حليث ابن فضيل .

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۷۱٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الحج ٣/ ٥٦١ (١٧٢٨)، ومسلم - الحبع ٢/ ٩٤٦ (١٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) البخاري – العتق ٥/ ١٧٠ (٢٥٤٣)، ومسلم – فضائل الصحابة ٤/١٩٥٧ (٢٥٢٥).

وأخرجه مسلم من حديث الشّعبي أبي عمرو عامر بن شراحيل عن أبي هريرة قال: ثلاث خصال سَمعتُهن من رسول الله ﷺ في بني تميم، لا أزال أحبّهم بعده قال: كان عند عائمتُه مُحَرَّر، فقال المنبي ﷺ: «أعتقي من هؤلاء» وجاءت صدقاتُهم فقال: «هذه صدقاتُ قومي». قال: «وهم أشدُّ النّاس قتالاً في الملاحم» ولم يذكر الدّجّال(۱).

ا ٢٤٠١ - الرابع والثلاثون بعد المائتين: عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: أتى جبريلُ النبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ الله، هذه خديجة قد أتَتْ معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا أتَتْكُ فاقرأ عليها السلام من ربِّها، وبشرُّها ببيتٍ من الجنّة من قصب، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَب ٢٠٠.

٢٤٠٢ - الحامس والثلاثون بعد المائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتقومُ الساعـةُ حتى تطلعَ الشمسُ من مَغْربـها، فإذا رآها النّاسُ آمنَ مَنْ عليها، فذاك حين لا ينفعُ نفساً إيمانُها لم تكن آمنت من قبل»(٣).

واخرجاه جميعاً من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه(٤).

وأخرجه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قبال: ﴿لا تَقُومُ الساعة حتى تبطلع الشمسُ من مغربها، فإذا طلعتُ من مغربها آمن النّاسُ كلُّهم أجمعون، فيومثذ لايَنفع نَفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلُ أو كسبت في إيمانها خيراً »(٥).

 <sup>(</sup>١) في مسلم ١٩٥٧/٤ قال : وساق الحديث بهذا المعنى ، غير أنه قال : «هم أشد قتالاً في الملاحم» ولم يذكر الدَّجّال.

<sup>(</sup>٢) البخاري - مناقب الأنصار ٢/ ١٣٣٢ (٣٨٠)، ومسلم - فضائل الصحابة ٤/ ١٨٧٧ (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري - التفسير ١٩٦٨ (٢٩٦٤)، ومسلم - الإيمان ١/١٣٧ (١٥٧).

 <sup>(</sup>٤) البخاري - ٨/ ٢٩٧ (٢٦٣٤)، ومسلم ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١٣٧/١

وأخرجه أيضًا بزيادة من حديث أبي حازم سلمان مولى عزة عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ إذا خَرَجْنَ لاينفع نفسًا إيمانُها لم تكن آمَنَتُ من قَبلُ أو كَسَبَتُ في إيمانها خيراً: طلوعُ الشمسِ من مَغْرِبها، والدّجّالُ، ودابّةُ الأرض»(١).

وأخرجه أيضًا مع أطراف أخر من حديث زائدة بن قُدامة عن أبسي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج قريب من ثلاثين كذّابين دجّالين، كلُّهم يقول: إنّي نبيًّ. ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، ويؤمن النّاسُ أجمعون، فيومئذ لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمَنت من قبلُ أو كسبت في إيمانها خيراً، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيفرُّ اليهوديُّ وراءي، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، ولا تقوم الساعة حتى تقتلوا أقواماً نعالهم الشَّعَر الله، يا مسلم، هذا يهوديُّ وراءي، ولا تقوم السّاعة حتى تقتلوا أقواماً نعالهم الشَّعَر الله،

ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «بادروا بالأعمال ستّاً: طلوعُ الشـمس من مغربها، أو الدخّان، أو الدجّال، أو الدّابة، أو خاصّة أحدكم، أو أمر العامّة»(٣).

ومن حديث أبي قيس زياد بن رياح عن أبي هريرة عن النبي على قال: «بادروا بالعمل ستّا: الدجّال، والدخان، ودابّة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامّة، وخُويّصة أحدكم (٤).

وأخرج مسلم أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال النبي عَيْنِيْةِ: «من تابَ قبل أن تطلع الشمسُ من مغربها تابَ الله عليه»(٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/۸۲۸ (۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على الحديث بهله الرواية الكاملة في مسلم . وقد ورد مجزاً عن أبي هريرة . والذي في مسلم عن زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: بمثل حديث العالاء عن أبيه عن أبي هريرة. مسلم ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الفتن ٤/ ٢٢٦٧ (٢٩٤٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/٧٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الذكر والدعاء ٢٠٧٦/٤ (٢٧٠٣).

٣٠٤٠٣ السادس والثلاثون بعد المائتين: عن أبي زُرعة قال: دخلتُ أنا وأبو هريرة دارَ مروان، فرأى فيها تصاويرَ. وفي حديث جرير، داراً تُبنى بالمدينة لسعيد أو لمراون فرأى مصورًا يصور في الدار، فقال: قال رسول الله عَنَّةَ: "قال الله عزّ وجلّ: ومَن أظلم عمّن ذهبَ يخلُق خلقاً كخَلقي، فَلَيَخُلُقوا ذرّةً، أو لِبخُلُقوا حَبّة، أو ليخُلُقوا شعيرة» (١).

وفي حديث عبد الواحد بن زياد نحوه، وزاد: ثم دعا بتُور من ماء فغَسَلَ يديه حتى بلمغ إبطه، فقلت: يا أب هريرة، أشيء سمعته من رسول الله ﷺ قال: منتهى الحلية. كذا عند البخاري عن موسى بن إسماعيل (٢). هذه الزيادة في غسل اليدين إلى الإبطين ليست عند مسلم.

النبي ﷺ: « كلمتان خفيفتان على اللائتين: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: « كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. » وهذا آخر حديث في كتاب البخاري (٣).

٢٤٠٥ - الثامن والثلاثون بعد الماثنين: عن أبي زُرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم أجعل رزق آل محمد قُوتاً» (٤). وقال في حديث أبي أسامة عن الأعمش: «كَفَافاً» (٥).

٢٤٠٦ - التاسع والثلاثون بعد المائتين: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشه فأبَتُ أن تجيء، فبات غضبان، لعنتُها الملائكةُ حتى تُصبح، (٦).

<sup>(</sup>١) رواية مسلم – اللباس والزينة ٣/ ١٦٧١ (٢١١١) وهو في البخاري – التوحيد ١٣/ ٥٢٨ (٧٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري - اللباس ١٠/ ٣٨٥ (٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري - التوحيد ١٣/ ٥٣٧ (٣٦٣)، ومسلم - الذَّكر والدعاء ٤/ ٢٠٧٢ (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري – الرقاق ٢١/ ٢٨٣ ( - ٦٤٦) ، ومسلم – الزكاة ٢/ ٧٣٠ (١٠٥٥) .

<sup>(</sup>٥) مسلم - الزهد ٤/ ٢٢٨١. والقوت كالكفاف: أما يسدّ الرمق.

<sup>(</sup>٦) البخاري – بده الحلق ٦/ ٣١٤ (٣٢٣٧)، ومسلم – النكاح ٢/ ١٠٦٠ (١٤٣٦).

وفي رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه أن رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ١٠٤٠.

وأخرجاه من حديث زُرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا باتَتِ المسرأةُ هاجرةٌ فراشَ زوجها لعنتُها الملائكة حسى تُصبح». وفي رواية محمد بن عرعرة وخالد بن الحارث عن شعبة: «حتى ترجع» (٢).

٧٤٠٧ - الأربعون بعد المائتين: عن أبي حازم سلمان مولى عزّة عن أبي هريرة قال: رسول الله ﷺ: "اسْتُوْصُوا بالنساء خيراً، فإنَّ المرأة خُلِقَتْ من ضلَع، وإن أعُوجَ ما في السَّلَعُ أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه كسرْتَه، وإن تركَتُه لم يَزَلُ أعوجَ، فاستُوصُوا بالنساء» (٣).

وأول حديث السبخاري: «من كانَ يؤمسنُ بالله واليوم الآخر فسلا يؤذي جارَه، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنّهنّ خُلِقْنَ من ضِلَع...» الحديث بنحوه (٤).

وأول حديث مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أن النبي ﷺ قسال: امن كان يؤمن بالله والسيوم الآخر؛ فإذا شهد أمراً فليتكلَّم بخير أو لِيَسْكُت. واستوصوا بالنساء، فإنّ المرأة خُلِقَتُ من ضلَع . . . » الحديث (٥).

وللبخاري من حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْةِ قال: «المرأة كالضّلَع إن أقمْ تَهَا كسرْتَها، وإن اسْتَمْتَعْتَ بَهَا اسْتَمْتُعْتَ بها وفيها عورج»(1).

<sup>(</sup>۱)مسلم ۲/ ۱۰۲۰.

<sup>(</sup>۲) البخاري – النكاح ۹/ ۲۹۳، ۲۹۶ (۱۹۲، ۱۹۶۵)، ومسلم ۲/۱۰۵، ۱۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) البخاري - أحاديث الأنبياء ٢/٣٦٣ (٢٣٣١).

<sup>(</sup>٤) البخاري - المنكاح ٩/ ٢٥٢، ٢٥٣ (٥١٨٥، ١٥١٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الرّضاع ٢/ ١٠٩١ (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري ٩/ ٢٥٢ (١٨٤٥).

وأخرجه مسلمٌ من جُديث الزُّهري عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن المرأة كَالضَّلَع، إذا ذهبت تُقيمُها كَسَرْتَها، وإن تركتُها استمتعت بها وفيها عوج ﴾ (١).

ومن حديث سفيان بن عيبنة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَتَلِيَّةِ: «إنّ المرأة خُلِقَتْ من ضِلَع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عِوجٌ، وإنْ ذَهَبْتَ تُـقيمُها كَـسَرُتُها، وكُـسرُها طلاقُها»(٢).

٨٠٤٠ - الحادي والأربعون بعد المائتين: عن أبي حازم قال: قاعدتُ أبا هريرة خمس سنين، فسمعتُه يحدّث عن النبي ﷺ قال: «كانتْ بنو إسرائيلَ تسوسهم الأنبياءُ، كلّما هَلَكَ نبيٌّ خَلَفهَ نبيٌّ، وإنّه لانبيَّ بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. الله قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأوّل فالأوّل، أعطوهم حقَّهم، فإنّ الله سائلُهم عمّا استرْعاهم» (٣).

قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: إنّى مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: إنّى مجهود، فأرسل إلى أخرى فقالت مثل فقالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قُلْنَ كلّهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق، ماعندي إلا ماء. فقال: هن يَضيفُ هذا الليلة؟ أفقام رجل من الانصار فقال: أنا يا رسول الله، (٤) فانطلق به إلى رحله ، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله على وفي حديث جرير بن عبد الحميد: هل عندك شيء؟ فقالت: إلا قوت صبياني، فقال: فعلليهم بشيء. وفي حديث أبي أسامة: وإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فاطفئي السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى ضيفنا فاطفئي السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى شففنا فاطفئي السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى شففنا فاطفئي المراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيّف. وفي حديث عبدالله بن داود فباتا طاويين،

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۰۹۰ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢/ ٩١٠١-

<sup>(</sup>٣) البخاري – أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٩٥ (٣٤٥٥)، ومسلم – الإمارة ٣/ ١٤٧١ (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) (فقال . . . .) سقط من د.

فلما أصبح غدا على النبي على النبي على النبي على النبي على الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله قال في رواية فضيل: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحه، فانطلق به إلى رَحُله، ثم ذكر نحوه. وألفاظ الرُّواة فيما عدا ما بيّنًا – متقاربة (١).

٢٤١٠ الثالث والأربعون بعد المائتين: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما
 عابَ رسولُ الله ﷺ طعاماً قطُّ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كَرِهَه تَركه (٢).

وأخرجه مسلم من حديث أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هـريرة قال: ما رأيتُ رسـول الله ﷺ عاف طعـاماً قطً، كـان إذا اشتهـاه أكلَه، وإذا لـم يشتـهه سكت(٣).

٧٤١١ - الرابع والأربعون بعد المائتين : عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ما شَبِعَ آلُ محمَّدِ من طعام ثلاثة أيام حتى قُبِض (٤).

وفي حديث يحيى القطان عن يزيد بن كيسان عن أبي حارم قال: رأيتُ رسول الله عَلَيْ يشيرُ بإصبعه مراراً يقولُ: والذي نفسُ أبي هريرة بيده، ماشِبعَ نبيُّ الله عَلَيْهُ وَأَهلُه ثلاثةَ أيّام تِباعاً من خبزِ حنطة حتى فارق الدُّنيا(٥).

وفي حديث مروان الفزاريِّ عن يزيدَ عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده. . . وفي روايـة محمّد بن عـبّاد: والذي نفس أبي هريرة بـيده، ما أشبَعَ رسولُ الله ﷺ أهلَه ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدُّنيا (٦).

وللبخاري من حديث سعيد المقبُريّ عن أبي هريرة: أنّه مرّ بقوم بين أيديهم شاةٌ مَصليّة (٧)، فدعَوه فأبى أن يأكلَ، وقال: خرجَ رسول الله ﷺ من الدُّنيا ولم يشبعُ من خبر الشعير (٨).

 <sup>(</sup>۱) الروايات في البخاري – فضائل الاتصار ٧/١١٩ (٣٧٩٨)، والتفسير ٨/ ٢٢١ (٤٨٨٩)، ومسلم - الأشرية ٠
 ٢/ ١٦٢٤، ١٦٢٥ (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري - المناقب ٦/ ٥٦٦ (٣٥٥٣)، ومسلم - الأطعمة ٢/ ١٦٣٢ (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٦٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري .. الأطعمة ٩/ ١٧ ٥(٢٧٤)

<sup>(</sup>٥،٦)مسلم - الزهد ٤/ ١٢٨٤ (٢٩٧٩).

 <sup>(</sup>٧) مصلية : مشوية.
 (٨) البخاري ٩/ ٩٤٥ (٤١٤).

النه عن ابي هريرة أن رسول الله على المائين: عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة أن رسول الله على المسرف من اثنتين فقال له ذو اليكين: القصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله على : «أصدق ذو اليدين؟» فقال الناس: نعم، فقام رسول الله على فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع (١)

وفي حديث سلمة بن علقمة : قلت لمحمد بن سيرين في سجدَنّي السّهو تَشَهُّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة (٢)

وفي حديث يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال: قال: صلَّى النبي العشر العشر العشي، قال محمد: وأكبر ظنّي العصر - ركعتين، ثم سلَّم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلّماه، وخرج سرَعانُ النّاس فقالوا: قُصرَت الصلاة. ورجل يدعوه النبي عَلَيْ ذا اليدين، فقال: يانبي الله، أنسيت أم قُصرَت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تُقْصَرُ» قال: بلي، قد نسيتُ. قال: «صدق ذو اليدين». فقام فيصلى ركعتين ثم سلّم، ثم كبّر، فسجد مثل سُجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، شم وضع رأسه وكبر (٣).

وفي حديث سفيان بن عيينة عن أيوب نحوه، وفيه: ثم أتى جِذْعاً في قبلة المسجد، فاستند إليه مُغْضبًا، وفيه: فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي عيناً وشمالاً، فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق، لم تُصل إلا ركعتين، فصل ركعتين، وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر ورفع، وقال: وأخبرت عن عمران بن حُصين أنه قال: وسلم (3).

<sup>(</sup>١) البخاري - الصلاة ١/ ٥٦٥ (٤٨٢)، والسهو ٣/ ٩٨ (١٢٢٨) .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٣/ ٩٩ (١٢٢٩)، والأدب ١٠/ ٢٨٤ (١٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصلاة ٢/١ - ٤ (٥٧٠).

وأخرجه السبخاري من حديث سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلَّى النبي ﷺ الظهر ركعتين، فقيل: صلَّيت ركعتين، فصلَّى ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين (١).

وفي رواية آدم عن شعبة عن سعد: صلَّى بنا النبي ﷺ الظهر أو العصر، فسلَّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسولَ الله، أَنقَصَت بُ فقال النبي ﷺ لأصحابه: «أحسق ما يقول ؟ » قالوا : نعم. فصلَّى ركعتين أخراوين، ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلَّى من المغرب ركعتين، فسلَّم وتكلَّم، ثم صلَّى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي ﷺ النبي الله وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي الله وسجد سجدتين، وقال:

واخرجه مسلم من حديث أبسي سفيان مولى ابسن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلّى لنا رسول الله على صلاة العصر فسلّم في ركعتين، فقام ذو البديسن فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله على النّاس فقال: «أصدَق ذو البدين؟» فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله على من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم(٣).

وأخرجه أيضا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله على صلّى ركعتَين من صلاة الظهر ثم سلّم، فأتاه رجل من بني سلّيم فقال: يا رسول الله على ، أقُصِرَتِ الصلاة أم نسيت؟ . . . وساق الحديث (٤).

٣٤١٣ - السادس والأربعون بعد المائتين: عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نُهي عن الخَصْر في السصلاة، وفي حديث يحيى السقطان عن هشام الدّستوائي: نهي أن يصلّي الرجلُ مختصراً.

<sup>(</sup>١) البخاري - الأذان ٢/٥٠٢ (٧١٥).

<sup>(</sup>۲) البخاري ۲/ ۹۲ (۱۲۲۷).

<sup>(</sup>٢،٤) مسلم ١/٤٠٤.

قال البخاري: وقال هشام وأبو هلال... عن النبي ﷺ. وفي رواية ابن المبارك وأبي خالد وأبي أسامة عن محمد عن أبي هريرة: نَهَى النبيُّ ﷺ (١).

٢٤١٤ - السابع والأربعون بعد المائتين: عن محمد بن سيسرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «أسلمُ سالَمَها الله، وغفارٌ غفرَ اللهُ لها»(٢).

وأخرجه مسلم من حديث محمّد بن زياد القرشي عن أبي هريرة، ومن حديث ورقاء عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثله (٣).

ومن حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أسلم سالَمَها الله، وغفارٌ غفر الله لها. أمّا إنّي لم أقلْها، ولكنّ الله قالها»(٤).

قال: «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات ، ثنتين في ذات الله، قوله: قال: «لم يكذب إبراهيم النبي قط إلا ثلاث كذبات ، ثنتين في ذات الله، قوله: (إني سقيم ) وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا). وواحدة في شأن سارة ، فإنه قدم أرض جبّار ومعه سارة ، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجببّار إن علم أنك امرأتي يغلبني عليك ، فإن سألك فأخبريه أنك أختي ، فإنسك أختي (٥) في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك. فلمّا دخل أرضة رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها، فأتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دُخلَت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة ، فقال لها: أدْعي الله أن يُطلق يدي ولا ففعلت ، فعاد ، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ، ففعلت ، فعاد ، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ،

<sup>(</sup>۱) البخاري - العمل في الصلاة ٣/ ٨٨ (١٢١٩، ١٢٢٠)، ومسلم - المساجد ١/٣٨٧ (٥٤٥). وينظر اختلاف الرّوايات في الفتح.

<sup>(</sup>٢) البخاري - المتاقب ٦/ ٥٤٢ (٢٥١٤)، ومسلم - فضائل الصحابة ٤/ ١٩٥٢ (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٩٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/١٩٥٣ (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٥) نقل أبن حجر في الفتح ٦/٣٩٣ الأقوال في سبب عدول إبراهيم عن القول إنها زوجته إلي القول إنها أخته.

يدي، فلك الله ألا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنّك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخْرِجها من أرضي، وأعطيها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلمّا رأها إبراهيم أنصرف، فقال لها: مَهيم (١)؟ فقالت: خيراً، كفّ الله يد الفاجر، وأخدم خادماً. \* قال أبو هريرة. فتلك أمكم يا بني ماء السّماء.

هو عندهما من حديث جرير بن حازم عن أيوب مسند<sup>(٢)</sup>.

وهو عند البخاري من حديث حمّاد عن أيوب موقوف عن أبي هريرة بنحوه، وفيه: بينا هو ذات يوم وسارة، أتى على جبّار من الجبابرة، فقيل له: إنّ ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه ؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإنّ هذا سألني فأخبرتُه أنّك أختي فلا تُكنّبيني، فأرسل إليها، فلما دَخلَت عليه ذهبت يتناولها بيده. . ثم ذكر نحو ما تقدّم في منعه ودعائها إلى آخره وفيه: فأخد مها هاجر، وقول أبو هريرة: تلك أمّكم يا بني ماء السماء (٣).

واخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي عَلَيْهِ: الهاجر إبراهيم بسارة، فلخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبّار ، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، وأرسل إليه: أن يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجّع إليها قال: لا تُكذّبيني حديثي، فإنّي أخبرتُهم أنّك أختي، والله إنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتُصلّي، فقالَت: اللهم إن كُنْتُ آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تُسلّط علي هذا الكافر. فعط حتى ركض برجله. اللهم إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت يُقال: هي قتلته، فأرسل إليها فقامت توضاً وتُصلّي وتقول: اللهم إن كُنت يَمّن يُقال: هي قتلته، فأرسل إليها فقامت توضاً وتُصلّي وتقول: اللهم إن كُنت يَمّن يُقال: هي قتلته، فأرسل إليها فقامت توضاً وتُصلّي وتقول: اللهم إن كُنت

مهيم · ما الحير.

<sup>(</sup>٢) البخاري - التكام ٩/ ١٢٦ (٥٠٨٤)، ومسلم - الفضائل ٤/ ١٨٤٠ (٢٣٧١).

<sup>(</sup>٣) البخاري - أحاديث الأنبياء ٦/ ٢٨٨ (٢٢٥٨).

آمنتُ بك وبرسولك، وأحصنتُ فرجي، فلا تُسلِّطْ عليَّ هذا الكافرَ، فغطَّ حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت يُقالُ هي قَـتَلَتْه، فأرْسل في الثانية أو الثالثة فقال: والله ما أرْسَلْتُم إليّ إلاّ شيطاناً، ارجعوها إلى إبراهيم، وأعطوه هاجرَ. فرجعتُ إلى إبراهيم فقالت: أشعَرْتَ أنّ الله كَـبَتَ الكافرَ وأخدَمَ وليدة (١).

قال: الم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة عن محمّد عن أبي هريرة عن النبي الله قال: الم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة عسى بن مريم، وصاحب جُريج وكان جريج رجلاً عابداً، فاتّخذ صَوْمعة ، فكان فيها فأتّه أمّه وهو يُصلّي فقالَت ؛ يا جريج ، فقال: يارب ، أمّي وصلاتي ، فأقبل على صلاته فانصرفَت ، فلما كان من الغد أتّه وهو يُصلّي فقالَت : يا جريج ، فقال: يارب ، أمّي وصلاتي ، فأقبل على صلاته . فلما كان من الغد أتته فقالت : يا جريج ، فقال: أيْ رب ، أمي وصلاتي ، فأقبل على فأقبل على صلاته . فلما كان من الغد أتته فقالت : يا جريج ، فقال : أيْ رب ، أمي وصلاتي ، فأقبل على صلاته . فقالت : إن شئتم بنو إسرائيل جريجاً وعبادته ، وكانت أمرأة بغي يُتمثل بحسنها ، فقالت : إن شئتم لأفتت راعياً كان يأوي إلى صومعته لأفتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأتوه فاستنزلوه ، وهدموا صومعته وجعلوا يفسربونه فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : فأتوه فاستنزلوه ، وهدموا صومعته وجعلوا يفسربونه فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : ولئت بهذه البغي فولدت منك . فقال : أين الصبي فطعن في بطنه وقال : يا غلام ، من أصلي ، فصلًى ، فلما الصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال : يا غلام ، من أبوك ؟ قال : فلان الرّاعي ، فاقبلوا على جريج يعقبلونه ويتمسّحون به ، وقالوا : بني لك صومعتك من ذهب . قال : لا ، أعيدوها من طين كما كانت ، ففعلوا . نبي لك صومعتك من ذهب . قال : لا ، أعيدوها من طين كما كانت ، ففعلوا . نبي لك صومعتك من ذهب . قال : لا ، أعيدوها من طين كما كانت ، ففعلوا .

وبيناصبيُّ (٢) يرضَعُ مِن أمّه، فمر به رجلُّ راكبٌ على دابّة فارهة وشارة (٣) حسنة، فقالت أُمُّه: اللهمُّ اجعلُ ابني مثلَ هذا، فترك الثدي وأقبل إليه، فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلْني مثله، ثم أقبُلَ على ثديه فجعلَ يرْتَضعُ قسال: فكأنّسي

<sup>(</sup>١) البخاري - البيوع ٤/ ١٠ (٢٢١٧).

<sup>(</sup>٢) هذا هو الثالث تمن تكلّموا في المهد.

<sup>(</sup>٣) الفارهة : النشيطة. والشارة: الهيئة.

أنظرُ إلى رسول الله ﷺ وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه، فجعل عصها. وقال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حَسْبِيَ الله ونعمَ الوكيل، فقالت أُمّه: اللهم لاتجعلْ ابني مثلَها، فترك الرّضاع، ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلَها. فهنالك تراجعا الحديث، فقالت: مرّ رجل حسنُ الهيئة، فقلتُ: اللهم اجعلْ ابني مثلَه، فقلْتَ: اللهم لا تجعلْني مثلَه، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرَقْت، فقلْتُ: اللهم لا تجعلْ اللهم اجعلْني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبّاراً، فقلتُ: اللهم عن زهير وسرقْت ولم تسرق، فقلْتُ: اللهم اجعلْني مثلها. وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن، وسرقْت ولم تسرق، فقلْتُ: اللهم اجعلْني مثلها. الفظ حديث مسلم عن زهير وسرقْت ولم تسرق، فقلْتُ: اللهم اجعلْني مثلها. الفظ حديث مسلم عن زهير بن حرب، وهو أتم . وأخرجه البخاري مختصر الاله.

واخرج البخاري حديث المرأة وابنها خاصة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «بينها امرأة تُرضعُ ابناً لها، إذ مر بها راكب وهي تُرضعُه، فقالت: اللهم لا تُمت ابني حتى يكون مثل هذا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي. ومُر بامرأة تُجرّرُ ويُلْعَبُ بها(٢)، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أمّا الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنه يقال لها: تزني، وتقول: حسبي الله، ويقولون: تسرق، وتقول: حسبي الله (٣).»

وأخرج البخاري أيضاً حديث جريج وأمّه تعليقاً من حديث جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "نادَتُ امرأةً ابنسها وهو في صومعة له قالَت: يا جريجُ: قال: اللهمَّ أمّي وصلاتي. فقالَتُ: يا جريجُ، قال: اللهمَّ أمّي وصلاتي. قالت: اللهمَّ أمّي وصلاتي. قالت: اللهمَّ اللهمَّ أمّي وصلاتي. قالت: اللهمَّ

<sup>(</sup>١) مسلم - البر والمصلة ٢/ ١٩٧٦ (- ٢٥٥). والمبخاري - المظالم ٥/ ١٢٦ (٢٤٨٢)، وأحاديث الأنبياء ٦/ ٢٤٧٦) ١٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) في البخاري : فقالت: اللهم التجعل ابني مثلها، فقال.. ٩

<sup>(</sup>٣) البخاري ٦/ ١١٥ (٣٤٦٦).

لايموت جُريج حتى ينظر في وجوه الميامس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم ، فوكدت فقيل لها: ممن هذا الولد السولد قال: من جريج ، نزل من صومعته ، قال جريج : أين هذه التي تزعم أن ولدها لي. قال: يا بابوس (١) ، من أبوك قال: راعي الغنم (٢)».

وأخرج مسلم منه طرفًا في جريج خاصة من حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة أنّه قال: «كان جريج يتعبّدُ في صومعة فجاءَتْ أُمَّه - قال حميد بن هلال: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله ﷺ أمّه حين دَعَتْه، كيف جَعلَتْ كفّها فوق حاجبها، ثم رَفَعَتْ رأسها إليه تدعوه فقالت: يا جريج، أنا أمّك، كلّمني، فصادَفَته يُصلِي، فقال: اللهم أُمّي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلّمته فأبي أن يكلّمني، فلا تُمِته فقالت: اللهم أنّ منه أنّ أن يكلّمني، فلا تُمِته فقالت: اللهم أن يُفتن أنه أن يكلّمني، فلا تُمِته فقالت.

٣٤١٧ - الخمسون بعد المائتين: عن محمد بن سيرين عسن أبي هريرة عن النبي على النبي عن النبي وهو صائمٌ فأكل أو شَرِبَ فليُتِم صومه، فإنّما أطْعَمَه الله وسقاه (٥).

<sup>(</sup>١) البابوس : الرضيع.

<sup>(</sup>٢) البخاري - العمل في الصلاة ٣/ ٧٨ (٦ - ١٢).

<sup>(</sup>٣) المساحى : المجارف .

 <sup>(</sup>٤) مسلم ٤٤/٦/٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري – الصوم ٤/ ١٥٥ (١٩٣٣)، ومسلم - الصيام ٢/ ٨٠٩ (١١٥٥).

وللبخاري من حديث عوف عن خلاس، ومحمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحـوه. ولم يخرج البخـاري في كتابه عن خـلاس إلا مقروناً بغيـره، وقد أخرج مسلم عنه وحده عن أبي هريرة(١).

قال البخاري : وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلاشيء عليه (٢).

وفي حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: \* الفأرة مَسخّ، وآيةُ ذلك أنّه يُوضعُ بين يَدَيها لبنُ الغنم فَتَـشْرَبُه، ويُوضَعُ بين يَـدَيها لبنُ الإبل فـلا تذوقهُ. \* فـقال له كعـب : أسمعْت هذا من رسول الله عَيَيْقُ ؟ قال: أفأنزلَتْ عليَّ التوراه(٤).

٢٤١٩ - الثاني والخمسون بعد المائتين: عن محمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ
 قال: «لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود»(٥).

وفي رواية خالد بن الحارث : «لو تابَعَني عشرة من اليهود لم يَبْقَ على ظهرها يهوديّ إلا أسلم»(٦) .

البخاري - الأيمان ١١/ ٤٤٥ (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣)البخاري – بدء الخلق ٦/ ٣٥٠ (٣٣٠٥)، ومسلم – الزهد ٤/ ٢٩٩٤ (٢٩٩٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/٢٩٩٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري - مناقب الأنصار ٧/ ٢٧٤ (٣٩٤١).

<sup>(</sup>٦) مسلم - صفات المتافقين ٤/ ٢١٥١ (٢٧٩٣).

• ٢٤٢٠ - الثالث والخمسون بعد المائتين: عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ، وركعتَـي الضُحى، وأن أوتر قبل أن أنام (١).

وأخرجه مسلمٌ من حديث أبي رافع الصائع قال: «أوصاني خليلي أبو القاسم عَلَيْكُ بثلاث»، وذكر نحو حديث أبي عثمان (٢).

المرابع والخمسون بعد المائتين: عن أبي رافع الصائع عن أبي هريرة، ان امرأة سوداء كانت تقم (٦) المسجد - أوشابا - ففقدها رسول الله على الله عنها أو عنه، فقالوا: ماتت. فقال: «أفلا كُنْتُم آذَنْتُموني». فكانهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: «دُلُوني على قبره» فدلوه فصلى عليها. ثم قال: «إن هذه القبور علىء قبله، وإنّ الله ينورها لهم بصلاتي عليهم». هذا لفظ حديث مسلم عن أبي الربيع وأبي كامل، وهو أتم (٤).

تَعَنَّمُ النّبِيِّ وَلَيْكُ فِي طَرِيقَ مِن طُرُقَ المدينة وهو جُنُبٌ، فانسلَّ، فذهب فاغتسلَ، فَقَالَ فِي طَرِيقَ مِن طُرُقَ المدينة وهو جُنُبٌ، فانسلَّ، فذهب فاغتسلَ، فَتَفَقَّدُه النّبِيُّ وَلَيْكُ فَي طَرِيقَ مِن طُرُقَ المدينة وهو جُنُبٌ، فقال: يا رسول الله، فَتَفَقَّدُه النّبِيُّ وَانَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَن أَجالُسنَكُ حتى أَغْتَسِلَ. فقال: «سبحانَ الله، إنّ لَقَيّنني وأنا جُنُبٌ، فكرِهْتُ أن أجالُسنَكُ حتى أغتَسِلَ. فقال: «سبحانَ الله، إنّ المؤمن لاينجُسُ»(٥).

٣٤٢٣ - السادس والخمسون بعد الماثتين: عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة عن النبي عليه النبي عليه المنافع المنافع المنافع عن المنافع المن

<sup>(</sup>١) البخاري - التهجّد ٣/ ٥٦ (١١٧٨)، ومسلم -صلاة المسافرين ١/ ٤٩٩ (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) مسلم 1/٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) تقم: تكنس.

<sup>(</sup>٤) مسلّم - الجنائز ٢/ ١٥٩ (٩٥٦)، وهو مختصر في البخاري - الصلاة ١/ ٥٥٧ (٤٥٨) وغيره.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الغسل ١/ ٣٩٠ (٢٨٣)، ومسلم - الحيض ١/ ٢٨٢ (٣٧١).

<sup>(</sup>٦) البخاري ١/ ٣٩٥ (٢٩١)، ومسلم ١/ ٢٧١ (٣٤٨).

٢٤٢٤ - السابع والخسمون بعد المائتين: عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة : أن زينب كان اسمُها بَرَّة فقيل: تُزكّي نفسها، فسمّاها رسول الله ﷺ زينب(١).

7 ٢ ٢ - الثامن والخمسون بعد المائتين: عن بَشير بن نَهـيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "مَن أعـتق شقيصاً (٢) في عملوك فـعليه خلاصُه في ماله، فإن لم يكُن له قُومٌ المملوك قيمة عَدل ثم أُستُسْعِي غير مشقوق عليه وفي حديث عيسى ابن يونس: "ثم يُستُسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه (٣).

٢٤٢٦ - التاسع والخمسون بعد المائتين: عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «العُمْرَى جائزةٌ (٤).

وفي حديث خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة: «العُمرى ميراث الأهلها» أوقال : «جائزة» (٥).

٧٤٢٧ - الستون بعد المائتين : عن بشير بن نهيك عن النبي على: أنّه نهى عن خاتم الذهب (٦).

٧٤٢٨ - الحادي والستون بعد المائتين: عن زُرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (إن الله عز وجل تَجاوزَ لأمّتي عمّا حدَّثَتُ به أنفُسَها ما لم تعملُ أو تَكلَّمْ به قال: قال قتادة: إذا طلَّقَ في نفسه فليس بشيء (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري – الأدب ١/ ٥٧٥ (٦١٩٢)، ومسلم – الأداب ٣/ ١٦٨٧ (٢١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الشقيص: الشرك.

<sup>(</sup>٣) البخاري – الشركة ٥/ ١٣٢ (٢٤٩٢)، ومـــلم – العتق ٢/ ١١٤٠، ١١٤١ (١٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري - المهبة ٥/ ٢٣٨ (٢٦٢٦) ومسلم - الهبسات ٣/ ١٢٤٨ (١٦٢٦) والعمرى: أن يهب الشخيص شيئًا مدى عمره.

<sup>(</sup>٥)مـلم ٣/٨٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري – اللباس١٠/ ٣١٥ (١٩٨٥)، ومسلم – اللباس ٣/ ١٦٥٤ (٢٠٨٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري - النكاح ٩/ ٣٨٨ (٩٩٥٥) ، ومـــلم - الإيمان ١/٦١١ (٢٢٧).

وفي حديث سفيان عن مسعر: «إنّ الله تجاوز عن أمّتي ماوَسُوسَتُ به صدورَها مالم تعملُ أو تتكلّمُ»(١).

وفي حديث خلاد عن مسعر، «إن الله تجاوز عن أُمَّتي ما وسوست أو حدَّثت بها أنفسها ما لم تَعْمَلُ به أو تكلُّم »(٢).

٧٤٢٩ - الثاني والستون بعد المائتين: عن محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن عفريتاً من الجن تفلّت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلّكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: «رب هب لي ملكاً لاينبغي لأحد من بعدي (٣) فرددته خاستا)(٤).

• ٣٤٣٠ - الثالث والستون بعد المائتين: عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «أما يخشى أحدُّكم إذا رفع رأسه قبلَ الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعلَ الله صورتَه صورة حمار، (٥٠).

۲۶۳۱ – الرابع والستون بعد الماثتين : عن محمّد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رأى رجلاً لم يغسل عقبَه، فقال: «ويلٌ للأعقاب من النّار»(٦).

وفي حديث وكيع عن شعبة عن محمّد عن أبي هريرة أنه رأى قوماً يتوضئون من المطهرة، فقال: أسْبِغوا الوضوء، فإنّي سمعت أبا القاسم عَلَيْ يقول: «ويلٌ للأعقاب من النار»(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري - العتق ٥/ ١٦٠ (٢٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الأيمان ١١/ ٥٤٨ (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول. وفي سورة ص ٣٥ ﴿ربِّ اغفرْ لي وهُبْ لي مُلكاً لاينبغي لأحد من بعدي) .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الصلاة ١/ ٥٥٤ (٤٦١ )، ومسلم - المساجد ١/ ٣٨٤ (١٥١).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الأذان ٢/ ١٨٢ (١٩٦)، ومسلم - الصلاة ١/ ٣٢٠ (٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم - الطهارة ١/١١٤ (٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الوضوء ١/٢٦٧ (١٦٥)، ومسلم ١/٢١٤ وفي مسلم ﴿ ويل للعراقيبُ مِن النارُّ.

وأخرجه مسلم من حديث جريـر بن عبد الحميـد عن سهيل عن أبـيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النّار»(١).

٢٤٣٢ – الخامس والستون بعد المائتين : عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : أخذ الحسن بن على تمرةً من تمر الصّدَقة فجعلَها في فيه، فقال رسول الله ﷺ : «كَخْ كَخْ» ارم بها ، أما عَلِمْتَ أنّا لا نأكلُ الصّدَقة »(٢).

وفي حديث وكيع عن شعبة: ﴿أَنَّا لَا تُحلُّ لَنَا الصَّدَّقَةَ ﴿٣).

وأخرجاه بمعناه من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي يَمَيَّكُمُ أنه قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجدُ التـمرة ساقطةً علـى فراشي أو في بيتي، فـأرفعُها لآكُلُها، ثم أخشى أن تكون صدقة ، فألقيها »(٤).

وأخرجه مسلمٌ من حديث أبي يونس سليم بن جُبير عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بنحو حديث همّام (٥).

٣٤٤٣ - السادس والستون بعد المائتين: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال النبي رَبِيلِهُ أو قال: قال أبو القاسم رَبِيلِهُ: "صُوموا لرؤيسته وأفطروا لرؤيسته، فإن غُمي عليكم فأكْملوا عدة شعبان» كذا في رواية البخاري عن آدم. وفي رواية الربيع بن مسلم - لمسلم: "وإن غُمي عليكم فأكْملوا العدة» وفي رواية شعبة: "فإن غُمي عليكم الشهر فعدُّوا ثلاثين»(١).

وأخرجه مسلم من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتُم السهلال فصُوموا، وإذا رأيتُموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً»(٧)

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/۲۱۵.

<sup>(</sup>٢)البخاري – الزكاة ٣/ ٣٥٤ (١٤٩١)، ومسلم – الزكاة ٢/ ٧٥١ (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٤) البخاري – اللقطة ٥/ ٨٦ (٣٤٣٢)، ومسلم ٢/ ٧٥١ (١٠٧٠) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ۲/۱۵۷

<sup>(</sup>٦) البخاري الصوم ٤/ ١١٩ (١٩٠٩)، ومسلم الصيام ٢/ ٧٦٧ (١٠٠١).

<sup>(</sup>V) مسلم ۲/ ۲۲۷.

ومن حديث عبيدالله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ذكر رسول الله ﷺ الهلال فقال: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا، وإِنْ غُمِي عليكم فعدُّوا ثلاثين (١).

٣٤٣٤ \_ السابع والستون بعد المائتين: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قوالذي نفسي بيده، لأذودن رجالاً عن حوضي، كما تُذاد الغريبة من الإبل عن الحوض الابل عن الحوض الإبل عن الحوض الإبل عن الحوض الإبل عن الحوض الله الله عن الحوض الله عن ال

واخرجه البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن المسيَّب أنه كان يحدُّث عن بعض أصحاب النبي عَلَيْ قال: «يردُ على الحوضُ رجالٌ من أصحابي، فيُحلئون (٣) عنه، فأقولُ: ياربُّ، أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدُّوا على أثارهم القهقرى (٤).

وأخرجه أيضا تعليقاً من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة أنه كان يحدَّث أن رسول الله ﷺ قال: «يردُ عليَّ يـوم القيامة رهطٌ من أصحابي، فيُجلَون عن الحـوض، فأقول يارب، أصحابي، فيقول: إنه لاعـلم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدُّوا على آثارهم القهقرى»(٥).

قال البخاري: وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة يحدِّث عن النبي على الفي على النبي على النبي على النبي على الزهري عن الزهري عن محمد بن على ابن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي على ابن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي على الله الله الله الله الله عن أبي هريرة، ولم يبينه.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/ ۷۲۲.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ المساقاة ٥/ ٤٣ (٢٣٦٧)، ومسلم ـ الفضائل ٤/ ١٨٠٠ (٢٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يحلئون: يردّون. ومثله يحلون بالتخفيف. وروي: يُجلون.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الرقاق ١١/ ٤٦٤ (١٥٨٦).

<sup>(</sup>ه) السابق (٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري ١١/ ٤٦٥ (٦٥٨٦).

هلم، فقلت: أين؟ قال إلى النار، والله. قلت: ماشأنهم؟ قال: إنهم ارتدُّوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتُهم خرج رجلٌ بيني وبينهم فقال: هلمّ. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار، قلت: ماشأنهم! قال: إنّهم ارتدُّوا على أدبارهم، فلا أراه يخلُصُ إلاّ مثلُ هَمَلِ النعم»(١).

7 ٤٣٥ ـ الثامن والستون بعد المائتين: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ، أو قال أبو القاسم ﷺ: "بينما رجلٌ بمشي في حُلة تُعجبه نفُسه، مرجًلٌ جُمَّتَه، إذ خسف اللهُ به فهو يَتَجَلْجَلُ به إلى يوم القيامة. " نفظ حديث البخاري عن آدم(٢).

وفي حديث الربيع بن مسلم: «بينما رجلٌ يمشي قد أعجبَتْ جُمَّتُه وبُرداه، إذ خُسِفت به الأرضُ، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض حتى تقوم الساعة»(٣).

وأخرجه البخاري من حديث سالم بن عسبد الله بن عمر قال: سمعت أبا هريرة سمع النبي ﷺ... نحو حديث قبله(٤) .

ورواه سالم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رجل يجرُّ إزاره، إذ خُسف به، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامة»(٥).

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رَجلٌ يتبختر، يمشي في بردّيه، قد أعجَبتُه نفسُه، فخسف الله به، فهو يتجلجلُ فيها إلى يوم القيامة»(٦).

ومن حديث همَّام عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بمثله(٧).

<sup>(</sup>١) السابق (٦٥٨٧). والهمل: الإيل بلا راع.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ اللباس ١٠/ ٢٥٨ (٥٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم - اللباس ٣/ ١٦٥٣ (٨٨ - ٢).

<sup>(</sup>١٤٥) البخاري ١٠/ ٢٥٨ (٥٧٩٠).

<sup>(</sup>٧،٦) مسلم ٣/ ١٦٥٤.

ومن حــديث أبي رافع الــصائغ عــن أبي هريــرة قال: سَمعْــتُ رسول الله ﷺ عـن أبي هريــرة قال: سَمعْــتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنّ رجلاً ممّن كان قبلكم تبخترَ في حُلّة. . . ، ثم ذكر نحوه(١).

٧٤٣٦ ـ التاسع والستون بعد المائتين: عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ «فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده وأكل معهم(٢).

٢٤٣٧ \_ السبعون بعد المائتين: عن همّام بن منبّه عن أبي هريرة قال: سَمَّى النبيُّ ﷺ الحرب خدعة (٢) .

وفي رواية محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال رسول الله على: «الحرب خدعة»(٤).

وللبخاري في حديث عبد الرزاق عن معمر أن النبي عَلَيْهُ قال: «هلك كسرى ثم الايكون كسرى بعده، ولتقسمن كنوزُها في سبيل الله وسمّى الحرب خدعة (٥).

وقد اخرجاه من حديث جابر بن عبدالله : «الحرب خدعة» وهو منذكور في مسئده(١).

٢٤٣٨ ـ الحادي والسبعون بعد المائتين: عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي على المنافعة عن الإنبياء، فقال المقومة: لايتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها(٧)ولما يبن بها، ولا أحد بني بيوتاً ولم يرفع سقوفها، ولا أحد الشترى غنماً أو خلفات (٨) وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنما من القرية صلاة العصر

<sup>(</sup>۱) مبلغ ۴/ ۱٫۲۵٤.

 <sup>(</sup>٢) البخاري - الهبة ٥/ ٢٠٣ (٢٥٧٦)، ومسلم - الزكاة ٢/ ٢٥٧ (١٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الجهاد ٦/ ١٥٨ (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الجهاد ٢/ ١٣٦٢ (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري ٦/ ١٥٧ (٣٠٢٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر ١٥٦٣

<sup>(</sup>٧) البضع: الفرج، ويني: يتزوج.

<sup>(</sup>٨) الحلفات: النوق الحوامل.

أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: إنّك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجَمع الغنائم، فجاءت \_ يعني النار \_ لتأكل ها فلم تطفع مها، فقال: إن فسيكم غلولاً، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيسكم الغلول ، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها فجاءت النار فأكلتها واد في حديث عبد الرزاق: «فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا (١٠).

٣٤٣٩ ـ الثاني والسبعون بعد المائتين: عن همّام بن منبّه عن أبي هـريرة عن رسول الله ﷺ قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سُجَّداً وقُولـوا حطَّةً نغفر لكم، فبدَّلوا، فدخلوا ألباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبّة في شعره (٢).

\* ٢٤٤٠ ـ الثالث والسبعون بعد المائتين: عن همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراة، وينظر بعضهم إلى سَوْأة بعض، وكان موسى يغتسلُ وحدّه، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسلَ معنا إلا أنه آدر(٣)، قال: فذهب مرّة يغتسلُ، فوضع ثوبه على حجر، فقر الحَجر بثوبه، قال: فَجَمَع موسى عليه السلام بإثره يقول: ثوبي حجرً، ثوبي حجرً، ثوبي حجرً، بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً اقال أبو هريرة والله إن بالحجر ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر(٤).

وأخرجه البخاري من حديث محمد بن سيرين والحسن وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن موسى كان رجلاً حَيِياً ستيراً، لايرى من

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ فرض الخسس ٦/ ٢٢٠ (٣١٢٤)، ومسلم ـ الجهاد ٢/ ١٣٦٦ (١٧٤٧) وفيه حديث عبد الدراق.

<sup>(</sup>٢ُ) البخاري ـ أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٣٦ (٣٠٠٣)، ومسلم ـ النفسير ٤/ ٢٣١٢ (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٣) الآدر: عظيم الخصيتين.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الغسل ١/ ٢٨٥ (٢٧٨)، ومسلم ـ الحيض ١/ ٢٦٧ (٣٣٩).

جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستُّر إلا من عيب بجلده: إما برصٌ، وإما أدرة، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرته عمّا قالوا لموسى ، فخلا يوماً وحده ، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه لياخذها ، وإن الحَجَر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل ، فرأوه عرياناً أحسن ماخلق الله ، وأبرأه الله عما يقولون ، وقام الحجر ، فأخذ بثوبه فلبسه، فطفق بالحجر ضرباً بعصاه ، فوالله إن بالحجر لندبا من اثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خسسا، فذلك قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَانَ عندَ الله وَجِيهًا (١٠) الله عالى [الأحزاب].

واخرجه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان موسى عليه السلام رجلاً حيياً قال: فكان لا يُرى متجرِّداً، قال: فقالت بنو إسرائيل: إنه آدرُ، قال: فاغتسل عند مُويه، فوضع ثوبه على حَجَر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حَجَرٌ، شوبي حَجَرٌ، حتى وقفَ على ملا من بني إسرائيل، ونزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آفَوا مُوسَى فَبَراًهُ اللَّهُ مِمّا قَالُوا وكَانَ عندَ اللّه وَجِها (٢٠)٠.

وقال أبو مسعود الدمشقي في كتابه: وكذا رواه أبو الأشعث عن يريد بن زُريع، ورواه أبو الربيع الزهرائي عن يزيد بطوله إلى قوله: «حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل» ثم قال يزيد: وحدَّثنا الكلبي قال: فنزلَتُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ... ﴾ الآية. فبسيَّنَ أنّ ذكر الآية من قول الكلبي لامن الحديث(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٤٠ (٣٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ الفضائل ٤/ ١٨٤٢ . إ

<sup>(</sup>٣) ينظر التحقة ١٠/ ١٣٦.

النبي عَلَيْ قال: "إنما جُعلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركَع فاركعوا، النبي عَلَيْ قال: "إنما جُعلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركَع فاركعوا، وإذا قال سَمِع الله لمن حَمدَه، فقولوا: ربَّنا لك لحمدُ، وإذا سَجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلَّى جالساً فصلَّ وا جلوساً اجمعون، واقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. "هذا لفظ البخاري، وانتهى حديث مسلم إلى قوله: "فصلُوا جلوساً اجمعون ولم يذكر مابعده (١).

وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إنما جُعل الإسام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربّنا لك الحمد، وإذا صلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً أجمعون (٢).

ومن حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه، وزاد «وإذا سجد فاسجدوا» (٣). ولم يـذكر أبو مسعود هذا الحديث في ترجمة شعيب بن أبي حمزة فيما عندنا من كتابه.

واخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنمَا جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّرَ فكبُروا. . \* فذكر نحوه إلا قوله: ﴿فصلُوا جلوساً أجمعون \* وفيه: ﴿فقولوا اللهمَّ ربَّنا لك الحمد \* (٤).

ومن حديث الأعمـش عن أبي صالح عن أبي هريـرة قال: كان رسول الله ﷺ يعـلّمُنـا يقول: «لا تـبادروا الإمام، إذا كبّر فكبّروا، وإذا قال ﴿ولا الضـالّين﴾

<sup>(</sup>١) البخاري- الأذان ٢/ ٢٠٨ (٧٢٢)، ومسلم الصلاة ١/ ٣٠٩ (١١٤).

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على هـــــذا الحديث بهذا السند في البــخاري. وقد ذكره في التحفة ١٠/ ١٩٥، وأـــم يذكر المحقق مكانه. والذي في البخاري ٢/ ٢٦٦ (٧٨١): قوإذا قال أحدكم آمين. .».

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٢١٦ (٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٣٠٩ (١٤٤).

فقولوا: آمين، وإذا ركع فَارْكَعُوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمدَه فقولوا: اللهمّ ربَّنا لك الحمد»(١).

ومن حديث عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه ولم يذكر قوله: ﴿ولا الضالين﴾ فقولوا آمين وزاد: ﴿ولا ترفعوا قبله (٢).

ومن حديث حيوة بن شريح عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «إنما جُعلَ الإمامُ ليوتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلّى قائماً فصلُوا قياماً، وإن صلّى قاعداً فيصلُوا قعوداً أجمعون (٣).

ومن حديث أبي علقمة الهاشمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الإمامُ جُننّة، فإذا صلًى قاعداً فصلُّوا قعوداً، وإذا قال سَمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ، فإذا وافق قولُ أهلِ الأرض قولَ أهلِ السماء غُفرَ له ما تقدَّم من ذنبه (٤).

٢٤٤٢ ــ الخامس والسبعون بعد المائتين: عن أبي هريرة قــال: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقتِ المرأةُ من كسبُ زوجها من غير أمره فله نصفُ أجره»(٥).

وأول حديث مسلم قال رسول الله ﷺ: «لاتَصُم المرآةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذنُ في بسيته وهو شباهدٌ إلا بإذنه، وما أنسفقت من كَسُسِه من غير أمرِه فإنَّ نصفَ أجره له (٢).

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم ۱/ -۳۱/ (٤١٥).:

<sup>(</sup>٣) مسلم ١/ ٣١١ (٤١٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٣١٠ (٤١٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ البيوع ٤/ ٣٠١ (٦٦ ٢٠٦).

 <sup>(</sup>٦) مسلم ـ الزكاة ٢/ ٧١١ (٢٦ أ١).

واخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ﴿لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدً إلا بإذنه، ولا تأذنَ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يؤدَّى إليه شطره»

قال البخاري: ورواه أبو الزُّناد أيضاً عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة في الصَّوم(١) .

وقال أبو مسعود: وليس بالهندي. يعني أن أباعثمان والد موسى هذا ليس بأبي عثمان الهندي(٢).

وقد أخرج السبخاري طرفاً من زيادة مسلم من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلاّ بإذنه(٣)، لم يزد.

وجعله أبو مسعود من أفراد البخاري، ونسي حديث مسلم الذي ذكرناه. هذا الحديث \_ والله أعلم حقوله عليه السلام في الحديث الآخر: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب، وللبخاري مثل ذلك (٤).

وفي حديث عميـر مولى آبي اللحم في صدقتـه من مال مولاه: أن رسول الله على عديث عميـر مولى أبي اللحم في صدقتـه من مال مولاه: أن رسول الله على ال

٣٤٤٣ \_ السادس والسبعون بعد المائتين: عن همّام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كـلُّ سلامى من الناس عليه صدقة في كلَّ يوم تطلع فيه الشمس». قال: «تعدلُ بين الاثنين صدقة، وتعين الرجلَ في دابّته فتحمله عليها أو ترفع له عليها مـتاعه صدقة، والـكلمة الطيبة صدقة، وبكـلُّ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتُميط الأذى عن الطريق صدقة» (١).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ النكام ٩/ ٢٩٥ (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) وهو أبو عثمان التبّان. التحفة ١٠/ ٧٨، والقتح ٩/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٩/ ٢٩٣ (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٤) في البخاري \_ الزكاة ٢/ ٩٣ ٢(ه١٤٢) \_ ومسلم –الزكاة ٢/ ١٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ٧١١ (١٠٢٥) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الجهاد ٦/ ١٣٢ (٢٩٨٩)، ومسلم الزكاة ٢/ ١٩٩ (١٠٠٩).

النبي عَلَيْهُ قَال: «خلق الله أدم وطوله ستون ذراعاً، ثم قال: اذهب فسلم على النبي عَلَيْهُ قَال: اذهب فسلم على النبي عَلَيْهُ قَال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يُحَيُّونك فإنها تحيَّتُك وتحيَّة ذريَّتك. فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزاد هو ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن قال في رواية يحيى بن جعفر ومحمد بن رافع: «على صورته»(۱).

٧٤٤٥ ـ الثامن والسبعون بعد المائتين: عن همّام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: أسرَقْت؟ فقال: كلاً، والنبي ﷺ قال: أسرَقْت، فقال: كلاً، والنبي الله وكنبّت عيني وفي حديث معمر: «وكذبّت نفسي» (٢)

وأخرجه البخاري تعليقاً من حديث عطاء بن يسار عن أبي هنريرة عن النبي عليه النبي الله النبي ال

النبي عن النبي النبي عن همام عن أبي هريرة عن النبي ال

<sup>&#</sup>x27;(١) البخاري -أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٦٣ (٣٣٦٦) والاستثنان ٢١/٣(٣٢٢)، ومسلم -الجنة ٤/٣٨٢(٢٨٤١).

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ أ٧٧ (٣٤٤٤)، ومسلم \_ الفضائل ١٨٣٨ (٢٣٦٨)

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٤٧٨ بعد الحديث السابق. وقد وقع خطأ في المطبوعة فجعل مدرجاً على الحديث السابق له (٣) البخاري وقال إبراهيم بن طهمان... وصوابه ما هنا. وينظر شرح ابن حجر في الفتح ٦/ ٤٨٩، والتحفة ١٠/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٥١.٢ (٣٤٧٢)، ومسلم -الأقضية ٣/ ١٣٤٥(١٧٢١).

٧٤٤٧ ــ الثمانون بعد المائتين: عن همام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ﴿ لا تقوم الساعة حتى تقيتل فئتان، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يُبْعَث دجّالون كذّابون قريباً من ثلاثين، كلُّهم يزعم أنه رسول الله . ٤ في حديث محمد بن رافع نحوه، غير أنه قال: ﴿ حتى ينبعث ١٩٤٨).

وأخرجه السبخاري في حديث الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريسرة قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ لا تقومُ الساعةُ حتى تِقتتلَ فتتان دعواهما واحدة؛ (٢).

ومن حديث سنفيان بن عبينة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقومُ الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة»(٣).

وأخرجه البخاري أيضاً في جملة أطراف كثيرة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ولاتقوم الساعة حتى تقتم فتنان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجّالون كذّابون قريب من ثلاثين، كلَّهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج: وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبض صدقته، وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرض عليه: لا أرب لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى عر الرجل بقبر الرجل فيقول: ياليتني مكانه، وحتى تطلع الناس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لاينفيع نفيها إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها عيراً. ولتقومَن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته في ايمانه ولا يطويانه. ولتقومَن الساعة وهو يليط (٥) حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومَن الساعة وقد رفع

<sup>(</sup>۱) البسخاري- المنساقب ٦/٦١٦ (٣٦٠٩)، ومسلم ـ الفستن ٤/٢١٤ (١٥٧). وفيمه حديث مسحمد بسن رافع، مختصر.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٦/٦١٦(٨-٣٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ استتابة المرتدين ١٢/ ٣٠٢ (٦٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من د (وقد نشر. . الساعة)

<sup>(</sup>٥) يليط الحوض: يصلحه بالطين.

أكلته إلى فيه فلا يطعمها ١١٥٠ .

وقد أخرج طرفاً منه في «الاستسقاء» و«الزكاة» و«الرقاق»(٢).

وأخرج مسلم أيضاً بعضاً من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال: «تقومُ الساعةُ والرجلُ يحلبُ اللَّقحة فلا يصل الإناء إلى فيه، حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب، فما يتبايعانه حتى يقومَ الرجل يلوط حوضه، فما يصدر حتى تقوم، (٣).

٢٤٤٨ \_ الحادي والشمانون بعد المائتين: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « اشتد خضب الله على قوم فعلوا بنبية \_ يشير إلى رباعيته \_ اشتد خضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله (٤)».

٧٤٤٩ ـ الثاني الثمانون بعد المائتين: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ تَحَاجَّتُ الْجِنَةُ وَالنَّارُ ، فقالت النَّارُ : أُوثِرْتُ بالمتجبّرين والمتكبّرين ، وقالت الجنّة: فما لَي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم واد في رواية محمد ابن رافع: ﴿ وَعُرَّتُهم (٥) . فقال الله عز وجل للجّنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ، وقال للنّار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ، ولكل واحدة منهما ملؤها . فأما النار فلا تمتليء حتى يضع رجله ـ وفي رواية محمد بن رافع : حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله - فتقول : قَطْ قَطْ قَطْ ، فهنالك تمتليء ، ويُزوى بعضها إلى بعض ، ولا يظلم الله من خلقة أحداً ، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً (١) .

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتن ١٣/ ٨١ (١٢١٧)

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الاستسقاء ٢/ ٥٢١ (٢٣٦)، والزكاة ٣/ ٢٨١ (١٤١٢)، والرقاق ١١/ ٣٥٢ (٢٠٦٠)

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/١٧٧ (١٩٥٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ المغازي ٧/ ٣٧٢ (٣٠ ٤)، ومسلم ـ الجهاد ٣/ ١٤١٧ (٣٧٣) .

<sup>(</sup>٥) الغرّة: الغافلون

<sup>(</sup>٦) البَخاري \_ التفسير ٨/ ٥٩٥ ( ٤٨٥٠)، ومسلم \_ صفة الجنة ٤/ ٢١٨٧ (٢٨٤٦)، وحديث ابن راضع في مسلم

وأخرج البخاري أيضاً طرفاً منه من حديث محمد بن سيرين عن أبسي هريرة ورفعه وكان كثيراً ما يقفه أبو سفيان الحميري أحد رواته قال: "يقال لجهنّم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب قدمه عليها فتقول: قَط قَط قَط ١٠٠٠.

وأخرجه مسلم بنحو حديث همّام من حديث سفيان وورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وانتهى حديث سفيان إلى قوله: «ولكلِّ واحدة منهما ملؤها» وقال في رواية ورقاء: «فمالي لا يدخُلُني إلا ضعفاء النّاس وسقطهم وعَجَزُهُم» وفي آخره: «وأما النّارُ فلا تمتلىء، فيضع قدمَه عليها، فهنالك تمتلىء ويُزوى بعضها إلى بعض»(٢) لم يزد.

واخرجه مسلم أيضاً بعد حديث ورقاء من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «احتجَّتِ الجنّة والنّار» ثم قال مسلم: واقـتص الحديث بمعنى حديث أبى الزّناد(٤).

• ٢٤٥٠ ـ الثالث والثمانون بعد المائين: عن همّام عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «العينُ حقُّ» ونهى عن الوشم، كذا في حديث البخاري. وليس عند مسلم فيه ذكر النهى عن الوشم، وقد انفرد البخاري به من هذا الوجه (٥٠).

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ. وأضافت طبعة البخاري ـ التسوحيد ١٣/ ٤٣٤ (٧٤٤٩) ويعني أوثرت بالمتكبرين. وذكر ابن حجر في الفتح ٢٣٦/١٣٤ أنه هكذا وقع مختصرا في جميع النسخ، وهو محفوظ في الحديث

<sup>(</sup>٢) البخاري ٨/ ٥٩٥ (٤٩٤٩)

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم ٤/٢٨١٢

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الطب ١٠ / ٢٠٣ (٥٧٤٠)، ومسلم ـ السلام ١٧١٩/٤ (٢١٨٧)

وأخرجه أيضاً البخاري من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتى عمر بامرأة تَشمُّ، فقال أنشُدُكم بالله، من سمع من النبي عليه في الوَشم؟ قال أبو هريرة: فَقُمْتُ فقلْتُ: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت أنا سمعت أنا سمعت أنا سمعت النبي عليه يقول: «لا تَسْمَن ولا تَستَوْشمن (١).

وقد أخرجه البخاريُّ تُعليقاً من حديث عطاء بن يسار عن أبسي هريرة عن النبيُّ وقد أخرجه البخاريُّ تُعليقاً من حديث عطاء بن يسار عن أبسي هريرة عن النبيُّ (لَعَنَ اللهُ الواصلة والمُستَوْسمة (٢).

النبي عَلَيْهِ قال: «نحن الآخرون السابقون يومَ القيامة» وقال رسول الله عَلَيْهُ «والله النبي عَلَيْهُ قال: «نحن الآخرون السابقون يومَ القيامة» وقال رسول الله عَلَيْهُ «والله لئن يَلجَ أحدُكم بيمينه في أهله آثمُ له عندَ الله من أن يُعطي كفّارَتَه التي افترض الله عليه» (٣).

وأخرجه البخاري من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من اسْتَلَجَّ في أهله بيمين فهو أعظمُ له، لِيبَرَّ يعني الكفارة (٤).

٢٤٥٢ \_ الخامس والشمانون بعد المائتين: عن همّام عن أبي هريرة عن رسول الله على الله عن الله عن أبي الميطان ينزِغُ في على الشيطان ينزِغُ في يده فيقَعُ في حفرة من النار (٥).

وقد أخرج مسلم في تعظيم الإشارة بالحديدة من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمّه»(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ اللباس ١٠/ ٣٨٠(٥٩٤)

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۰/ ۳۷۶ (۹۹۱۳)

 <sup>(</sup>٣) البخاري ــ الأيمان ١١/١١ ( ١٦٢٤، ٦٦٢٥)، ومسلم ــ الأيمان ٣/ ١٣٧٦ (١٦٥٥) وفي مسلم الوالله. . ٥.
 والمعنى: أن من حلف يميناً يتضرُّر بها أهله، فعليه أن يحنث ويكفّر عن يمينه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ١١/١١ه (٢٦٢)

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الفتن ١٣/ ٢٣ (٧٠٠٧)، ومسلم ـ البر والصلة ٤/ ٢٠٢٠ (٢٦١٧)

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/ ۲۰۲۰ (۲۱۲۲)

واخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يقولَنَّ أحدُّكُم عبـدي، فكلُّكُم عبيدٌ، (٢) ولا يقلُ العبد ربي، ولكن لِيقُلُ: سيِّدي، زاد في حديث أبي معاوية: ﴿فَإِنْ مُولَاكُمُ اللهِ (٣).

ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبسي هريرة أن رسول الله عَلَيْةٍ قال: ﴿لا يقولَنَّ أحدُكم عبدي وأَمَتي، كلُّكم عبيدُ الله، وكلُّ نسائكم إماءُ الله، ولكن ليَقُلُ غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي»(٤).

٢٤٥٤ ـ السابع والثمانون بعد المائتين: عن همّام بن منبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا بنو إسرائيلَ لم يَخْتَرِ<sup>(٥)</sup> اللحمُ، ولولا حواءُ لم تَخُنُ أَنْ روجها»(١).

جعله أبو مسعود من أفراد البخاري وهما منه، لأن مسلماً أخرجه في كتاب «النكاح» من حديث همّام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا بنو إسرائيل لم يَخْبُثِ الطعامُ، ولم يخْنُزِ اللحمُ، ولولا حواءُ لم تَخُنُ أنثى زوجها الدَّه.».

<sup>(</sup>١) البخاري ـ العتق ٥/ ١٧٧ (٢٥٥٢)، ومسلم ـ الألفاظ من الأدب ٤/ ١٧٦٥ (٢٢٤٩)

 <sup>(</sup>٢) في مسلم: ( فكلُّكم عبيد الله، ولكن ليقل فتاي ... ؟

<sup>(</sup>٣) ٤) مسلم ١٧٦٤/٤

<sup>(</sup>٥) يخنز: ينتن ويفسد.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ٣٦٣ (٣٣٠٠)، ومسلم -النكاح ٢/ ١٠٩٢ (١٤٧٠)

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي يــونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «لولا حواءً لم تَخُنْ أُنثى زوجَها الدَّهر»(١).

٢٤٥٥ ـ الثامن والشمانون بعد المائتين: من المتفق عليه من ترجمتين: آخرجه البخاريُّ من حديث مالك: عن أبي الزِّنَاد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عن الله عن الله يومَ القيامة إلى من جرَّ إزاره بطرآ»(٢).

واخرجه مسلم من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة أنّه رأى رجلاً يَجُرُّ إِذَارَه، فجعل يضرب برجله الأرض وهو يقول: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله لا ينظر إلى من يَجُرُّ إِذَارَه بِطراً (٣)

٢٤٥٦ ـ التاسع والشمانون بعد المائتين: من ذلك عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر. ويقال مولى عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رسول الله على ابن أزهر. لا يتمنَّى أحدُكم الموتَ، إما مُحْسِناً فلعلَّه يزدادُ، وإما مُسيئاً فلعله يَستَعْتبُ كذا أخرجه البخاري من حديث أبي عبيد عن أبي هريرة (٤).

وأخرجه مسلم من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن رسول الله قال: ﴿ لا يَتَمَنَّى أَحُدُكُم المُوتَ، ولا يَدْعُ به من قبل أن يأتيه: إنه إذا مات انقطع أملُه، وإنه لا يزيد المؤمن عُمُرُه إلا خَيراً ﴾ (٥).

٢٤٥٧ ـ التسعون بعد المائتين: من ذلك عن عبدالرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ فِي الجنة شجرة يسيرُ الرّاكبُ فِي ظلُّها مائة سنة، واقرءوا إن شئتم: ﴿وَظِلِّ مُّمْدُود ۚ ﴿ الواقعة ] ـ ولقابُ قوسِ أحدكم في الجنة خيرٌ مّما طلعت عليه الشمس أو تُغرُبُ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۹۲/۲

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الأدب ١٠/٧٥٢ (١٨٤٢)

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ اللياس ٢/ ١٦٥٣ (٢٠٨٧)

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ التمنّي ١٣/ ٢٢٠ (٧٣٣٠)، ومع زيادة في أوّله في المرضى ١٢٧/١ (٦٧٣٥)

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ الذَّكر والدحاء ٤/ ٢٠٦٥ (٢٦٨٢)

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ بلم الخلق ٦/ ٣١٩ (٢٥٢١)

وفي حديث محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن على عن ابن أبي عمرة عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «لقابُ قوسٍ في الجنة خير مما تَطْلُعُ عليه الشمسُ وتَغْرُبُ.» وقال: «لغَدُوةٌ أو روحة في سبيل الله خير مما تـطلع عليه الشمسُ أو تغرب» لم يزد. كذا أخرجه البخاري من حديث ابن أبي عمرة عن أبي هريرة(١)

ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرةيبلغ به النبيَّ ﷺ قال: «إن في الجنة شجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلّها مائةَ عامٍ لا يـقطعُها، واقرءوا إنه شئتم: ﴿وظلُّ ممدود﴾ (٢).

وأخرجه مسلم من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبُري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة لـشجـرة يسيـرُ الرّاكـبُ في ظلّـها مـائة سنة»(٣).

ومن حديث المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ بمثله، وزاد: ﴿لا يَقْطَعُها» (٤).

وقد أخرج مسلم ذكر الغدوة والروحة في حديث ليحيى بن سعيد الأنصاري عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وفي آخره: «ولسروُحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدُّنيا وما فيها»(٥).

٢٤٥٨ \_ الحادي والتسعون بعد الماثتين: من ذلك: "«أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي على قال: «إذا قاتل أحدُكم فلْيتَجَنَّبِ الوجه». ومن حديث همّام عن أبي هريرة عن النبي على بمثله(٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الجهاد ٦/٦٢ (٢٧٩٣)

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ التفسير ٨/ ١٣٧ (٤٨٨١)

<sup>(</sup>٣، ٤) مسلم \_ الجنة ٤/ ٢١٧٥ (٢٨٢٦)

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ الإمارة ٣/ ١٥٠٠ (١٨٨٢)

<sup>(</sup>٦) البخاري\_ العتق ٥/ ١٨٢ (٢٥٥٩)

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال: ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيَجْتَنَبُ الوجه (١).

ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الـزناد بهذا الإسنـاد وقال: «إذا ضرب أحدُكم»(٢)

ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا قاتل أجدُكم فليتَّقِ الوجه»(٣).

ومن حديث أبي أيوب يحيى بن مالك المُراغي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قاتل أحدُكُم أخاه فلا يلْطُمَنَ الوجه" وفي رواية محمد بن حاتم فيه قال: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليُجتنب الوجه، فإنّ الله خلق آدم على صورته" (1).

وليس ليحيى بن مالك عن أبي هريرة في الصحيحين غيره (٥)

٧٤٥٩ ـ الشاني والتسعون بعد الماشتين: أخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: جاء الطُّفسيل بن عمرو إلى النبي على فقال: إن دَوْساً قد هلكت، عَصَت وأبت، فادعُ الله عليها. فقال: «اللهم اهد دوساً وأت بهم» (٦).

ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الـزناد بهذا الإسناد بنحـوه، وفيه: فظنّ الناسُ أنه يدعو عليهم، فقال: «اللهمّ اهد دُوْسًا، وأت بهم الأ).

ومن حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزُّنَاد بهذا الإسناد قال: قدم الطُّفيل وأصحابه. . فذكر نـحوه، وفيه: فقيل: هلكتُ دَوْسٌ، فقـال: «اللهم اهْدِ دَوَسًا وأَتِ بهمه (٨).

<sup>(</sup>۱-۳) مسلم ـ البر والصلة ٤/ ١٦ / ٢٦١٢)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ٢٠٦٧.

<sup>(</sup>٥) التحقة ١٠/١٦٤

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ المغاري ٨/ ١٠١ (٢٩٢٤)

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الدعوات ١٩٦/١١ (٦٣٩٧)

<sup>(</sup>٨) المخاري \_ الجهاد ٢/٢٠١ (٢٩٣٧)

واخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزُّنَاد عن الأعرج عن أبي هـريرة قال قدمَ السطُّفَيـل وأصحابُ فقالوا: يـا رسول الله، إن دَوْساً كَـفَرَتُ وأَبَتْ، فادعُ الله عليها. فقيـل: هَلَكَتْ دوس، فقال: «اللهمَّ اهْدِ دَوْساً، وأت بهم»(١).

• ٢٤٦٠ ـ الثالث والتسعون بعد المائتين: أخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزُناد عن الأعرج عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «يَضْحَكُ اللهُ إلى رجلينَ يَقْتُلُ أحدُهما الآخر يدخلان الجنّة، يُقاتل هذا في سبيل الله فيُقتَل، ثم يتوبُ الله على القاتل فيُستَشْهَد»(٢)

واخرجه مسلم من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «يَضْحَكُ اللهُ إلى رَجُلَين يقتلُ أحدُهما الآخر، كلاهما يدخلُ الجنة» قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوبُ الله على القاتل فيسبَّلمُ، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد»(٣).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "يَضْحَكُ الله ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة قال: قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "يُقْتَلُ هنذا فيلِجُ الجنّة، ثم يتوبُ اللهُ على الآخرِ فيَهنديه إلى الإسلام، ثم يجاهد في سبيل الله فيُستَشْهَدُهُ (٤)

٢٤٦١ ــ الرابع والتسعون بعد المائتين: عن مالك عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «المسلمُ يأكــلُ في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أخرجه البخاري هكذا، من حديث مالك مختصراً (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم \_ فضائل الصحابة ١٩٥٧/٤ (٢٥٢٥)

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الجهاد ٦/ ٣٨ (٢٨٢٦)

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ الإمارة ٣/ ١٥٠٤ (١٨٩٠)

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٥٠٥/٣

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الأطعمة ٩/ ٥٣٦ (٥٣٩٦)

وأخرجه أيضاً من حديث أبي حازم سلمان مولى عزّة عن أبي هريرة: أن رجلاً كان يأكل أكلاً قليلاً، فذُكر ذلك للنبي ﷺ فقال: الومن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء (١).

وأخرجه مسلم من حديث مالك عن سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله على ضافَه ضيف وهو كافر، فأمرَ رسول الله على بشاة فحُلبَت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلابها، ثم بأخرى فلم إنه أصبح فأمر له رسول الله على بشاة فشرب حلابها، ثم بأخرى فلم يَسْتَتمها، فقال رسول الله على «المؤمن يَشْرَبُ في معى واحد، والكافر يَشْرَبُ في سبعة أمعاء»(٢)

ومن حديث العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على النبي الله الله الله الله الله الله النبي ا

الأعرج الخامس والتسعون بعد المائتين: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هـريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَـقُولَنّ أحدُكـم: اللهمَّ اغـفرْ لي إن شُنْتَ، الـلهمَّ ارْحَمْني إن شُنْتَ، ليَعـزم المسألة، فإنه لا مكره له كـذا أخرجه البخاري من حديث مالك بهذا الاسناد(٤).

وأخرجه أيضاً من حديث همام عن أبي هريسرة عن النبي عَلَيْ قال: ﴿لا يَقُلُ اللهُمْ اغْفُر لِي إِن شِئْتَ، ولْيَعْزَمُ الحدُكم: اللهم اغْفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، اُردُقْنِي إن شئت، ولْيَعْزَمُ مسألتَهَ، إنه يفعلُ ما يشاءً، لا مُكرِه له (٥).

<sup>(</sup>١) السابق (٥٣٩٧)

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الأشرية ۲/ ۱۶۳۲ (۳۲ - ۲)

<sup>(</sup>٣) السابق (٢٠٦٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الدعوات ١١/ ١٣٩ (١٣٣٩)

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ التوحيد ١٣/ ٤٤٨ (٧٤٧٧)

وأخرجه مسلم من حديث عطاء بن ميناء عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله على إن شِئْتَ، السلهمَّ ارْحَمْنِي إن شِئْتَ، ليعزِمْ في الدُّعاء، فإن الله صانع ما شاء، لا مُكْرِهَ لِه ١٠٠٠.

ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: وإن دعا أحدُكم فلا يَقُسل: اللهم الفَسرُ لي إن شئت، ولكن لِيَعْزِمْ ولِيُعظِّم الرغْبَةَ، فإنّ الله لا يتعاظمُه شيء أعطاه»(٢).

٣٤٦٣ ـ السادس والتسعون بعد المائتين: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدُكم للناس فَلْيُخفَف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وإذا صلَّى أحدُكم لنفسه فسليطولُ ما شاء هكذا أخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد بهذا الإسناد (٣).

وأخرجه مسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلَّى أحدُكم للنَّاس فليُخفّف، فإن في الناس الضعيفَ والسقيم وذا الحاجة»(٤)

واخرجه أيضاً من حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث عن هـشام عن أبي هريرة عن النبي عليه عنه عند أنه قال بدل «السقيم»: «الكبير»(٥)،

ومن حديث المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريسرة أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا أَمَّ أَحدُكُم النّاس فلْيُخَفِّفُ ، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وإذا صلَّى أحدُكم وحده فلْيُصلَّ كيف شاء الله (٢).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله ﷺ قال: «إذا قام أحدُكم للناس فلْـيُخفّف الصلاة، فإن فيهم الكبير، وفيهم الضعيف، وإذا قام وحدّه فليُطلُ صلاتَه ما شاء»(٧).

<sup>(</sup>١، ٢) مسلم ـ الذكر والدعاء ٢٠٦٣/٤ (٢٦٧٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري أ الأذان ٢/ ١٩٩ (٧٠٣)

<sup>(</sup>٤-٧) مسلّم ـ الصلاة ١/ ٣٤١ (٧٢٤)

٢٤٦٤ ـ السابع والتسعون بعد المائتين: عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قيل: يارسول الله إن كانت لكافية. قال: «فُضِلَت عليهن بتسعة وستين جزءاً، كلُّهن مثل حرِّها» هكذا أخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة (١) بهذا الإسناد (٢).

وأخرجه مسلم من لجديث المُغيرة بن عبدالرحمن الحزامي عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ناركم التي يُوقدُ ابنُ آدمَ جزء من سبعين جزءاً من حرَّ جهنَّم» قالوا: والسله، إنْ كانت لكافية يا رسول الله. قال: «فإنّها فُضَلّت عليها بتسعة وستين جزءاً، كلُّها مثل حرَّها» (٣).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو حديث مالك عن أبي الزّناد(٤).

مُرْمُن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشُق على أمّتي لامرتُهم بالسّواك» هكذا أخرجه البخاري من حديث جعفر بن ربيعة (٥).

واخرجه أيضاً من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «لـولا أن أشق على أُمّـتي \_ أو قال: علـى الناس \_ لأمرتُهم بالسَّواك مع كلِّ صلاة»(٦)

وأخرجه مسلم من حلديث سفيان بن عُينة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريسرة عن النسبي عَلِيْةً قال: «لولا أن أشُقَّ على المؤمنين وفي رواية زُهيسر بن حرب: على أمتى ولأمرتُهم بالسّواك عند كلّ صلاة»(٧).

<sup>(</sup>١) سقط من س (عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة)

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ بدء الخلق ٦/ ٣٣٠ (٣٢٦٥)

<sup>(</sup>٣، ٤) مسلم \_ الجنة ٤/ ١٨٤٢ (٢١٤٨٢)

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ التمنى ١٣/ ٢٢٤ (٢٧٤٠)

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الجمعة ٢/ ٣٧٤ (٨٨٧)

<sup>(</sup>V) مسلم \_ الطهارة ١/ ٢٢٠ (٢٥٢)

٢٤٦٦ ـ التاسع والمتسعون بعد المائتين: عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريسرة قال: «حُجِبَتِ النارُ بالشَّهوات، وحُجبَتِ الجُنَّةُ بالمكاره»، هكذا أخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد بهذا الإسناد(١).

وأخرجه مسلم من حديث ورقاء بن عـمر عن أبي الزناد عـن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: ﴿حُفَّتَ الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ، وحُفَّتَ النارُ بِالشَّهُواتِ (٢).

٢٤٦٧ ـ الثلاثمائة: عن أبي حَصين عــ ثمان بن عاصم عن أبي صــ الح عن أبي هــ النه هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غني النَّهُ سُ» هكذا أخرجه البخاريُّ من حديث أبي حَصين كما ذكر نا(٣)

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عُـيينة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله(٤).

٢٤٦٨ ـ الأول بعد الشلائمائة: عن مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ ﷺ: «لا يُصلِّ أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» أخرجه البخاري هكذا من حديث مالك عن أبي الزناد(أ).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله غير أنه قال: «على عاتقيه»(٦).

٢٤٦٩ \_ الثاني بعد الثلاثمائة: أخرجا جميعاً من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُم إسلامه، فكلُّ حَسَنةٍ يعملها

<sup>(</sup>۱) البخاري ـ الرقاق ۱۱/ ۳۲۰ (۲٤۸۷)

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ الجنة ٤/ ٢١٧٤ (٢٨٢٣)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الرقاق ١١/ ٢٧١ (٦٤٤٦)

<sup>(</sup>٤) مسلم ـ الزكاة ٢/ ٧٢٦ (١٠٥١)

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ الصلاة ١/ ٤٧١ (٣٥٩) وفي المطبوع (عاتقيه) وذكر ابن حجر رواية (عاتقه)

<sup>(</sup>١) مسلم \_ الصلاة ١/ ٣٦٨ (١١٥)

تُكتب بعشرِ أمثالها إلى سُبعمائة ضعف، وكلُّ سيئة يعملها تُكتب بمثلها حتى يلقى الله»(١).

وأخرج البخاري من حديث المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «يقولُ اللهُ عن وجلّ إذا أراد عبدي أن يعمل سيّنة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، (۲) فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمشالها إلى سبعمائة «كذا أخرجه البخاري من حديث المغيرة الحزامي عن أبي الزناد بهذا الإسناد (۲).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه، فإذ هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشراً (٤).

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كُتبت إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت (٥).

ومن حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله ﷺ قال: «قال الله عزّ وجلّ: إذا تحدّث عبدي بأن يعملَ حسنة فأنا أكتُبُها له حسنةً ما لم يعملُ، فإذا عملها فأنا أكتُبُها بعشر أمثالها، وإذا تحدّث بأن يعملَ سيئة فأنا أغفرها له ما لم

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الإيمان ١/ ١٠٠ (٢٤)

<sup>(</sup>٢) سقط من ي (فلم يعملها . . أحسنة)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ التوحيد ٢١/ ٤٦٥ (١٠ -٧٥)

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الإيمان ١١٧/١ (١٢٨)

<sup>(</sup>٥) مسلم ١١٨/١ (١٣٠)

يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها» وقال رسول الله ﷺ: «قالت الملائكة: ربِّ، ذاك عبدك يريدُ أن يعملَ سيئة، وهو أبـصرُ به. فقال: أرقبوه، فإن عـملها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرّاي»(١).

ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالواحد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قال الله عزّ وجلّ: إذا همَّ عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتُها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإن عملها كتبتُها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإن همّ بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتُها سيئة واحدة»(٢)

٧٤٧٠ ـ الثالث بعد المثلاثمائة: عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «دعوني ما تركتُكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُ كم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استَطَعْتُم، هكذا أخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد(٣).

وأخرجه مسلم مختصراً من حديث ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ سَمِعَه يقول: (ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم (2).

واخرجه أيضاً من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث المغيرة الحزامي وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث همّام بن منبه عن أبي هريرة، ومن حديث همّام بن منبه عن أبي هريرة، كلُهم قال: عن النبي عليه قال: «ذَرُوني ما تركتكم. . » وفي حديث همّام: «ما تركتُم فإنما هلك من قبلكم. . »ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة. كذا قال مسلم (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۱۷/۱ (۱۲۹)

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۱۷/۱ (۱۲۸)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الاعتصام ١٥١/١٥٢ (٧٢٨٨)

<sup>(</sup>٤) مسلم \_ الفضائل ٤/ ١٨٣٠ (١٣٣٧)

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ١٨٣١

ثم أخرج أيضاً حديث محمد بن زياد بطوله عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله على فقال: «أيها الناس، قد فُرض عليكم الحج ُ فحُجُوا» فقال رجل: كلّ عام يا رسول الله على فقال رسول الله على الله على الله على فقال رسول الله على الله على فقال رسول الله على أنبائهم، فإذا أمرتُكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (١٠).

٧٤٧١ ـ الرابع بعد الثلاثمائة: عن شُعيب بن أبي حمزة عن أبي الـزُناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يـأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قَدَّرتُه، ولكن يلقيه النَّذر إلى القدر قد قُدَّر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبلً كذا أخرجه البخاري من هذا الوجه(٢).

واخرجه أيضاً من حديث همّام به منبّه عن أبي هريرة مختصراً أن النبيّ ﷺ قال: «لا يأتي النهيّ الندر وقد قدّرته قال: «لا يأتي الندر وقد قدّرته له، ولكن يُلقيه الندر وقد قدّرته له، يَستخرج به من البخيل»(٣).

وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي قال: إن النّذرلا يُقَرَّبُ ابنَ آدمَ شيئاً لم يكن اللهُ قدَّره له، ولكنّ النّذر يُوافق السقدر، فيُخرِجُ بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريدُ أن يُخرِجَ (٤).

ومن حديث شعبة عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ومن حديث شعبة عن العلاء بن عبدالرحمن عن القدر، وإنّما يُسْتَخْرَجُ به من القَدر، وإنّما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل»(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم \_ الحيج ٢/ ٩٧٥ (١٣٣٧)

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الأيمان ١١/ ٥٧٦ (١٦٩٤)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ القدر ١١/ ٤٩٩ (٦٦٠٩)

<sup>(</sup>٤) مسلم ـ الندر ٣/ ١٣٦٢ (١٦٤٠)

<sup>(</sup>٥) مسلم ٣/ ١٢٦١

الأعرج عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «قال رجلٌ: لأتبصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدّثون، تُصدُّق على سارق، فقال: اللهم لك الحمدُ، لاتصدَّق بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدّثون: تُصدُّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لاتصدَق بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدّثون: تُصدُّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على زانية فقيل بصدقة، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي فقيل له: أمّا صدقتُك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأمّا الزانية فلعلها تستعف عن سرقته، وأمّا الزانية فلعلها من هذا الوجه (٢).

وأخرجه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه وبمعناه مع تقديم وتأخير، وفي أوله: ﴿الْأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيلة بصدقة. . ﴾ وذكره (٣).

٣٤٧٣ ـ السادس بعد الثلاثمائة: عن شعيب عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ، يقول: ﴿إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذي الدوابُّ التي تقع في المنار تقع فيها، فجعل ينزِعُهُنَّ ويغلبنه، فيقتحمنَ فيها وأنا آخذ بحُجَزكم (٤) عن النار وهم يقتحمون فيها» كذا أخرجه البخاري في كتابه (٥)

<sup>(</sup>۱)مسلم ۱۲۲۲ (۱۲۲۱

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الزكاة ٢/ ٢٩٠ (١٤٢١)

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ الزكاة ٢/٩ (١٠٢٢)

<sup>(</sup>٤) الحُبِّزُ جمع حُبِزة: معقد الإزار والسروال

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٥٨ (٣٤٢٦)، والرقاق ٢١/ ٣١٦ (٣٤٨٦)

وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، وأنا آخذ بحُجَزكم وأنتم تقحمون فيه، (١).

ومن حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد بنحوه (٢).

ومن حديث همّام عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «مثّلي كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولَه جعل الفراشُ وهذه الدوابُّ التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزُهن ويغلبنه فيقت محن فيها، قال: فذلك مثلي ومثلكم، وأنا أخذُ بحُجزِكم عن النار: هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبونني وتقحمون فيها» (٣).

١٤٧٤ - السابع بعد الثلاث مائة: عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إتما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله - هو ابنها، فقضى به للصغرى، قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، ماكنًا نقول إلا المدية. وهكذا أخرجه البخاري من هذه الطريق (٤)!

وأخرجه مسلم من حديث موسى عن عقبة وورقاء ومحمد بن عجلان \_ جميعاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه (٥).

وليس لمحمد بن عجلانِ عن أبي الزُّناد بهذا الإسناد غير هذا(٦).

<sup>(</sup>١-٣) مسلم \_ الفضائل ٤/ ١٧٨٩ (٢٢٨٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٥٨ (٣٤٢٧)

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ الأقضية ٣/ ١٣٤٤ (١٧٢٠)

<sup>(</sup>٦) التحفة ١٠/ ٢٠٠

٧٤٧٥ ـ الثامن بعد الـثلاثمائة: عن مالـك عن أبي الزناد عن الأعـرج عن أبي هريـرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الـلهُ: أنفق يُـنْفقُ علـيك» لم يزد. وهـكذا أخرجه البخاري من حديث مالك(١).

واخرجه أيضاً من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه بمثله، وزاد في أوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وفيه وقال: «يد الله ملأى، لا يغيضها نفقة، سحّاء (٢)، الليل والنهار». وقال «أرأيتُم ما أنفقَ منذ خلق السماء والأرض، فإنه لم يَغضُ ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع (٢).

وأخرجه البخاري أيضاً من حديث همام عن أبي هريرة عن النبي على قال: «يمينُ الله ملأى لا يسغيضها نفقةٌ، ستحاءُ البليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض \_ أو القبض \_ يرفع ويخفض، (٤).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك..» وقال: «يمينُ الله سحّاء، لا يغيضها شيء الليل والنهار»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ النفقات ٩/ ٤٩٧ (٥٣٥٢)

<sup>(</sup>٢) سحاء: كثيرة الصبّ. ويغيضها: ينقصها.

<sup>(</sup>٣) ورد بهذا السند مفرّقاً في البخاري التفسير ٨/ ٣٥٧ (٤٦٨٤)، والتوحيد ٢٣/ ٣٩٣ ،٤٦٤ (٧٤١٠, ٩٤٥، ٧٤٩٠)، ٧٤٩٠)

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢٠٣/١٣ (٧٤١٩)

<sup>(</sup>٥) مسلم - الزكاة ٢/ ١٩٠ (٩٩٣)

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۱۹۱

٢٤٧٦ ـ التاسع بعد الثلاثمائة: عن أبي عبدالله سلمان الأغرَّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ اصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام، هكذا أخرجه البخاري من حديث الأغرِّ عن أبي هريرة(١).

وأخرجه مسلم من حديث الزهري \_ رواية معمر عنه \_ عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام»(٢).

وفي حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ببلغ به النبيَّ عَلَيْقِ قال «صلاة في مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلاَّ المسجد الحرام»(٣).

ومن حديث الزُّهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي عبدالله الأغر مولى الجهنين وكان: أصحاب أبي هريرة - أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله على أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلاّ المسجد الحرام، فإن رسول الله على آخرُ الأنبياء، وإنّ مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبدالله الأغرُّ: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول: عن حديث رسول الله على فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، حتى إذا تُولِّي أبو هريرة تذاكرنا ذلك، وتلاومنا ألا نكون كلَّمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله على أن كان سمعه منه، فبينا نحن على ذلك جالسنا عبدالله بن إبراهيم بن قارظ، فذكرنا ذلك الحديث، والذي فرَّطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبدالله بن إبراهيم: أنها هريرة يقول: قال رسول الله على المساجدي آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد» (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٣/ ٦٣ (١١٩٠)

<sup>(</sup>۲-٤) مسلم \_ الحج ٢/ ١٠١٢ (١٣٩٤)

أخبرني عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدِّث أن رسول الله عَلَيْقُ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ـ أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا أن يكون المسجد الحرام»(١).

٧٤٧٧ ـ العاشر بعد الثلاث مائة: عن نافع مولى ابن عـمر عن أبي هـريرة عن النبي عَلَيْ قال: قإذا أحـب الله العبد نادى جبريل: إنّ الله يُحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل الـسماء: إن الله يُحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يـوضع له القبول في الأرض، هكذا أخرجه الـبخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر (٢).

وأخرجه مسلم من حديث مالك بن أنس ويعقوب بن عبدالرحمن القاري وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي والعلاء بن المسيب وجرير بن عبدالحميد، كلّهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عنه أبي الحبّ فلانا فأحبّه، قال: فيحبّه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إنّ الله يحبّ فلانا فأحبّوه، فيحبّه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل عليه السلام فيقول: إنّ الله يحبّ فلانا فأحبّوه، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله عبدالحميد، ولم يذكر مسلم بينهم خلافاً، قال: غير أن حديث العلاء بن المسيب فيه ذكر البغض ").

وليس للعلاء بن المسيب عن سهيل في مسئد أبي هريرة من الصحيح غير هذا(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۱۳۰۲

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ بله الخلق ٦/٣٠٦ (٢٢٠٩)

<sup>(</sup>٣) مسلم ـ البر والصلة ٤/ ٢٠٣١، ٢٠٣١ (٢٦٣٧)

<sup>(</sup>٤) التحقة ٩/ ١٥٥

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة عن سهيل ابن أبي صالح قال: كنّا بعرفة، فمرَّ عمر بن عبدالعزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت، إني أرى الله يحبُّ عمر بن عبدالعزيز. قال: وما ذاك؟ قلتُ: لما له من الحبِّ في قلوب الناس. قال: بأبيك، إني سمعتُ أبا هريرة يحدُّث عن رسول الله عليه من حرير عن سهيل(١).

وليس لعبد العزيز بن أبي سلمة عن سهيل في مسند أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث الواحد(٢).

المريق عشر يعد الثلاثمائة: عن سليمان بن مسهران الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و الله تنادَوا: هلمُوا إلى حاجتكم، يلتمسون أهل الذكر، فإن وجدوا قوماً يذكرون الله تنادَوا: هلمُوا إلى حاجتكم، فيحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدُّيا. قال: فيسالهم ربُّهم وهم أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبِّحونك ويكبِّرونك ويحمدونك ويمجِّدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك، قال: فيقول: فكيف لو رأوني، قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة، وأشدَّ لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحاً. قال: فيقول: فما يسالون؟ قال: يقولون: يسالونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها. قال: يقولون: لا والله ياربِّ ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدً عليها حرصا، وأشدً لها طلباً، وأعظم فيها رغبةً. قال: فمم يتبعودون؟ قال: يتعودون من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ والله يقول: في أنها فراراً، وأشدًّ لها مخافة. قال: فيقول: في قال: يقول: في قال: في قول: في قال: في

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ٢٠٣١

<sup>(</sup>٢) التحفة ٩/ ٢٠٤

شعبة عـن الأعمش ولم يرفعـه، ورفعه سهيل عن أبـيه عن أبي هريرة عـن النبي النبي النبي (١).

وأخرجه مسلم من حديث وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على النبي على الله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فُضُلاً يتبعّون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضاً باجنحتهم حتى كانوا بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبّحونك ويكبّرونك ويهلّلونك ويحمدونك ويسالونك. قال: وماذا يسالوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟. قالوا: لا، أي رب قال: فكيف لو رأوا جتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: فكيف لو يستجيرونني؟ قالوا: الله على نارك؟ قال: فكيف لو مراوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو مراوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو مالوا، وأجرتُهم ممّا استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان، عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت مم القوم لا يشقى بهم مر فجلس معهم، قال: فيقول: وله غفرت مم القوم لا يشقى بهم جليسهم (۱)).

٣٤٧٩ ـ الثاني عشر بعد الثلاثمائة: عن محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة قال النبي تَعَلَيْهُ: "الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَرُ" وفي حديث مسدَّد عن يحيى: "الولدُ لصاحب الفراش" لم ينود. هكذا أخرجه البخاري من حديث محمد بن زياد (٣).

وأخرجه مسلم من حديث الزهري عن ابن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحَجَرُ» هكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر. ومن الرواة من قال: عن سعيد عن أبي هريرة. ومنهم من قال: عن سعيد أو أبي سلمة، أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الدعوات ٢٠٨/١١ (٦٤٠٨)

<sup>(</sup>٢) ومسلم ـ الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٦٩ (٢٦٨٩)

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفرائض ١٢/ ٣٢ (٦٧٥٠).، والحدود ١٢٧/١٢ (٦٨١٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الرضاع ٢/ ١٠٨١ (١٤٥٨).

٢٤٨٠ ـ الثالث عشر بعد الثلاثمائة: عن عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة قال: قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع (١).

وأخرجه مسلم مـن حديث عبد الله بن الحارث عن أبي هريـرة قال: قال النبي على الله عن أبي هريـرة قال: قال النبي عَيِيلِيُّةً: ﴿إِذَا اختلفت الطُّرُقُ جُعل عرضُه سبعة أذرع (٢).

وعند أبي بكر البرقاني فيه من هذه الرواية: «إذا اختلف النّاس في الـطريق فاجعلوه على سبعة أذرع».

وليس لعبدالله بن الحارث عن أبي هريرة في صحيح مسلم غيره. وليس في كتاب البخاري له عن أبي هريرة شيء (٣).

٢٤٨١ ـ الرابع عشر بعد الثلاثمائة: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يعقدُ الشيطانُ على رأس قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقد، يَضْرِبُ كلّ عقدة مكانها: عليك ليلٌ طويل فارقد، فإن استَيْقَظَ فذكر الله انحلَّت عُقدة، فإن توضاً انحلَّت عقدة، فإن صلَّى انحلَّت عُقده كلَّها، فأصبح نشيطاً طيّب النَّفس، وإلا أصبح خبيث النَّفس كسلانَ» هكذا أخرجه البخاري من حديث يحيى بن سعيد(٤).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بمثله<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عُقَد إذا نام، فكل عُقدة يُضْرَبُ: عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله انحلَّت عقدة» وذكر نحوه (1).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ المطالم ٥/ ١١٨ (٣٤٧٣).

 <sup>(</sup>١) مسلم \_ المساقاة ٰ ٢/ ١٣٣٢ (١٦١٣) وقيه: ﴿إذَا اخْلَفْتُم فَى الطريق. . . ٤

<sup>(</sup>٣) التحفة ١٠/ ١٣٢، ورجال البخاري ١/ ٤٠٠. (٤) البخاري ـ بدء الخلق ٦/ ٣٣٥ (٣٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ التهجد ٣/ ٣٤ (١١٤٢).

<sup>(</sup>٦) مسلم \_ صلاة المسافرين ١/ ٥٣٨ (٧٧٦).

وليس ليحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب في مسند أبي هريرة عن الصحيح غير هذا(١).

٢٤٨٢ ـ الخامس عشر بعد الثلاثمائة: عن مالك بن أنس عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريسرة عن رسول الله ﷺ قال: "إذا نظر احدُكم إلى من فُضلً عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه"(٢) هكذا أخرجه البخاري من حديث مالك.

وأخرجه مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المنظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر الله تُزْدُرُوا نعمة الله عليكُم (٣).

واخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا نظر أحدُكم إلى مَن فُضِّل عليه في المالِ والخلق، فالمينظر إلى من هو أسفل منه عن فُضِّل عليه (٤).

٢٤٨٣ ـ السادس عشر بعد الثلاثماثة: عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «لــو كان لي مثلُ أُحُــد ذَهَباً لسَــرَّني ألاّ تمرَّ عليَّ ثــلاثُ ليالٍ وعندي منه شيء، إلاّ شيءٌ أرصُدُه لدين (٥).

وأخرجه أيضاً من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي علم قال: «لو كان عندي أُحدُ ذهباً لاحبَبْتُ الا تأتي ثلاث وعندي منه دينار، ليس شيئاً أرصده في دين علي أجد من يقبله»(٦) كذا هو عند البخاري في هاتين الروايتين.

<sup>(</sup>١) التحقة ١٠/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الرّقاق ١١/ ٣٢٢ (٦٤٩٠)، وزاد «عَن فضل عليه»

<sup>(</sup>٢،٤) مسلم ـ الزهد ٤/ ٢٢٧٥ (٢٩٦٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الاستقراض ٥/ ٥٥ (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ التمنى ١٣/ ٢١٧ (٧٢٢٨).

٢٤٨٤ ـ السابع عشر بعد الثلاثماثة: جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة يأثُرُ (٢) عن النبي على قال: ﴿إِيّاكِم والظنَّ ، فإنّ الظّنَ أكذبُ الحديث، ولا تحسَّسُوا، ولا تجسَّسُوا، ولا تبعضوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يخطبُ الرجلُ على خطبة أخيه حتى يَنْكِح أو يَتُركَ (٣) كذا هو عن البخاري من هذا الوجه.

وأخرجه أيضاً من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والظَّنَّ، فإن الطَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً»(٤) أغفله أبو مسعود، وقد أخرجه البخاري في كتاب «الأدب».

وأخرجه أيضاً من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحوه(٥).

وذكره أبو مسعود في كتابه أن البخاري أخرجه في «الأدب» من حديث شعيب ابن أبي حمزة عن أبي المرزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «إيّاكم والظّنّ، ولا تحاسدوا..» الحديث، ولم أجد ذلك في «الأدب» إلاّ من حديث شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك(٢).

وأخرجه البخاري أيضاً من حديث طاوس بن كيسان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث ، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً (٧).

١١) مسلم ـ الزكاة ٢/ ٢٨٧ (٩٩١).

 <sup>(</sup>٣) البخاري - النكام ٩/ ١٩٨، ١٩٩ (١٤٣٥، ١٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الأدب ١٠/ ٨٤٤ (٦٠٦٦).

<sup>(</sup>٦) كما قال المؤلف ١٠/ ٨١١ (٦٠٦٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري ـ الفرائض ١٢/ ٤ (٦٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) ياثر: يذكر.

<sup>(</sup>۵) البخاري ۱۰/ ۸۸۱ (۱۰٫۲۶).

وقد أخرجه مسلم أيضاً من حديث مالك عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إيّاكم والظَّنَّ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تعاسدوا، ولا تعاسدوا، ولا تعاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا ـ عباد الله إخواناً (١) فهو متّفق عليه في ترجمة مالك، لا من الأفراد.

وأخرج بعضه أيضاً من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسّسوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخواناً»(٢).

وفي حديث شعبه عن الأعمش: «لاتـقاطغوا، ولاتدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا إخواناً كما أمركم الله»(٣).

ومن حديث عبد العزيز بن محمد عن السعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريسرة عن النبي على قال: «لا تسهاجسروا، ولا تدابروا، ولا تجسسوا، ولايسبع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً»(٤).

ومن حديث وُهيب بسن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ قال: «لاتباغضوا، ولا تسدابروا، ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخواناً»(٥).

ومن حديث أبي سعيد مولى عبدالله بسن عامر بن كُريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بسيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلِّمُه

<sup>(</sup>٢،١) مسلم ـ الير والصلة ٤/ ١٩٨٥ (٢٥٦٣).

<sup>(</sup>۳) مسلم ۶/ ۱۹۸۲.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ١٩٨٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ١٩٨٦.

ولا يخذُله، ولا يحقرُه، التقوى ها هنا \_ ويسشير إلى صدره ثلاث مرات \_ بحسب امرىء من الشرِّ أن يَحقرُ أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»(١).

وفي حديث أسامة بن زيد عن أبي سعيد نحوه، وزاد ونقص، ومما زاد فيه: «إن الله لاينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار بإصبعه إلى صدره(٢).

تعليقاً من حديث ابن أبي افتب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة في عقب حديث تعليقاً من حديث ابن أبي افتب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة في عقب حديث قبله: أن النبي عَلَيْ قال: أوالله لايُؤْمِنُ، والله لايُؤْمِنُ، والله لايُؤْمِنُ، والله لايُؤْمِنُ، قيل: ومن يارسول الله؟ قال: «الذي لايأمنُ جارَّه بواثقه» (٤).

وأخرجه مسلم بالإسناد من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا يدخل الجنة من لايأمنُ جارُه بواثقَه»(٥).

٢٤٨٦ ـ التاسع عشر يأعد الثلاثماثة: عن مالك عن أبي الـزُناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «قال الله عز وجل : إذا أحبب عبدي لقائي أحببت لقاءَه، وإذا كره لقائي كَرِهْتُ لقاءَه»(٦) وهذا لفظ البخاري من حديث مالك ابن أنس.

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم ٤/ ١٩٨٦ (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الأدب ١٠/ ٤٤٣ (٦٠١٦) بعد حديث أبي شريح. والبوائق: الأمور الشديدة المهلكة.

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ الإيمان ١/ ١٨ (٤٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ التوحيد ١٠/ ٤٦٦ (٧٥٠٤).

وأخرجه مسلم من حديث شريح بن هانئ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله واخرجه مسلم من حديث ألله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، (١).

ولمسلم فيه زيادة من حديث شريح، هي في مسند عائشة رضي الله عنها(٢).

٧٤٨٧ \_ العشرون بعد الثلاثمائة: عن مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ نِعْمَ المنيحةُ اللّقحة منيحة والشاة الصفي (٣) تغدو بإناء وتروح بإناء (٤).

وفي أول حديث عبد الله بن يوسف وإسماعيل: «نعم الصدقة ..»(٥).

وأخرجه السبخاري أيضاً من حمديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «نعم الصَّدَقَةُ اللَّقحة الصفيُّ منحة، والشاة الصفيُّ منحة تغدو بإناء، وتروح بآخر» كذا عند البخاري في حديث مالك، وفي حديث شعيب كما أوردنا(١).

وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزُّناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال: «ألا رجل يمنحُ أهلَ بيت ناقةً تغدو بعشاء وتروح بعشاء، إن أجرها لعظيم»(٧).

وأخرجه أيضاً من حديث أبي حازم عن أبسي هريرة عن النبي ﷺ: أنه نهى ... فذكر خصالاً وقال: «من سنح منحة غَـدَتْ بصدقة وراحتْ بـصدقة، صَبـوحها وغبوقها»(^).

<sup>(</sup>١) مسلم ـ الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٦٦ (٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) السابق. وينظر الحديث ٣٤١٨ . "

<sup>(</sup>٣) المنبحة: الشاة أي الناقة تمنح، والصَّفيّ: غزيرة اللبن.

<sup>(</sup>٤٠٥) البخاري ـ الهبة ٥/ ٢٤٢٠ (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الأشرية ١٠ / ٧٠ (٥٦٠٨).

<sup>(</sup>۷) مسلم \_ الزكاة ۲/ ۷۰۷ (۱۰۱۹).

<sup>(</sup>۸) مسلم ۲/ ۲۰۷ (۲۰۱۰).

حذف مسلم من الحديث خصال النهى. وقد وقع لـنا الحديث بطولـه، وفيه خصال النهى.

وأخرجه الإمام أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: أن رسول الله على أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ونهى أن تُستَلَقَّى الجَسلَب، ونهى أن تسال المرأة طلاق أختها، ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلا، ونهى أن يبيع حاضر لباد. ومن منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها. زاد بعض رواته فيه: ونهى عن الستصرية، ونهى عن الستصرية،

الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله عَلَيْهُ بصدقة، فقيل: منع ابن الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله عَلَيْهُ بصدقة، فقيل: منع ابن جميل (۲) وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي عَلَيْهُ: "ما ينقمُ ابن جميل إلاّ أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه أنه فهي عليه صدقة ومثلها معها» قال البخاري: وتابعه ابن أبي المزّناد. يعني بهذا. قال البخاري: وقال ابن إسحاق: "هي علي والله المعها". قال البخاري: وقال ابن إسحاق: "هي علي وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: "هي علي وقال ابن جريج: حُدِّث عن أبي المزّناد(٤) يعني بهذا الحديث. كذا هو عند البخاري، وهذا آخر كلامه فيه(٥).

وأخرجه مسلم من حلَّيث أبي بشر ورقاء بن عمر عن أبي الزِّناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بنُ هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) روي البخاري جزءاً من الحديث في الشروط ٥/ ٣٢٤ (٢٧٢٧)، ومسلم أجزاء منه في البيوع ٣/ ١١٥٤. ١١٥٥ (١٥١٥). وينظر الفتح ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) اختلف في المراد به. ينظر الفتح ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) في س والبخاري (عليه) فتكون أمكررة مع الرواية الأولمي.

<sup>(</sup>٤) في البخاري، عن الأعرج،

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الزكاة ٢/ ٢٣١ (٦٨ ١٤٦٨).

عمر على الصَّدَقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عمَّ رسول الله عَلَيْكِ. فقال رسول الله عَلَيْكِ: «ما ينقمُ ابنُ جميل إلاّ أنه كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها». ثم قال: «ياعمرُ، أما شعرت أن عمَّ الرجل صِنْوُ أبيه(١)» قوله عليه السلام لعمر زيادة لمسلم في فضل العباس حسنة.

٢٤٨٩ ـ الثاني والعشرون بعد الشلائمائة: عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «نحن الآخرون السابقون» وقال: «لايبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يَغْتَسِل فيه» كذا أخرجه البخاري في كتابه(٢).

وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لايبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه»(٣).

ومن حديث همّــام عن أبي هريرة قال: وقال رسول الله ﷺ: «لاتَــبُلُ في الماء الله ﷺ: «لاتَــبُلُ في الماء الذي لايجري ثم تغتسل فيه»(٤).

• ٢٤٩٠ ـ الثالث والعشرون بعد الشلاثماثة: عن أبي زرعة هرم بن عصرو بن جرير عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «لاتقومُ الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجرُ وراءه اليهوديُّ: يامسلم، هذا يهوديُّ وراءي فاقتله، هذا لفظ حديث البخاري(٥).

وأخرجه مسلم من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لاتقوم الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول

<sup>(</sup>١) مسلم ـ الزكاة ٢/ ٦٧٦ (٩٨٣) والصنو: المثل.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الوضوء ١/ ٣٤٥، ٣٤٦ (٢٣٨، ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ الطهاره ١/ ٢٣٥ (٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٢٣٥. (٥) البخاري \_ الجهاد ٦/ ٢٠١ (٢٩٢١).

الحجر أو الشجر: يا عبدالله، هذا يهوديٌّ خلفي فاقتُلُه، إلاَّ الغرقد، فإنه من شجر اليهود»(١).

وأخرجه مسلم مع أطراف أخر من حديث زائدة بن قدامة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة \_ وهو مذكور قبل هذا مع حديث الطوع الشمس من مغربها».

ابي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله على فقال: دُلَّني على عمل ابي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله على فقال: دُلَّني على عمل يعدل الجهاد. قال: «لا أجده» قال: «هل تستطيع إذا خَرَجَ المجاهدُ أن تَدْخُلَ مسجدَكُ فتقومَ ولا تَفْتُرَ، وتصومَ ولا تفيطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، فتكتب له حسنات. كذا أخرجه البخاري من حديث أبي حصين(٢).

واخرجه مسلم من حديث أبي معاوية وأبي عوانة وخالد بن عبدالله الواسطي، كلُّههم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قيل للنبي تَلَيَّة: مايعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كلُّ ذلك يقول: «لا تستطيعونه» قال في الثالثة: «مثلُ المجاهد في سبيل الله كمثَلِ القائم القائم القائت بآيات الله، لا يفترُ من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهدُ في سبيل الله سبيل الله تعالى» (٣).

قال أبو مسعود: وأخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن أبي هريرة كذلك(٤).

وليس لأبي معاوية عن سهيل في مسند أبي هريرة من الصحيح غير هذا(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم \_ الفتن ٤/ ٢٢٣٩ (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الجهاد ٦/ ٤ (٢٧٨٥). ويستن في طوله: يعدو ويجري في حبله.

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ الإمارة ٣/ ١٤٩٨، ١٤٩٩ (٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) وهو كذلك في مسلم ٣/ ١٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) التحقة ٩/ ٤٢٥.

٢٤٩٢ ـ الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة: عن شعيب بن أبسي حمزة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «وليأتين على أحدكم زمان ، لأن يراني أحبُّ له من أن يكون له مثلُ أهله وماله الخسرجه البخاري من حديث يجمع أحاديث، قد تقدم في الأول(١).

وأخرجه مسلم من حديث همّام بن منبّه عن أبي هريسرة قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: 
قوالذي نفس محمد بيده. ليأتين على أحدكم يومٌّ ولا يراني، ثم لأن يراني أحبُّ اليه من أهله وماله معهم (٢) تأولوه على أنه نعى نفسه إليهم، وعرَّفهم بما يحدث لهم بعده من تمنّي لقائه عند فقدهم ماكانوا يشاهدون من بركاته عليهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر ٢١٧٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ الغضائل ٤/ ١٨٣٦ (٢٣٦٤).

## أفراد البخاري

٣٩٤ - الحديث الأول: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبسي هريرة قال: سمعت رسول الله عليه على يبق من النبوّة إلا المُبَشّرات، قالوا: وما المُبشّرات؟ قال: «الرُّويا الصالحة»(١).

٢٤٩٤ - الثاني: عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يُحْصَن بنفي عام وإقامة الحدّ عليه (٢).

٢٤٩٥ – الثالث: عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتم قليلاً ولبكيتُم كثيراً» (٣).

٣٤٩٦ - الرابع: عن الزّهري عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنيٌ، وابدأ بمن تعول»(٥).

واخرجه البخاري أيضاً مع زيادة أخرى من حديث الأعمش عن أبي صالح قال: حدّثتي أبو هريرة قال: قال النبي ﷺ: «أفضلُ الصَّدقة ما تَركَ غنى، واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السمّلي، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إمّا تطعمني وإمّا تُطلّقني. ويقول المرأة: أطعمني، إلى من تُطلّقني. ويقول الابن: أطعمني، إلى من

<sup>(</sup>۱) البخاري- التعبير ۱۲/ ۳۷۵ (۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري-الحدود ١٥٦/١٢ (٦٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الرقاق ٢١٩/١١ (٥٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأيمان ١١/ ٢٤ه (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٩٤ (٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) السابق (١٤٢٨).

تَكِلُني. قالوا: يا أبا هريـرة، سَمِعْتَ هذا من رسـول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (١).

٧٤٩٧ – الخامس: عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قلت: يارسول الله، إني رجلٌ شابٌ، وأنا أخاف على نفسي العنَت، ولا أجدُ ما أتزوّجُ به النساء \_ كأنه يَستَأْذنُه في الاختصاء - قال: فَسكتَ عني. ثم قلت مثلَ ذلك فسكتَ عني. ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي عني. ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي عني الما هريرة، جَفَّ القلمُ بما هو كائن فاختص على ذلك أو ذَرْ (٢).

٣٤٩٨ - السادس: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله علي اليوم أكثر من سبعين مرقه (٣).

٧٤٩٩ - السابع: عن الزّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قام النبي ﷺ في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم الرحمني ومحمداً، ولا تَرْحَم معنا أحداً. فلما سلم رسول الله ﷺ قال: «لقد تحجّرت واسعاً» يريد رحمة الله (٤).

• ٢٥٠٠ - الثامن: عن الزهري تعليقاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن السنبي والسنبي الله عن السنبي الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه، والمعصوم من عَصَمَ الله، (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- النفقات ٩/ ٥٠٠ (٥٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) البخاری- النکاح ۹/۱۱۷ (۲۰-۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الدعوات ١١/١١ (١٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأدب ١٠/ ٢٣٨ (٦٠١٠)

<sup>(</sup>٥) البخاري - القدر ١١/١١ه (٦٦١١).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الأحكام ١٣/ ١٨٩ (٧١٩٨). وينظر ١٧٧٩، ١٨٠.

٢٥٠١ - التاسع: عن الزَّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْهُ قال: «يَقْبِض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الأرض؟ (١).

٢٠٠٢ - العاشر: عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أتي النبسي على النبسي على الفيارب بيده، النبسي على الفيارب بيده، والضارب بيده، والضارب بيده، والضارب بيوبه، في الما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» (٢).

٣٠٥٣ – الحادي عشر: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوارة بالعبرانية ويفسِّرُونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: ﴿لا تُصَدِّقُوا أهل الكتابِ ولاتُكَذَّبُوهم، وقولوا: ﴿ آمَنَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ۚ ٢٥٠﴾ (٣) الآية [البقرة].

٢٥٠٥ - الثالث عشر: عن عبدالله بن فيروز الداناج عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الشمسُ والقمر يُكُوران يومَ القيامة»(٥).

وليس لعبد الله بن فسيروز عن أبي سلمة في مسند أبي هريرة من الصحيح غير هذا(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- التفسير ٨/ ٥٥١ (٤٨١٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الحدود ٦٦/١٢ (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- التفسير ٨/ ١٧٠ (٤٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأدب ١٤/١٠ (٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري- بدء الخلق ٦/ ٢٩٧ (٠٠ ٢٢٠) وفيه المكوران.

<sup>(</sup>٦) التحقة ١٠/٤٦٤، والفتح ٦/٩٩٪.

٣٠٠٦ - الرابع عشر: عن عمربن أبي سلمة تعليقاً، عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي عشر: «نجر خَشبة وجعلَ المالَ في جوفها، وكتب إليه صحيفةً: من فلان إلى فلان (١).

وهذا طرفٌ من حديث أخرجه البخاري أيضًا بطوله تعليقاً من حديث جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْق : أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائسيل أن يُسلفَه ألف دينار، فقال: اثنني بالشُّهداء أُشهدُهم. فقال: كفي بالله شهيداً. قال: فائتني بالكفيل. قال: كفي بالله كفيلاً. قال: صدقت، فدفّعها إليه إلى أجل مُسمّى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مَرْكباً يركبه يقدَمُ عليه للأجل الذي أجَّله، فلم يـجد مُرْكبًا، فاتَّخذ خشبةً فنــقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفةً مــنه إلى صاحبه، ثم رَجَّجَ موضعها، ثم أتى بها إلى السحر فقال: اللهم إنَّك تعلمُ أني تسلَّفُت فلانا الف دينار، فسألني كفيلاً فقلت: كفي بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيداً فقلت: كفي بالله شهيدًا، فرضي بك، وإني جَهَدْتُ أن أجـدَ مركبًا أبعثُ إليه الذي له فلم أقدْر، وإني استودعْتُكها، فرمى بها في البحر حتى ولجـت ، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده، فخرجَ السرجلُ الذي أسلَفَه ينظرُ لَعَلَّ مركباً قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذه لأهْله حطباً، فــلما نَشَرها وجدَ المال والصحيــفة، ثم قدم الذي كان أسلفــه وأتى بالألف الدينار، فــقال: والله مازلتُ جاداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدْتُ مركباً قبل الـذي أتيْتُ فيه، فقال: هـل كُنْتَ بعثتَ إلى بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئتُ فيه. قال: فيإن الله قد أدَّى عنكَ السنري بَعَثْتُه في الخشية. فانْصَرِف بالألف الديسنار راشدآه(۲).

<sup>(</sup>١) البخاري- الاستثنان ١٤٨/٨٤ (٦٢٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الكفالة ٤١٩/٤ (٢٢٩١) وينظر أطرافه في الزكاة ٣٦٢/٣ (١٤٩٨).

٣٥٠٧ - الخامس عشر: عن عبيدالله بن عبدالله بن عبته بن مسعود عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه النّاسُ ليقعوا به، فقال النبي عَلَيْة: «دَعُوه، وأريقوا على بوله سَجلاً من ماء، أو ذَنوباً من ماء، فإنما بُعثتم مُسرّين ولم تُبْعَثوا مُعسّرين»(١).

١٥٠٨ - السادس عشر: عن عطاء يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالله و الله و الله

• ٢٥١٠ الثامن عشر: عن عطاء بين يسار عن أبي هريرة قال: قبال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ال

<sup>(</sup>١) البخاري- الرضوء ١/٣٢٣ (٢٢٠)، والأدب ١/٥٢٥ (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) (أحبه فإذا) من سُ والبخاري.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الرقاق ١١/ ٢٤٠ (٢٠ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- التفسير ٨/٢٦٧ (٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) خامة الزرع: الطاقة منه أول نباتها.

<sup>(</sup>٦) في البخاري اكفأتها، وهما بمعنى الإمالة

<sup>(</sup>٧) البخاري- المرضى ١٠٣/١ (٥٦٤٤).

 <sup>(</sup>٨) هكذا في الاصول، وهو تماسها فيه المؤلف. فهذه الرواية ليست في البخاري، بل في مسلم- صفات المنافقين ٢١٦٣/٤ (٢٨٠٩) وعليه فهو من المتفق عليه لا من أفراد البخاري.

يُصيبه البلاء. ومثلُ المنافق كمثل شجرةِ الأَرْدِ، لاتهتزّ حتى تَسْتَحْصِدَ»، ومنهم من قال مكان قوله(تميله»: «تُفيِّنه».

المعرفة على النبي عشر: عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينها النبي على مجلس يحدّث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله على مجلت فقال بعض القوم: سمع ماقال فكره ماقال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: «أين السائلُ عن الساعة؟» قال: هاأنا يارسولَ الله. قال: «إذا صُلّمانة فانتظر الساعة»قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسلّم الأمن غير أهله فانتظر الساعة»(١).

٢٥١٢ - العشرون: عن عطاء بن يسار عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «يُصلّون (٢) لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم (٣).

٣٠ ٢٥ ١٣ - الحادي والعشرون: عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كلُّ أُمْنِي يدخلون الجنّة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى ؟قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصانى فقد أبى (٤٠).

<sup>(</sup>١) البخاري- العلم ١/١٤١ (٥٩) .

<sup>(</sup>٢) أي الأثمة.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأذان ٢/١٧ (٦٩٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الاعتصام ٢٤٩/١٣ (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) (ان رجلاً) ليست في س. وفي البخاري فمن أهل الجنة. وكتب حاشيته على ي: يعني في الجنة.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الجرث ٥/ ٢٧ (٢٣٤٨).

٢٥١٥ - الثالث والعشرون: عن عطاء بن يسار تعليقاً عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "بينا أيوب يغتسلُ عرياناً.» لم يزد على هذا من رواية عطاء (١).

وقد أخرجه بطوله بالإسناد من حديث همّام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «بينا أيّوب يغتسل عرياناً فخرَّ عليه رِجْلُ جَراد (٢) من ذهب، فجعل أيّوب يحثي في ثوبه، فقال له ربَّه: ياأيّوبُ، ألم أكن أغنيُّتُك عمّا ترى ؟قال: بلسي وعزَّتك، ولكن لاغنيَّ بي عن بركتك (٣).

٣١٥٦- الرابع والعشرون: عن عطاء بن يـسار تعليقاً عن أبي هريـرة عن النبي عنى حديث: الخُفُهُ على داود القرآن (٤).

ورواه بطوله من حديث همّام عن أبي هريرة عن النبسي ﷺ قال: «خُفَّفُ على داود القرآن، فكان يأمرُ إبدَوابَه فتُسْرجُ، فيقرأُ القرآن قبل أن تُسْرجَ دوابَه، ولا يأكُلُ إلا من عمل يديهه (٥).

٧٥١٧ – الخامس والمعشرون: عن أبي الحُباب سعيد بــن يسار عن أبــي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من يُرد اللهُ به خيراً يُصبُ منه»(١).

ما ٢٥١٨ - السادس والعشرون: عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه بعثه رسول الله ﷺ في بعث فقال: ﴿إِن وجدْتُم فلاناً وفلاناً - لـرجلين من قريش سمّاهما - فأحرِقوهما بالنار، ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: ﴿إِنِّي كُنتُ أُمرتُكم أَن تُحُرِقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذّب بها إلا الله، فإن وجد تموهما فاقتلوهما (٧).

٢٥١٩ السابع والعشرون: عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «ما أنزلَ الله من داء إلا أنزلَ له شفاءً» (٨).

<sup>(</sup>٣٠١) البخاري- الغسل ٢/ ٣٨٧ (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) الرجل: الطائفة العظيمة من الجراد.

<sup>(</sup>٤،٥) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٥٣ (٣٤١٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري- المرضى - ١٠٣/١ (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٧) البخاري– الجهاد ٦/ ١٤٩،١١٥ (٣٠١٧،٢٩٥٤)، وينظر الفتح ٦/١٤٩.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الطب ١/٤/١ (٨٧٥).

• ٢٥٢٠ - الثامن والعشرون: عن عبدالـرحمن بن أبي عمرة عن أبـي هريرة عن النبي عَلَيْةِ أنه قال: قما أعطيكم ولا أمنعُكم، أنا قاسم، أضَعُ حيثُ أُمرِتُ (١).

ا ٢٥٢٦ التاسع والعشرون: عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال: «من أخذَ أموالَ الناسِ يريدُ أداءَها أدّاها الله عنه، ومن أخذَها يريدُ إلا فها أتلَفَه الله»(٢).

٣٥٢٣ - الحادي والثلاثون: عن أبي سعيد المقبري كيسان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يَدَعْ قول الزّور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه» (٤).

وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، وهو الذي أخرجه البخاري عنه، فزاد فيه: « والجهل» بعد قوله: «والعمل مه»(٥).

٢٥٢٤ - الثاني والـثلاثون: عن أبي سـعيد المقـبري تعليـقاً عن أبي هـريرة عن النبي عليه قال: (إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغَبَرةُ والقَتَرة الم يزد(١).

<sup>(</sup>١) البخاري- فرض الخمس ٢/٢١٧ (٢١١٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الاستقراض ٥/ ٥٣ (٢٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الرقاق ١١/ ٣٧٨ (٦٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الصوم ١١٦/٤ (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٥) وهذه الرواية في البخاري- الأدب ٢٠٨١ (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري-التفسير ٨/٤٩٩ (٤٧٦٨).

وأخرجه بطوله بالإسناد من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عن الله عن النبي عن إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وَجْه آزر قَتَرةٌ وغبَرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تَعْصني، فيقول أبوه: فاليوم لا أعْصيك. فيقول إبراهيم: يارب، إنك وعدتني ألا تُخْزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله: إنّي حرَّمتُ الجنة على الكافرين. ثم يقال: ياإبراهيم، ما تحت رجليك، فنظر فإذا هو بذيخ (١) مُتلَظّني، فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في النار»(٢).

٣٠٢٥ - الثالث والثلاثون: عن سعيد المفري عن أبيه عن أبي هريرة عن نبي الله يَحبُ الله فَحَقَّ قال: (إن الله يُحبُ العُطاسَ ويكره التثاؤب، فإذا عَطَسَ فحمد الله فَحَقَّ على كل مسلم سمعة أن يُشمَّتُه. (وفي رواية عاصم بن على: (أن يقول له: رحمك الله. فأما التّناؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع ، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان» (٣).

وللبخاري أيضاً من حديث عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: اإذا عَطَسَ أحدكم فليقل : الحمد لله، ولْيَقُلُ له أخوه أو صاحبه: يرحمُك الله، فإذا قال له يرحمُك الله، فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالكم»(٤).

ولمسلم بن الحجاج طرف من هذا من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال النبي الشيطان (٥٠)، فإذا تثاءَبَ أحدكم فليكُظم ما استطاع وهذا المعنى متفق عليه من هذا الحديث.

٣٩٢٦ - الرابع والثلاثون: عن سعيد بن أبي سعيمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن المدين<sup>(١)</sup> يسمرُّ، ولن يُمشادُّ الدِّيــنَ أحدُّ إلاَّ غملبه، فمسدَّدوا وقمارِبوا، وأبشروا، واستعينوا بالغَدوة والرَّوحة وشيء من الدُّلِجة»(٧).

<sup>(</sup>١) الدَّيخ: الضيع.

<sup>(</sup>٢) البخاري- أحاديث الانبياء ١/ ٣٨٧ (٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأدب ١٠/٧٠، ١١١(١٢٢٢، ٢٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٦٠٨/١٠ (٦٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الزهد ٤/ ٢٢٩٣ (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٦) في س(هذا الدين).

 <sup>(</sup>٧) البخاري- الإيمان ٩٣/١ (٣٩) قال ابن حجر ٩٥/١ : وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، وكمانه خاطب مسافراً...

وفي حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله؟ الله ﷺ قال: «لـن يُسْجِي أحداً منكم عملُه. . » قالوا: ولا أنت يارسولَ الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يَتَغَمَّدَني الله برحمة. سدّدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيءٌ من الدُّجة، القصد القصد تَبْلُغوا (١٠).

٧٥٢٧ - الخامس والثلاثون: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من سرَّه أن يُبْسَطَ له في رزقه، وأن يُنسَاً له في أثره فَلْيَصِل رحمه»(٢).

وقد أخرجاه من مسند أنس بن مالك.

٧٨- السادس والثلاثون: عن سعيــد عن أبي هريرة عن النــبي عليه قال: «أعذرَ الله إلى امرى أخر أجله حتى بلغ ستين سنة (٣).

٣٥٢٩ السابع والثلاثون: عن سعيد عن أبي هريرة قال: قلتُ: يارسول الله، من أسعدُ الناس بشفاعتك يومَ القيامة؟ قال: «لقد ظننتُ يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد الله منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة (٤) من قال: لا إلا الله خالصاً من قبل نفسه (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- الرقاق ٢١/ ٢٩٤ (٦٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأدب ١٠/١٥ (٥٩٨٥) وينسأ في أثره: يؤخر أجله.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الرقاق ١١/ ٢٣٨ (٦٤١٩).

<sup>(</sup>٤) (يوم القيامة) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٥) البخاري -العلم ١٩٣/١ (٩٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري- المناقب ٦/ ٥٦٦ (٣٥٥٧).

٣٥٣١ - التاسع والثلاثون: عن سعيد المقبسري عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الله عليه الله عندي عندي عزاء إذا قبضت صفية من أهل الدُّنيا ثم احتسبه إلا الجنَّة (١).

٣٥٣٢ – الأربعون: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن السنبي عَلَيْ قال: «قال الله تعالى: «ثــلاثةٌ أنا خصمُهم يوم السقيامة: رجلٌ أعطى بي ثــم غُدَرَ، ورجلٌ باع حراً فاكلَ ثمنه، ورجلٌ استأجرَ أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطه أجره (٢).

٣٥٥٣ – الحادي والأربعون: عن سعيد المقبري عن أبّي هريرة عن النبي عليه الناري «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (٣).

٢٥٣٤ – الثاني والأربعون: عن سعيد القبري عن أبسي هريرة قال: حَفظت من رسول الله ﷺ وعاءين: فأمّا أحدهما فَجَثَثُه، وأما الآخر فيلو بثُنتُه قُطِع هذا البلعوم» قال البخاري: البُلعوم: مجرى الطعام(٤).

٣٥٣٥ - الثالث والأربعون: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: يقول الناسُ: أكثر أبو هريرة، فلقيتُ رجلاً فقلت: بم قرأ رسول الله على المبارحة في العتمة؟ فقال لا أدري. فقلت: لم تشهدها ؟ فقال: بسلى . قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا (٥).

١٤٥٣٦ الرابع والأربعون: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: إن النّاس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة ، وإني كنْتُ ألزمُ رسول الله ﷺ لشبع بطني حين لا آكلُ الحمير، ولا ألبس الحرير، ولا يخدمني فلانٌ ولافلانة، وكُنْتُ أَلْصِقُ بطني بالحَصْباء من الجوع، وإني كنت أستقرئ الرجل الآية هي معي كي يَنْقَلب بي فيطعمني، وكان خير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب كان ينقلب معنا فيطعمنا

<sup>(</sup>١) البخاري - الرقاق ١١/ ٢٤١ (٦٤٢٤)

<sup>(</sup>٢) البخاري- البيوع ٤/٧١٤ (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- اللياس ١٠/٢٥٦ (١٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- العلم ٢١٦/١ (١٢٠)، وينظر الفتح .

<sup>(</sup>٥) البخاري- السهو ٣/ ٩٠ (١٢٢٣).

ما كان في بيسته ، حتى إن كان ليُخرجُ إليسنا العُكَّة (١) التي ليس فيها شيءٌ فيشقُها فَنَلْعَقُ ما فيها (٢).

٣٥٣٨ - السادس والأربعون: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي عليه إذا قال: «سَمع الله لمن حَمده»، قال: «اللهم ربّنا ولك الحمد». وكان النبي عليه إذا ركع، وإذا رفع رأسه يكبّر، وإذا قام من السجدتين قال: «الله أكبر»(٥).

٣٩٧- السابع والأربعون: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وليــأتِينَ علـــى الناس زمانٌ لايــبالي المرء تمــا أخذ المال: أمن حــلالٍ أم من حرام»(٦).

• ٢٥٤٠ - الثامن والأربعون: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت عند مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتَحَلَّلُه منه اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مَظْلَمَتِه، وإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه (٧).

قال البخاري: قال إسماعيل بن أبي أويس : إنما سُمّي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال البخاري: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان (٨).

<sup>(</sup>١) العكَّة : وعاء السمن

<sup>(</sup>٢) البخاري-فضائل الصحابة ٧/ ٧٥ (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) الْبِخَارِيُّ- الاحكام ١٣/ ١٢٥ (٧١٤٨). وينظر الفتح ١٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) المُوضَعُ السابق.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الأذان ٢/ ٢٨٢ (٧٩٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري- البيوع ٢٩٦/٤ (٥٩-٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري- المطالم ٥/ ١٠١ (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٨) السابق". وينظر تُتمة جامع الأصول ٢٠٤٦٢/١ ٩٣٧.

٢٥٤١- التاسع والأربعون: عن سعيد المقسريّ عن أبي همريرة عن النبي ا

المنبي المنافرة عن سعيد عن أبي هريرة قال: لما فتُحتُ خير أهديت للنبي المنبي المنافرة فيها سُمّ، فقال: «اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود» فجُمعوا له، فقال: «إنّي سائلُكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟» قالوا: نعم. فقال لهم النبي الله الموكم الموكم؟ قالوا: فلان. قال: «كذبتُم، بل أبوكم فلان» قالوا: صدقت. قال: «فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذّبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال : «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال النبي الله الناكم عنه؟» فقالوا: نعم عنه؟» فقالوا: نعم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سالتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشّاة سمّاً؟» قالوا: نعم . قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن تستريح، وإن كنت نبياً لم يضرّك(٢).

٢٥٤٤ - الثاني والخمسون: عن سعيمد المقبري عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من احتَبَسَ فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبِعَه وريَّه وروثَه وبولَه في ميزانه يوم القيامة»(٤) يعني حسنات.

م ٢٥٤٥ - الثالث والخمسون: آخرجه البخاري تعليقاً من حديث البزهري عن سعيد بن المسيّب وعبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة يعني قوله: «إن آخاً لكم لايقول الرَّقَث».

<sup>(</sup>١) البخاري- الاعتصام ١٣/٠٠٠ (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجزية ٦/ ٢٧٢ (٦٩ (٣)).

<sup>(</sup>٣) البخاري- فضائل المدينة ٤/ ٨١ (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الجهاد ٦/ ٥٧ (٢٨٥٣).

وأخرجه بالإسناد من حـديث ابن شهاب عن الهيثم بن أبي سـنان أنه سمع أبا هريرة في قَصصه يذكر النبي ﷺ يقول: «إن أخاً لكم لايقولُ الرَّفَثَ » يعني بذلك ابن رواحه، قال:

أتانا (١) رسول الله يتلو كتابه أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا يبيت يحن فراشه

إذا انشق معروف من الفجر ساطع به مسوقنسات أنّ ما قسال واقع إذا استَنْقَلَت بالكافرين المضاجع

قال البخاري: تابعه عقيل عن الزهري(٢).

وليس للهيشم بن أبي سنان عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا الحديث(٣).

٢٥٤٦ - الرابع والخمسون: عن سفيان الثوري عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ فيقول الله عزّ وجلّ: يشتمني ابنُ آدم وما ينبغي أن يشتمني، ويكذّبني وماينبغي له . أما شتمه إياي فقولُه: إن لي ولذاً. وأما تكذيبه فقوله: ليس يُعيدني كما بدأتي (٤).

وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي النّبي قال: قال الله: كذّبني ابن أدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأمّا تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتّخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن لي كُفُوا أحده.

قال البخاري: العرب تسمّي أشرافها الصَّمدُ، وقال أبو واثل: السيّد: الذي انتهى سؤدده (٥).

<sup>(</sup>١) في س، ي (أتانا) وفي البخاري (وفينا)، وكتبتا معاً في د.

<sup>(</sup>٢) البخاري- التهجد ٣/ ٣٩ (١١٥٥).

<sup>(</sup>٣) التحقة ١٠/١٤ .

<sup>(</sup>٤) البخاري- بدء الحلق ٦/ ٢٨٧ (٣١٩٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/٧٣٩ (٤٩٧٤).

الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بينا وبينهم النَّخْلَ. قال: «لا، الأعرج عن أبي هريرة قال: «لا، الأعرج عن أبي هريرة قال: الأنصار: اقسم بينا وبينهم النَّخْلَ. قال: «لا، تكفونا العمل وتشركونا في الثمر»(٣). هكذا قال، ولم يذكر فيه النبي عليه النبي المراد بلا شك.

وأخرجه البخاري أيضاً من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي البزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الانصار للنبي عليه: اقسم بيننا وبين إخواننا الاعرج عن أبي هريرة قال: تكفونا المؤونة ونشرككم في الشمرة، فقالوا: سمعنا واطعنا(٤).

٣٥٤٨ - السادس والخمسون: عن سفيان بن عيينة عن أبي المزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عنّي شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مُذمّاً، ويلعنون مذمّاً، وأنا محمّد ﷺ (٥).

٩ ٢ ٥ ٤ ٦ - السابع والخمسون: عن شعيب بن أبي حمرة عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: (والله ين نفسي بده، لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبً إليه من ولده ووالده (١).

<sup>(</sup>١) في البخاري: اوشتمني ولم يكن له ذلك، أغفلها المؤلف.

<sup>(</sup>۲) البخاري ۸/ ۲۳۷ (٤٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري- مناقب الأنصار ٧/ ١١٣ (٢٧٨٢)

<sup>(</sup>٤) البخاري- الحرث ٥/٨ (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري- المتاقب ٦/ ٥٥٤ (٣٥٣٠).

<sup>(</sup>١) البخاري- الإيمان ١/ ٨٥ (١٤).

٢٥٥٠ الثامن والخمسون: عن شعيب عن أبي الزّناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «الذي يَطعنُها في النار» (١).
 يطعنُها في النار» (١).

١ ٥٥١ - التاسع والخمسون: عن شعيب عن أبي الـزِّنَاد عن الأعرج عـن أبي هريـرة قال: قــال رسول الله ﷺ: "يـقال لأهل الجـنة: خــلودٌ لامـوت، ولأهل النار(٢): خلودٌ لا موت».

٢٥٥٢ - الستون: عن شعيب عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "لا يدخل أحدٌ الجنة إلا أُريَ مقْعَدَه من النار-لو أساء، ليزداد شكراً، ولا يدخُلُ النارَ أحدٌ إلا أُرِي مَقْعَدَه من الجنة - لو أحسن، ليكون عليه حسرةً "(٣).

المولاد الله الذي الستون: عن أبي الحـجّاج مجاهد بـن جبر المكي أن أبا هريرة كان يـقول: الله الذي لا إلـه إلا هو إن كنـت الأعتـمدُ بكـبدي علـى الأرض من الجوع، وإن كنـت الأشدُّ الحجر عـلى بطني من الجوع، ولقـد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبوبكر فسألته عن آية من كتاب الله، ماسألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل، ثم مر عمر فسألته عن آيـة من كتاب الله، ماسألته إلا ليستتبعني، فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم عليه فتبسم حين رآني، وعرف مافي وجهي ومافي نفسي، ثم قال: ايا أبا هر قلت: لبيك يارسول الله، قال: المحتفى ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن ، فأذن لي، فدخل فوجد لبناً في قدح فقال: امن ومضى فاتبعته، قدخل فاستأذن ، فأذن لي، فدخل فوجد لبناً في قدح فقال: البيك أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فالأن اوفلانـة - قال: إيا أبا هر قلت: لبيك يارسول الله. قال: المدتق إلى أهل الصُقة فادعهم لي قال: وأهل الصُقة أضياف يارسول الله. قال: المورن عملى أهل ولا مال ولا عملى أحد، إذا أتشه صدقة بعست بها اليهم ولم يتناول منها شـيئاً، وإذا أثنه هدية أرسـل إليهم وأصاب منها وأشركهم الميهم ولـم يتناول منها شـيئاً، وإذا أثنه هدية أرسـل إليهم وأصاب منها وأشركهم الميها وأشركهم

<sup>(</sup>١) البخاري- الجنائز ٢/ ٢٢٧ (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في البخاري زيادة : الماأهل الجنة الله الله الله النَّار االرقاق ١١/١٠٤ (٦٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الرقاق ١١/١١ (٢٥٦٩).

فيها. فساءني ذلك ، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصّفّة؟ كُنتُ أحق ان أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنتُ أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُدَّ، فأتيتُهم فلاعوتُهم، فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت فقال: «يا أبا هر" قلست: لبيك يارسول الله، قال: «فأعطهم» قال: فأخذتُ القدح، فجعلت أعظيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يردّ علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يردّ علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب على يروى، ثم يردّ علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي النبي وقد روي القوم كلّهم، فأخذ القدح فوضعه على يبده ، فنظر إلي فنتسم فقال: «يا أباهر" قبلت: لبيك يارسول الله. قال: «بقيتُ أنا وأنتَ قلت: صدقت يارسول الله. قال: «اقعد فاشرب» حتى قلت: لا، فشربت أنا وأنت قلت فشربت أن فارني ها خارني فأعطيتُه القدح فحمد الله وسمّى، وشرب الفضلة (٢).

واخرج البخاري أيضاً نحواً من هذا مختصراً من حديث أبي حازم سلمان مولى عزة عن أبي هريرة قال: "أصابني جهد شديد"، فلقيت عمربن الخطاب، فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي"، فمشيت غير بعيد، فخررت لوجهي من الجوع، وإذا رسول الله وقلي قائم على رأسي ، فقال: "يا أباهر" قلت: لبيك يارسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني، وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: "عُد يا أبا هر" فعدت فشربت، ثم قال: "عُد يا أبا هر" فعدت فشربت، ثم قال: "عُد يا أبا هر فعدت فشربت، عمر، وذكرت الذي كان من أمري، وقلت له: فولّى الله ذلك من كان أحق به منك ياعمر، والله لله لمن عمر: والله لان أكون أدخلتك أحب إلى من أن يكون لى مثل حُمر النّعم (٢).

<sup>(</sup>١) (فقال: اشرب فشربت) ليست في س.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الرقاق ١١/ ٢٨١ (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأطعمة ٩/١١٥ (٥٣٧٥).

٢٥٥٤ – الثاني والستون: عن عمر، وقيل: عمرو بن أبي سفيان بـن أسيد بن جارية الثقفي(١) حليف بنسى زهرة عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عشرة رهط عيناً، وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري - جدُّ عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالـهَدَّاة بين عسفان ومكَّة، ذُكروا لحيٍّ من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجــل رام- في رواية شعيب من ماثتي رجل. فاقتصُّوا أثرهم حتى وجدوا مأكلَهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تمر يثرب. فلما أحسَّ بهم عاصمٌ وأصحابُه لجاوا إلى موضع- وفي رواية شعيب-إلى فَدْفَد، فـأحاط بهم القومُ، فقـالوا لهم: انزلوا فأعـطوا بأيديكم ولكــم العهدُ والميثاق. والآنقـتلَ منكم أحداً، فقال عـاصم بن ثابت: أيها القـوم، أما أنا فلا أنزل على ذمَّة كافرٍ، اللهمِّ أخبر عنَّا نبيَّك ﷺ. فرمَوهم بالنَّبل، فقتلوا عاصماً . زاد في رواية شعيب: في سبعة. ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدُّنَّنَّة ورجل آخر(٢)، فلما استمكنوا منهم اطلقوا أوتـار قسيّهم فربطوهم بها، فقال الرجل السئالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبُكم، إن لي بهؤلاء أسوة- يريد القتلى- فجرَّدوه وعالجوه، فأبي أن يصحبهم فقتلوه، وانطلق بخُبيب وزيد بن الدُّنَّة حتى باعوهما بحكَّة بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نبوفل بن عبد مناف خُبيباً، وكان خبيب مو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيراً، حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحدّ بها، فأعارته ، فدرج بننيٌّ لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مُجُّل سَه على فخذه والموسى بيده، قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشَين أن أقتله؟ ماكنتُ لأفعلَ ذلك. قالت: والله مارأيتُ أسيراً خيـراً من خُبيب، فوالله لقد وجــدْتُه يوماً يــاكلُ قطفــاً من عنب فــي يده، وإنه لمُوتَــق في الحديد، وما بمكَّة من ثمرة ، وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقَه اللهُ خبيبًا.

<sup>(</sup>١) ينظر الجرح والتعديل ٦/ ١١٤، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧٠، والفتح ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الفتح ٧/ ٣٨١ عن ابن إسحق أنه عبدالله بن طارق.

فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلً ركعتين. فتركوه، فركع ركعتين وقال: والله لولا أن تحسبوا أن مابي جزعٌ لزدت، اللهمَّ أَحْصِهم عدداً، واقتُلْهم بدداً، ولا تُبقِ منهم أحداً. وقال:

فلستُ أبالي حين أُقْتَـلُ مسلـماً وذلك فـي ذات الإله، فــإن يشــاً

على أيّ جنب كان لله مصرعي يسبداركُ فسي أوصسال شِسلْوٍ بمسزّع

ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث. وكان خبيبًا هو سنَّ لكلِّ مسلم قُتل صبراً الصلاة، وأخبر-يعني النبيُّ الشيء أصحابه به يـوم أصيبوا خبرهم، ويبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدَّثوا أنه قُتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلاً من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظُّلَّة من الدَّبر، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا(۱).

وفي حديث شعيب بن أبي حمزة نحوه، وفيه بعد قوله: فلبث خبيب عندهم أسيراً: فأخبرني عبيدالله بن عياض أن بنت الحارث حدَّثه أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستجدّ بها، ثم ذكر ما بعد ذلك عن ابن عياض عنها، إلى قوله: فلما خرجوا به من الحرم قال: فقتله ابن الحارث، وفيه: فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبيُّ وَ الله أصحابه خبرهم يوم أصيبوا(٢).

و الشاك والستون: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أُوتيتُ مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالاً فهو يُنفقه في حقّه فيقول: لو أوتيتُ مثل ما أُوتي لفعلت كما يفعل "(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري- المغازي ٧/ ٣٠٨، ١٧ (٣٩٨٩، ٨٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجهاد ٦/ ١٦٥ (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري- التمنى ١٣/ ٢٢ (٧٢٣٢).

وفي حديث شعبة: الاحسد إلا في اثنتين: رجل علَّمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جارٌ له. . » ثم ذكر نحوه (١).

هو عند مسلم من حديث عبدالله بن عمر، وهو مذكور في مسئده (٢).

٣٥٥٦ - الرابع والستون: عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح عن أبي مالح عن أبي هريرة عن النبي قال: قتعس عبدالدينار والدرهم واالقطيفه والخميصة (٣)، إن أعطى رضي، وإن لم يُعطَ لم يرضَ.

قال البخاري وزاد عمرو- هو ابن مرزوق - عن عبدالرحمن بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على الله قال: «تعس عبدُ الدينار وعبدُ الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش (٤) ، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استاذن لم يؤذن، وإن شفع لم يُشفّع (٥). ١

٧٥٥٧ - الخامس والستون: عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوْصِني. قال: «لا تغضب فردّد مراراً: «لا تغضب» (٦).

٧٥٥٨ - السادس والستُون: عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «بُعثْتُ أنا والساعة كهاتين» يعني إصبعين (٧).

٧٥٥٩ - السابع والستون: عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي الله يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري- فضائل القرآن ٧٣/٩ (٢٦ - ٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر الحديث ١٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) القطيفة والخميصة: : أنواع من الثباب.

<sup>(</sup>٤) أي إذا أصابته شوكة لم يجد من يخرجها له .

<sup>(</sup>٥) البخاري- الجهاد ٦/ ٨١ (٢٨٧٢ ، ٢٧٨٧).

<sup>(</sup>١) البخاري- الأدب ١٠/١٥ (٦١١٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري- الرقاق ١١/ ٣٤٧ (١٥٠٥).

<sup>(</sup>A) البخاري- الاعتكاف ٤/ ٢٨٤ (٤٤ ٢).

وفي رواية خالد بن يزيد عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي مالح عن أبي هريرة قال: كان يُعرض على النبي ﷺ القرآن في كلِّ عام مرة، فعُرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه (١)وكان يعتكف كلَّ عام عشراً، فاعتكف عشرين في العام الذي قُبض فيه (٢).

• ٢٥٦٠ - الثامن والستون: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن كسب الإماء (٣).

٢٥٦١ – التاسع والستون: عن أبي حازم عن أبي هريـرة عن النبي ﷺ قال: «لو دُعيت إلى كُراع أو ذراع الأجبت، ولو أُهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت، (٤).

٢٥٦٧ - السبعون: عن أبي حازم سلمان مولى عزّه عن أبي هريرة : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ١٤٠٠ ﴾ [آل عمران ] قال: خيرُ الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام(٥).

وعند البخاري أيضاً في هذا المعنى من حديث محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إعجب الله من قوم يدخلون الجنّة في السلاسل (٦٠٠٠).

٣٠٥٦٣ - الحادي والسبعون: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصُّف ، ما منهم رجلٌ عليه رداء، إمّا إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم ، فمنها مايبلغُ نصف الساقين، ومنها مايبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورتُه (٧).

٢٥٦٤ - الثاني والسبعون: عن عبدالسرحمن الأصبهائي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يَسْبلغوا الحنث. ذكره البخاري بعقب حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>١) (فيه) من س والبخاري. وكذا إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) البخاري- فضائل القرآن ٩/ ٤٣ (٤٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الإجارة ٤/ ٢٦٠ (٢٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الهبة ٥/ ١٩٩ (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/ ٢٢٤ (٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الجهاد ٦/ ١٤٥ (٣٠١٠).

<sup>(</sup>V) البخاري- الصلاة ١/ ٥٣٦ (٢٤٤).

الحندري أن رسول الله ﷺ قال للنساء: "مامنكنّ امرأة تُقَدِّمُ ثلاثةً من الولد إلاّ كان لها حجاباً من النار، أخرجه في كتاب العلم، ولم ينبّه عليه أبو مسعود (١٠).

النالث والسبعون: عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضلَّ كلُّ واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي عَلَيْ فقال النبي عَلَيْ : «يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك» قال: أما إنى أشهدك أنه حرّ، قال: وهو حين يقول:

ياليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكُفر نجَّت (٢) وفي حديث أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد أن أبا هريرة قال: لما قدمْتُ على النبي ﷺ قلت في الطريق:

ياليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجَّت قال: وأبق منّي غلام في الطريق، فلما قدمتُ على النبي ﷺ فبابعتُه، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله ﷺ ويا أبا هريرة، هذا غلامُك؟ "فقلت: هو حرَّ لوجه الله، فأعتـقتُه . قال البخاري: لم يقل أبو كريـب عن أبي أسامة: حُرُّ (٣).

وفي حديث إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن قيس: لما أقبل أبو هريرة ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه، يعني... وذكره، وقال: أما إني أشهدك أنه الله(٤).

٣٥٦٦ - الرابع والسبعون: عن أبي عمرو عامربن شراحيل الشعبي عن أبي هريرة عن النبي رَبِّكُ أنه كان يقول: «الرّهن يُرْكَبُ بنَفَقَته، ويُشْرَبُ لبن الدّرّ إذا كان مرهوناً» زاد في رواية محمد بن مقاتل: «وعلى الذي يَرْكَبُ ويشربُ النفقة»(٥).

٣٥٦٧ - الخامس والسبعون: عن محمد بن سيرين قال: كنّا عند أبسي هريرة وعليمه ثوبان محشقان من كتّان، فتمخط فقال: بَخْ بَحْ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتُني وإني لأخِر فيما بين منبر رسول الله ﷺ إلى حجرة عائشة مغشيّاً

<sup>(</sup>١) البخاري- العلم ١/ ١٩٥ / ١٩٦ (١٠٢،١٠١).

<sup>(</sup>٣) السابق (٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) البخاري- العنق ٥/ ١٦٢ (٢٥٣٠).
 (٤) السابق (٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري– الرهن ٥/ ١٤٣ (٢٥١١، ٢٥١٢).

عليّ، فيجيء الجائسي فيضع رجـله على عـنقي، ويرى أنـي مجنون ومـابي من جنون، ما بي إلا الجوع (١١).

٢٥٦٨ - السادس والسبعون: أخرجه البخاريُّ تعليقاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكُلنسي رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعــل يحثو الطـعام، فأخذْتُه وقلــتُ: لأرفعَنّك إلى رســول الله ﷺ، قال: إنيّ محتاج وعليّ عيال وبي خاجة شديدة. قال: فخـلَّيتُ عنه، فأصبحتُ، فقال النبي عَلَيْكَةِ : يَا أَبَا هُــريرة، مَا فَعَل أُســيرُكُ البارحة؟ "قــلت: يارسول الله، شكــا حاجة شديدة وعيالاً، فَرحمْتُه فخلَّيْتُ سبيله، فقال: «أما إنه قد كذَّبَك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسُول الله ﷺ. فرصدْتُه، فجاءَ يحثو من الطعام ، فأخذْتُه فقلت: لأرفعنَّك إلى رسول الله عَيَّالِيُّو، قال: دَعْني ، فإنَّسي محتاجٌ وعليّ عيال، لا أعود ، فرَحمتُه فخلَّـيْتُ سبيلَه، فأصبحْتُ ، فقال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا هرّ، مافعل أُسيرُك؟؛ قلت: يا رسولُ الله، شكا حاجةً وعيالاً فرَحـمْتُه فخلَّيْتُ سبيله. فقال: «أما إنه قــد كذَّبك وسيــعُود» فرصدْتُه الــثالثة، فــجاء يحثو مــن الطعام، فــأخذتُه فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، هذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعمُ أنك لاتعود ثم تعود، فقال دعني، فإنِّي أعلِّمُك كلمات ينفُعك اللهُ بها. قلت: ماهيه؟ قال: إذا أويْتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيّ: ﴿اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلا هُو (٢٥٠) ﴿ حتى ختم الآية [البقرة ] فإنه لايزال عليك من الله حافظ، ولايقـربُك شيطان حتى تصبح. فخلَّيتُ سبيله، فأصبحت ، فقال لي رسول الله عَلَيْق : المافعل أسيرك البارحة؟ ، قلت: يارسول الله، زعم أنه يُعلِّمني كلمات ينفعني الله بها، فخلَّيْتُ سبيله، قال: «ماهي؟» قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ... ( ٢٠٠٠ ﴾ [البقرة] وقال لي: لايزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح، وكان<sup>(٢)</sup> أحرص شيء على الخير. فقال النبي ﷺ: قاما إنه قد صدَّقَك وهو كذوب. تعلمُ من تخاطبُ منذ نلاث يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: (ذاك شيطان)(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري- الاعتصام ٣/١٣ ا٣ (٧٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) في المحاري (وكانوا) أي الصحابة

<sup>(</sup>٣) البخاري- الوكالة ٤/٧٨٤ (٢٣١١).

٢٥٦٩ - السابع والسبعون: عن أبي عشمان النَّهديّ عن أبي هريرة قال: قسم رسول الله عَلَيُّةِ يوما بين أصحابه تمراً، فأعطى كلَّ إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حَشْفة ، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إليّ منها، شدّت في مضاغي (١).

وفي حديث مسدَّد أن أبا عثمان قال: تضيَّفتُ أبا هريرة سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه يعتمقبون الليلَ أثلاثاً: يصلّبي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله ﷺ بين أصحابه تمراً، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة (٢).

وفي حديث عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: قسم النبي عَلَيْقُ بيننا تمراً، فأصابني منه خمس: أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة أشدّهن لضرسي (٣).

• ٢٥٧٠ - الثامن والسبعون: عن محمد بن زياد القرشي عن أبي هريـرة عن النبي على النبي على الله عن الله الله أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه وكي علاجه (٤).

وفي حديث حفص بن عمر: افإنه وكيَ حرَّه وعلاجه»(٥).

٢٥٧٢ - الثمانون: عن همّــام بن منبّــه عن أبي هريــرة عن رسول الله ﷺ: «إن داود النبي كانَ لايأكلُ إلاّ من عمل يده»(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري– الأطعمة ٩/ ٥٤٩ (٤١١). والحشفة: التمرة التي تميفٌ قبل نضجها، والمراد أنه طال مضغه لها. (٣٠٢) البخاري ٩/ ٥٦٤ (٥٤٤١).

<sup>(</sup>٤) البخاري- العتق ٥/ ١٨١ (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الأطعمة ٩/ ٨٥١ (٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري- مناقب الأنصار ٧/ ١١٢ (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري- اليوع ٢/ ٣٠٣(٢٠٧٣).

على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم باليمين، أيّهم يحلف<sup>(١)</sup>.

٢٥٧٤ – الثاني والثمانون: عن همّام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: الله على النبي الله قال: الله على الخلف المامي الخلف الخلف

الثالث والثمانون: عن وهب بن منبّه عن أخيه همّام قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي ﷺ أحَدُّ أكثر حديثاً مني عنه إلا ما كان من عبدالله بن عمرو ، فإنه كان يكتب ولا أكتب . قال البخاري: تابعه معمر عن همّام عن أبي هريرة (٣).

قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري عن عنبسة أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله على النبي ابناً على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي الله بخيبر بعدما افتتحها وإن حُزُمَ خيلهم الليف. قال أبو هريرة: قلت: يارسول الله، لا تقسم لهم. فقال أبان: وأنت بهذا ياوبر تحدّر من رأس ضأن . فقال النبي الله ابان، اجلس افلم يقسم لهم.

وليس لعنبسة بن سعيد عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا(٨).

<sup>(</sup>١) البخاري- الشهادات ٥/ ٢٨٥ (٢٦٧٤). (٢) البخاري- أحاديث الأنياء ٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري– العلم ٢٠٦/١ (١١٣). وينظر الفتح ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) ابن قوقل: هو التعمان بن مالك بن تعلبة، استشهد يوم أحد .

<sup>(</sup>٥) الوبر: دَابة صغيرة كالسُّور. وقدوم الضأن : مقدمه، والمراد تحقير أبي هريزة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الجهاد ٢/ ٣٩ (٧٢٨٧) (٧) البخاري - المفاري / ٤٩١ (٣٣٨٤). (٨) التحفة ١ ٢٩٢٠.

وفي حديث عمرو بن يحيى عن جدّه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي النبي الله أبو مسعود: فسلّم عليه (١)، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل. فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً لك، وبَرٌ تداداً من قدوم ضأن، تنعى عليّ امرأ أكرمه الله بيدي، ومنعه أن يُهينني بيده (٢).

٢٥٧٧ - الخامس والثمانون: عن سعيد بن عمرو بن مسعيد بن العاص عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: مابعث الله نبيّاً إلاّ رعى الغنم فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (٣).

٣٥٧٨ - السادس والثمانون: عن سعيد بن عمرو المكتي عن أبي هريرة قال: البعني النبي والثمانون: عن سعيد بن عمرو المكتي عن أبي هريرة قال: البعني أحجاراً أستنفض بها - أو نحوه - ولا تأتني بعظم ولاروث، فأتيتُه بأحجار بطرف ثيابي، فوضعها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعَه بهن (١٤).

٩٧٥٧ - السابع والثمانون: أخرجه البخاري تعليقاً من حديث سعيد بن عمرو عن أبي هريرة قال: كيف أنتم إذا لم تجبوا ديناراً ولادرهماً؟ فقيل: وكيف ترى ذلك كائناً؟ قال: إي والذي نفسي بيده، عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عمّ ذلك؟ قال: تُنْتَهَكُ ذمّة الله وذمّة رسوله، فيشدُّ الله قلوب أهل الذمَّة فيمنعون مافى أيديهم(٥).

وقد أخرج مسلم معنى هذا الحديث بلفظ آخر أوجب تفريقَه، وإلاّ فهو في المعنى متّفق عليه، وهو الحادي والتسعون من أفراد مسلم، وأوله: «منعت العراق درهمها وقفيزها..».

<sup>(</sup>١) وهذه في البخاري.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٧/ ٤٩١ (٢٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الإجارة ٥/ ٤٤١ (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الوضوء ١/ ٢٥٥ (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الجزية ٦/ ٢٨٠ (٣١٨٠).

عن أبي هريرة، يعني مثل حديث قبله من رواية سعيد عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي عليه كان يوم عيد خالف الطريق. قال البخاري: وحديث جابر الصحر(۱).

وليس لسعيد بن الحارث عن أبي هريرة في الصحيحين غير هذا(٢).

وليس لعبيد بن حُنين عن أبي هريرة في الصحيحين غير ً هذا(٤).

قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خصعاناً لقوله، كأنه الله على صفوان، فإذا فُرَع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي سلسلة على صفوان، فإذا فُرَع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير، فسمعها مسترق السمع، ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصف سفيان بكفة فحرقها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته حتى يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما القاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. " وذكر في رواية على بن المديني قراءة من قرآ: (فُرَع) وقال سفيان عن عمرو (فُرَع) وهي قراءتنا(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- صلاة العيدين ٢/ ٧٧٤ (٩٨٦)، وينظر الفتح ٢/ ٤٧٣، والتحقة ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) التحقة ٩/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري- بدء الخلق ٦/ ٢٥٩ ( ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) التحقة ١/٢٤٦.:

 <sup>(</sup>٥) البخاري- التفسير ٨/ ٣٨٠، ٣٨٠ (٢٠٠١, ٤٧٠١). وفي قوله تعالى: ﴿حتى إذا قُزُعُ عن قلوبهم ﴾ [سبأ
 ٢٣] يشبر الحديث إلى قراءة (قُرعُ). ينظر الفتح ٨/ ٣٩٥، والطبري ٢٢/ ٦٤.

٢٥٨٣ – الحادي والتسعون: عن عكرمة عن أبي هريـرة قال: أشهد أنّي سمعْت رسوله ﷺ يقول: «مَن صلّى في ثوبٍ فلْيُخالِفْ بين طرفَيْه»(١).

٣٠٨٤ - الثاني والتسعون: أخرجه البخاري تعليقاً من حديث عكرمة عن أبي هريرة قوله: "من صور صورة... ومن تحلّم.. ومن استمع..» بعقب حديث ابن عبّاس أن النبي عَلَيْ قال: "من تحلّم بحُلُم لم يَرَه كُلُف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الأنك يوم السقيامة، ومن صور صورة عُذّب وكُلُف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ "(٢).

٢٥٨٥ - الثالث والتسعون: استشهد به البخاري من حديث قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: أنه رأى السبيت المعمور يدخلُه كل يوم سبمون ألف ملك (٣).

والحسن عن أبي هريرة منقطع، لأنه لم يسمعُ منه (٤).

## \* \* \*

## أفراد مسلم

٢٥٨٦ - الحديث الأول: عن أبي عبدالله جابر بن عبدالله الأنساري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: : "إذا استيقظ أحدُكم فليُفْرغ على يده ثلاث مرّات قبل أن يُدخلَ يدَه في إنائه، فإنه لايدري فيم باتت يدُه (٥).

وأخرجه أيضاً من حديث الزُّهري عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبدالرحمنن كلاهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

ومن حديث عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «إذا استيقظ أحدُكم من نومِه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لايدري أين باتت يده أي.

البخاري- الصلاة ١/ ٤٧١ (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري- التعبير ١٢/ ٤٢٧ (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري بدء الخلق ٦/٣٠٦ (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر الجرح والتعديل ٣/ ٤٠. وفي التحقة ٩/ ٣١٥ أحاديث عن الحسن عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) مسلم- الطَّهَارة ١/ ٢٣٣ (٢٧٨).

ومن حديث الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله عن الله عن الله عن عن أبي هريرة على ذكر قوله: «حتى يَعْظِيْةُ يمثله. واتّفق هؤلاء الرّواةُ الثلاثة كلّهـم عن أبي هريرة على ذكر قوله: «حتى يغسلها ثلاثاً».

وأخرجه أيضاً من حديث المغيرة بن عبدالرحمن الجزامي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ومن حديث محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومن حديث ثابت بن عياض الأعرج مولى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبي هريرة، في روايتهم جميعاً عن رسول الله عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبي هريرة، في روايتهم جميعاً عن رسول الله عبدالرحمن من زيد بن الخطاب عن أبي هريرة، في روايتهم جميعاً عن رسول الله والأ. وأدرج مسلم هذه الأحاديث على ماقبلها، ولم يبين من اختلاف ألفاظها إلا ما أوردنا(١).

وقد أخرج أبو بكر البرقاني الأحاديث في كتابه، وبيّن بعض ذلك: ففي حديث ثابت بن عياض عنده: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُم نَائِماً فاستيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يدَه في الإناء حتى يَصُبُّ على يده، فإنّه لايدري أين باتت يدُه».

وفي حديث محمد بن سيرين: «إذا استيقظ أحدُكم فلا يغمس يدَه في طهوره حتى يُفرغَ عليها فيَغْسِلَها، فإنّه لايدري فيم باتت يدُه».

وفي حديث همّام: «إذا استيقظ أحدُكم فلا ينغمس يله في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لايدري فيم باتت يده،».

وقد أخرجه البخاري مقترناً بالحديث الذي فيه: "ومن استجمر فليُوتر" من حديث مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نحو حديث هؤلاء، ولم يذكر "ثلاثاً" وهو مذكور مع الخبر الآخر في المتفق عليه في الرابع والتسعين بعد المائة، فصح أن المتن الذي فيه غسل الديد عند الاستيقاظ من النوم متفق عليه، دون ذكر عدده.

<sup>(</sup>١) كلها في مسلم ٢٣٣/١.

الله عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة: أن رسول الله على حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة ، حتى إذا أدركه المكري عرّس (١) وقال لبلال: «اكلا لنا الليل» (١) فصلّى بلال ماقد رله، ونام رسول الله على وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله على ولا الحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله على أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله على فقال: «أي بلال فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضّا رسول الله على فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضّا رسول الله على فاقتادوا وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى فاقتادوا وأمر بلالا فأقام الصلاة فالى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿ وَأَقِم الصَّلَةَ لَذِكْرِي ﴿ وَا كَانَ ابن شهاب يقرأها (للذكرى) (٣).

واخرجه أيضاً من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرَّسنا مع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسُ، فقال النبيّ ﷺ: «لياخذ كلُّ رجل برأس راحلته، فإن هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان » قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضّا، ثم سجد سجدتين، وقال بعض الرُّواة: ثم صلى سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة فصلًى الغداة (٤).

٢٥٨٨ - الثالث: عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولايؤذيَا بريح النُّوم (٥).

٢٥٨٩ - الرابع: عن الزّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتـبتاعوا الشَّـمرَ حتى يبـدو صلاحه، ولاتبتاعوا الثَّمرَ بالتَّمر بالتَّمر وَالله على الله على الله

<sup>(</sup>١) الكرى: النَّعاس. والتعريس: نزول المسافر للنوم.

<sup>(</sup>٢) اكلاً: احفظ واحرس.

<sup>(</sup>٣) مسلم- المساجد١/ ٤٧١ (٠٦٠). وينظر الطبري ١١٢/١٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) مسلم - المساجد ١/ ٣٩٤ (٦٢٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم- البيوع ٣/١١٦٨ (١٥٣٨).

وعن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ بمثله(١).

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبدالرحمان بن أبي نُعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتبتاعوا الثَّمارَ حتى يبدو صلاحُها»(٢).

• ٢٥٩- الخامس: عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أُريتُ ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيَّتُها، فالتمسوها في العشر الغوابر» وقال حرملة: «فنسيتُها»(٣).

١ ٢٥٩١ - السادس: عن الزَّهري عن أبي سلمة عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتنستبذوا في السدَّبَاء ولافي المُـزَفَّت» ثم يسقول أبو هريسرة: واجتنسبوا الحناتم(٤).

واخرجه أيضاً من حديث وُهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ: أنّه نهى عن المزفّت والحنتم والنقير. قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الحضر(٥).

ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدُّباء والحَنْتَم والنَّقير والمُقيَّر: المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه»(١).

عبد الله بن عبدالله بن عبد بن عبد الله عبد الله عبد الله بن عبدالله بن عبد بن مسعود عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله عليه وهو في مسجلس عظيم من المسلمين: «أحدَّثُكم بخير دُور الانصار؟» قالوا : نعم يارسول الله. قال رسول الله عبدالاشهل» قالوا: ثم من يارسول الله؟ قال: «بنو عبدالاشهل» قالوا: ثم من يارسول الله؟ قال: «بنو النجار» قالوا: ثم

<sup>(</sup>۱) مسلم- ۱۱۲۸/۳.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢/ ١١٦٧.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصيام ٢/ ٨٢٤ (١٦٦٦).

<sup>(</sup>٤٠٤) مسلم- الأشرية ٣/١٥٧٧ (١٩٩٣).

 <sup>(</sup>٦) مسلم ٣/ ١٥٧٨. وفيه: والحنستم: المزادة المجبوبة. وينظر النووي ١٣٠ / ١٧٠ حيث نقسل عن القاضي عياض
 أن الصواب ما وقع في بعض الروايات: «والحنتم والمزادة».

٣٩٥٧ – الثامن: عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي على النبي عن النبي عن النبي عن النبي على المناتقة قال: «يدخلُ الجنّة أقوامٌ أفئدتُهم مثلُ أفئدة الطير» (٢).

عبدالله بن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قلقد رأيتني في الحيجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء في بيت المقدس لم أثبتها، فكُربت كُربة ما كربت مثله قطّ. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلّي، فإذا رجلٌ ضرب جَعدٌ كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلّي، أقربُ الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفيّ، وإذا إسراهيم عليه السلام قائم يُصلّي، أشبه الناس به صاحبُكم عدني نفسه. فحانت المصلاة، فأمَمْتُهم، فلما فرغْتُ من الصلاة قال قائل: يامحمدُ، هذا مالك خازنُ النار فسلم عليه، فالتفتُ فبدأني بالسلام» (٣).

وقد أخرج البخاري الفصل الأوّل في كتابه بمعناه من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَمَّا كَذَّبَّتني قريش قَمْتُ في الحجر، فجلَّى الله لي بيت المقدس، فطَفِقْتُ أُخبرهم عن آياتِه وأنا أنظرُ إليه..»(٤).

<sup>(</sup>١) مسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩٥١ (٢٥١٢).

<sup>(</sup>٢) مسلمُ- الجنة ٤/ ٢١٨٣ ( ٢٨٤٠). والمراد: رقة القلوب، وغلبة الخوف عليهم.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الإيمان ١/١٥٦ (١٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر٢٥٢.

العاشر: عن حُميد بن عبدالرحمن وعُروة بن الزُّبير وهمّام بن منه عن أبي هريرة عن رسول الله عُلِيَة قال: «عُذَبَت امرأة في هرّة، رَبَطَتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» ومنهم من قال: «من حشرات الأرض». لفظ حديث عروة، والآخران بنحوه (۱).

وفي حديث همّام: الدلجلتِ امرأة النّار مـن جرّاءِ هرّة لها - أوهرٌ - ربَطَتْها فلا هي أطعمتُها. ولاهي أرسلتُها ترمـرِمُ من خشاش الأرض، حتى ماتت هُزلاً»(٢).

٣٩٩٦ - الحادي عشر عن أبي عبدالله عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: الكوكب، وبالكوكب، (٣).

وقد أخرج البخاري ومسلم حديث عُبيدالله بن عبدالله بن عتبة من رواية صالح ابن كيسان عنه عن زيد بن خالد عن النبي عليه بنحوه، وهـو مذكور هناك، وهذا الحديث الذي فيه: «يارسول الله، اقضِ بيننا بكتاب الله. . » هو مذكور في مسند زيد بن خالد أيضاً (٥).

٣٠٩٧ - الثاني عشر: عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «سيحانُ وجيحان والفرات والنيل، كلَّ من أنهار الحنة»(٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم- السلام ٤/ ١٧٦٠ (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم - البر والصلة ٤/ ٢٢٠٢٣ (٢٦١٩).

<sup>(</sup>٤،٣) مسلم- الإيمان ١/ ٨٤ (٧٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر ٨٨٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم- الجنة ٤/ ٢١٨٣ (٢٣٨٠).

٢٥٩٨ - الثالث عشر: عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:
 «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّثُ بكلِّ ماسمع» (١)، ومنهم من رواه مرسلاً.

٣٥٩٩ - الرابع عشر: عن عبدالرحسمن بن أبي نُعم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً»(٢)

وأخرجه مسلم أيضا زيادة من حديث أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «التّمر بالتّمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدا بيد، ف من زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت الوانه» (٤).

وفي حديث زينب امرأة عبدالله قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تَمس طيباً» وهو مذكور في مسندها(٦).

العدم السادس عشر: عن عطاء بن يسار وأبي هريرة عن النبي على قال: «إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةً إلا المكتوبة». أخرجه مسلم من حديث أيوب السختياني وزكريا بن إسحق، وورقاء بن عمر كلُّهم قال: عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْة. وقال حمّاد بن زيد: لقيتُ عمرو بن دينار فحدَّثني به ولم يرفعه (٧).

<sup>(</sup>١) مسلم - المقدمة ١/ ١٠ (٥). وينظر سنن أبي داود- الأدب ٥/٢٦٦ (٢٩٩٢).

<sup>(</sup>٣،٢) مسلم - المساقاة ٣/ ١٢١٢ (١٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١٢١١.

<sup>(</sup>a) مسلم - الصلاة ١/٨٢٣ (٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر ٣٥٤٤

<sup>(</sup>٧) مسلم- صلاة المسافرين ١/٤٩٣ (٧١٠).

٢٦٠٢ - السابع عشر: عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله يقولُ يوم القيامة: أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم أُظلُّهم في ظِلِّي يومَ لاظِلَّ إلاَّ ظِلِّي الْإِلْ).

٣٦٠٣ - الثامن عشر: عن أبي أيوب سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من اشتري طعاماً فلا يَبعُه حتى يكتاله الله ﷺ

وفي رواية عبدالله بن الحارث أن أبا هريرة قال لمروان: أَخْلُلْتَ بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: أحْلَلْت بيعَ الصِّكاك (٣) وقد نهى رسول الله وَيُعْلِيْهُ عَنْ بِيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُستوفَّى. فخطُّ ب مروان فنهى عن بيعه. قال سليمان بن يسار: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس(٤).

٢٦٠٤ التاسع عشر عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناسُ عن أبي هريرة فقال ناتل (°) أخو أهل الشام: أيها الشيخُ، حدِّثني حديثاً سمعته من رسول الله عَلَيْكُ . فقال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إنَّ أول الناس يُقْفَى يوم القيامة عليه رجلَّ استشهد فأتى به، فعرَّف نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال: كذبْتَ، ولكنك قاتلتَ لأن يقال جريء، فقــد قيل، ثم أُمرَ به فسُحب على وجهه حتى أُلقي في النار. ورجلٌ تعلَّمَ العلمَ وعلَّمَه وقرأً (١) القرآن، فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملْتَ فيها؟ قال: تعلَّمْتُ العلم وعلَّمْتُه ، وقرأتُ فيك القرآن. قال: كذبت، ولـكنكُ تعلَّمُـتَ ليقال عالم، وقـرأت القرآن ليقال هـو قارئ، فقد قيل، ثم أمـر به فسُحب عٰلــى وجهه حتى أُلقــي في النار. ورجلٌ وسَّعَ الله عــليه وأعطاه من أصناف المال، فأتني به فعرّفه نعمه فعرفها، ثم قال: فـما عملت فيها؟

<sup>(</sup>١) مسلم- البر والصلة ٤/ ١٩٨١ (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>Y) مسلم - البيوع T/ ١١٦٢ (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) الصكَّاك: جمَّع صكَّ، وهو مايكتب به الرزق للمستحق. ورأى أبو هريرة تحريم بيعة قبل أن يستوفيه.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٥) وهو ناثل بن قيس، تابعي، من أهل فلسطين.

<sup>(</sup>٦) سقط من ك(وقرأ . . . تعلَّمت العلم)

قال: ماتركتُ من سبيل تُحبُّ أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذَبْتَ، ولكنّك فعلتَ ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسُحب على وجهه ثم أُلقي في النار»(١).

أ وهو في روايمة حجاج بن محمد نحوه وقال في أوله: تفرَّجَ الناسُ عن أبي هريرة، فقال له ناتلٌ الشامي . . وذكر الحديث (٢) .

٢٩٠٥ - العشرون: عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَىٰ ™﴾ [النجم] قال: جبريل. وعن عبدالله بن مسعود قال: رأى جبريل في صورته وله ستمائة جناح (٣).

٣٩٠٦ - الحادي العشرون: عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (كافلُ اليتم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة) وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى (٤).

مطبع عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي على قال: «سمعتُم بمدينة جانب منها في المبر وجانب منها في البحر؟» قالوا: نعم يارسول الله. قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحات، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يموا بسهم، قالوا: لا إلىه إلا الله (٥). فيسقط أحدُ جانبيها» قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول (٦) الثانية : لا إلىه إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم، فيسقط جانبُها الآخر. ثم يقول (٦) الثالثة لا إلىه إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم، فيدخلونها. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فعقال: إن الدّجّال قد خرج، فيتركوا كل شيء ويرجعوا»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم- الإمارة ۴/۱۵۱۳ (۱۹۰۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۱۵۱٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الإيمان ١/١٥٨ (١٧٥،١٧٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم- الزهد ٤/ ٢٢٨٧ (٢٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) في مُسلم قوالله أكبر»

<sup>(</sup>٦) في مسلم «يقولوا» في الموضعين.

<sup>(</sup>٧) هَكَذَا فَيَ الأصول- وَفِي مسلم- الفَتَنَ ٤/ ٢٩٢٠ (٢٩٢٠) فَيَتْرَكُونَ. . . ويرجعونَه

٣٦٠٨ - الثالث والعشرون: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريسرة قال: صلّى رسول الله عليه يوماً ثم انسرف فقال: «يافلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظرُ المصلّي إذا صلّى كيف يُصلّي؟ فإنما يصلّي لنفسه، إنّي لأبصرُ من ورائى كما أبصرُ من بين يديّ (١).

٩٠٢٠٩ الرابع والعشرون: عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ عمثل معنى حديث قبلَه: أن رسول الله ﷺ قال: «يامعشر النساء، تصدَّفْن وأكثرْنَ الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جمزْلة: ومالنا يارسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تُكثرنَ اللعنة وتكفرْن العشير، ما رأيستُ من ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٌ منكنّ» قالت: يارسول الله ، مانقصان العقل والديّن؟ قال: «أما نقصانُ العقل فشهادةُ امرأتين تعدلُ شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكثُ الليالي ماتصلّى، وتفطرُ رمضانَ، فهذا نقصان الدين (٢).

• ٢٦١٠ - الخامس والعشرون: عن ابن شهاب قال: أخبرني عبدالرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريسرة يقول: قال رسول الله ﷺ «خيرُ يوم طلعتُ عليه الشمسُ يوم الجمعة، فيه خُلق آدمُ، وفيه أُدْخلَ الجنة، وفيه أُخْرجَ منها» (٣).

وأخرجه أيضاً من حلاًيث المغيرة الحسرامي عن أبي الزناد عسن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله؛ وزاد: «ولا تقوم الساعةُ إلا في يوم الجمعة»(٤).

ا ٢٦١١ - السادس والعشرون: عن محمد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله على أنه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح جتى تطلع الشمس (٥).

البخاري- الصلاة ١/ ١٩ ٣ (٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الإيمان ١/ ٢٨,٧٨ (٩٧,٠٨).

<sup>(</sup>٣٠٤) مسلم - الجمعة ٢/ ٨٥٥ (١٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) مسلم- صلاة المسافرين ١/٦٦٥ (٨٢٥).

المابع والعشرون: عن محمد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي ُخيرٌ وأحب ُ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولاتعجز، وإن اصابك شيءٌ فلا تقل : قدر الله وماشاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان (١).

٣٦٦٣ – الثامن والعشرون: عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لينتهين اقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدَّعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتُخطفن أبصارهم (٢).

٢٦١٤ – التاسع والعشرون: عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْة أدرك شيخاً يحسشي بين ابنيه يتوكّا عليهما، فقال النبي عَلَيْة: «ما شأنُ هذا؟» قالوا: ابناه يارسول الله، كان عليه نذر. فقال النبي عَلَيْة: «ارْكَبُ أيها الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك»(٣).

٢٦١٥ - الثلاثون: عن عبيدالله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: قمن عُرض عليه ريحانٌ فلا يردُه، فإنه خفيف المحمِل، طيّب الريح، (٤).

قال أبو مسعود : وبهذا الإسناد عن الأعرج عن أبي هريرة: «من عُرض عليه طيب (٥) . . . » وهو أشهر.

٢٦١٦ - الحادي والثلاثون: عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريسرة قال: نهي رسول الله ﷺ عن الشّغار. زاد أب نُمير: والسشّغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنـتك وأزوَّجك ابنتي، وزوَّجني أختك وأزوَّجك أختي، (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم- القدر ٤/ ٢٥٠٢ (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الصلاة ١/ ٣٢١ (٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم - النقر ٣/ ١٢٦٣ (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم الألفاظ من الأدب ١٧٦٦/٤ (٣٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) وهو في سنن أبي داود- الترجل ٤٠٠/٤ (١٧٢) والنسائي الزينة ٨/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) مسلم- النكاح ٢/ ١٠٣٥ (١٤١٦).

٢٦١٧ - الثاني والثلاثون: عن عبيدالله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرر(١).

٢٦١٨ - الثالث والثلاثون: عن سفيان بن عقبة عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْقٍ قَال: «إذا دُعي أحدُكم إلى طعام وهو صائمٌ فليقل: إنَّي صائم» (٢).

وقد أخرج مسلم أيضاً من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعِي أحدكُم فليُجب، فإنْ كان صائماً فَلْيُسصَلّ، وإن كان مُفطراً فليطعم (٣).

٣٦٦٩ - الرابع والثلاثون: عن سلمان الأغرّ مولى جهينة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله يبعثُ ريحاً من اليمن الينَ من الحرير، فلا تدعُ احدًا في قلبه مثقالُ حبة من إيمان إلاّ قبضتُه، قال بعض الرُّواة: «مثقال ذرّة» (٤).

• ٢٦٢٠ - الخامس والثلاثون: عن الآغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على المنبي رَبِي أنه قال: «لايقعد قرم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغَشِيتُهم الرحمة، ونرالت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده (٥).

وأخرجه مسلم أيضاً مع زيادة في أوله وآخره من حديث سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من نفس عن مولى كُربة من كُرب يوم القيامة، ومن يسسر على مُعْسِر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستسر مُسلماً ستَره الله في الدنيا

<sup>(</sup>١) مسلم- البيوع ٣/١١٥٣ (١١٥٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الصيام ٢/٥٠٨ (١١٥٠).

<sup>(</sup>٣) مسلم- النكاح ٢/ ١٠٥٤ (١٤٣١). ويصلّى: أي يدعو بالبركة الأهل الطعام.

<sup>(</sup>٤) مسلم- الإيمان ١٠٩/١ (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٧٤ ٪ (٢٧٠٠).

وقد أخرج مسلم أيضاً طرفاً منه من حديث وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي عن أبيه عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي الله يوم الله يوم القيامة» (٢).

ومن حديث روح بن القاسم عن سهيل عن أبيه عن أبي هـريرة قال: «لايستر الله على عبد في الدُّنيا إلاَّ ستره الله يوم القيامة»(٢). وهذا أيضا معنى آخر ينبغي أن يُفردَ إن كَان صح ضبط الراوية.

وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث عمر بن حفص بن غياث الذي أخرجه مسلم من حديثه وبذلك الإسناد إلى أبي مسلم الأغرَّ عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: قال رسول الله عليَّة: يقول الله عزَّ وجلَّ: «العزُّ إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئاً منهما عذبتُه» وهكذا أخرجه أبو مسعود في كتابه.

٣٦٦٢- السابع والمثلاثون: عن سلمان الأغرَّ أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ﷺ قال: انادى مناد: إن لكم أن تصحُّوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۰۷٤/٤.

<sup>(</sup>٣،٢) مسلم البر والصلة ٤/ ٢٠٠٢ (٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ٢٠٢٢ (٢٦٢٠).

تنعموا فلاتبتئسوا أبداً، فذلك قوله عزّ وجلّ ﴿وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ)» (١) [الأعراف].

قال أبو مسعود: أبو عبدالله سلمان الأغر مولى جهينة، وقيل: مولى عزة، عن أبي هريرة، وأهل العراق يكنونه أبا مسلم. قال الخطيب: الأغر أبو مسلم والأغر أبن مسلم رجل واحد، من أهل المدينة، حدث عن أبي هريرة وأبي سعيد، ويقال. كان عبداً مملوكا، اشترك أبو هريرة وأبو سعيد في عتقه. وقال البخاري سلمان أبو عبدالله الأغر، مولى جهينة، المدني، سمع أبا هريرة ، ثم قال: سلمان أبو حازم مولى عزة الأشجعي، سمع عزة، سمع منه الأعمش ومنصور، وذكر جماعة.

وأخرج مسلم بعض هذا من حديث أبي رافع عن أبي هريرة عن السنبي ﷺ قال: «من يدخل الجنّة ينعم ولايباس، لاتبلى ثيابه ولايفنى شبابه (٢)» وأغفله أبو مسعود فلم يذكره في ترجمة أبي رافع.

٣٦٢٣ - الثامن والثلاثون: عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروانُ أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكّة، فصلَّى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الاخيرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [سورة المنافقون]. قال: فأدركُتُ أبا هريرة حين انصرف فقلتُ: إنّك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعتُ رسول الله عَلَيْهُ يقرأ بهما في الجمعة (٣)

وفي رواية حاتم بن إسماعيل: فقرأ سورة الجمعة في السسجدة الأولى، وفي الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافَقُونَ﴾(٤).

٣٦٢٤ - التاسع والثلاثون: عن أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ديسنار أنفقته في سبسيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك، أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك، (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم- الجنة ٤/ ٢١٨٢ (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم ٤/ ۲۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الجمعة ٢/ ٥٩٧ (٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الزكاة ٢/ ٦٩٢ (٩٩٥).

واخرجه مسلم من حديث طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كُنّا مع النبي ﷺ في مسير فقال: فَنَفدَتْ أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يارسول الله، لو جمعت مابقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: فقعل. فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت : وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملا القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» (٢).

وليس لطلحة بن مصرًف عن أبي صالح فــي مسند أبي هريرة من الصحيح غيرً هذا الحديث الواحد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم - الإيمان ۱/ ٥٦ (۲۷).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) التحفة ٩/ ٤٢٧.

٣٦٢٦- الحادي والأربعون: عن سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لقد رأيتُ رجلاً يتقلَّبُ في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس»(١).

وأخرجه مسلم أيسضاً من حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هـريــرة أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ شــجرة كانــت تؤذي المســلمين، فــجاء رجـلٌ فقطـعها فــدخل الجنة»(٢).

ومن حديث جرير بن عبدالحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "مرَّ رجلٌ بغصنِ شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا لأنَحينُ هذا عن المسلمين لايؤذيهم، فأدخل الجنة» (٣).

وقد تقدّم في المتفق عليه من حديث سُمَيّ مولى أبى بكر عن أبي صالح عن أبي هريسرة أن رسول الله ﷺ قال: «بينما رجلٌ يمشي بطريق وجد غمض شوك على الطريق فأخّره، فشكر اللهُ له فغفر له»(٤).

٣٦٢٧ - الثاني والأربعون: عن الأعمش عن أبي صالب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ لأَنْ أَقُـولَ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلى الله، والله أكبر، أجبُّ إلى ممّا طلعت عليه الشمس»(٥).

٣٦٢٨ - الثالث والأربعون: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «والذي نفسي بيده، لاتدخلون الجنّة حتى تؤمنوا، ولاتُؤمنون حتى تحابّوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابّبتُم، أفشوا السلام بينكم»(٦).

٢٦٢٩ - الرابع والأربنعون: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «من توضَّا فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع

<sup>(</sup>١- ٣) مسلم- البر والصلة ٤/ ٢١٪ (١٩١٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر ۲۳۸۰

<sup>(</sup>o) مسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٧٢ (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم- الإيمان ١/ ٧٤ (٥٤).

وأنْصَت، غُـفِر له ما بـينه وبين الجمـعة وزيادةُ ثلاثة أيّـام، ومن مسَّ الحصـا فقد لغا»(١).

وأخرجه مسلم ايضاً من حديث روح بن القاسم عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من اغتسلَ ثم أتى الجمعة فصلًى ماقُدُّرَ له ثم انْتَصَتَ حتى يفرُغَ من خطبته، ثم يُصلِّي معه، غُفِر له مابينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام»(٢).

٣٦٣٠ - الخامس والأربعون: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي عليه النبي الله النبي الله في أنفسنا مايتعاظمُ أحدُنا أن يتكلَّم به. قال: «وقد وجدْتُموه؟» قالوا: نعم . قال: «ذاك صريح الإيمان» (٣).

وأخرجه أيضاً من حديث جرير بن عبدالحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناسٌ. . وذكر نحوه (٤).

<sup>(</sup>١) مسلم- الجمعة ٢/ ٨٨٥ (٧٥٨). (٢) مسلم ٢/ ٨٨٥.

 <sup>(</sup>٣) ٤) مسلم- الإيمان ١١٩/١ (١٣٢). ومعناه أن الشيطان يوسوس لهم أشياء في حق الله تعالى، فيستعظمون الكلام بها- فضلاً عن اعتقادها، ولذا عدم النبي عليه إيماناً صريحاً . ينظر النووي ١٩/٢٥.

<sup>(</sup>٥) مسلم- الإيمان ١/ ٨٢ (٦٧). (٦) الخلفة: الناقة الحامل إلى أن يمضي حملها، ثم هي عشراء..

<sup>(</sup>٧) مسلم- صلاة المسافرين١/ ٥٥٢ (٨٠٢).

٣٦٣٣ - الثامن والأربعون: عن الأعمى عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْهِ قال: «المدينة حَرَمٌ، فمن أحدَثُ فيها حدَثُا أو آوى مُحْدثاً فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه منه يوم القيامة عدلٌ ولاصرفٌ (١).

زاد في حـديث سفيان عن الأعـمش: ووذمّة المسلمين واحدة، يـسعى بسها أدناهم، فمن أخفَرَ مسلماً فعليه لعـنة الله والملائكة والناس أجمعين، لايُـقْبل منه يوم القيامة عدل ولاصرف (٢):

وفي حديث زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ومن تولَّى قوماً بنغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولاصرف» (٣).

وفي رواية شيبان عن الأعمش نحوه، وقال : «ومن والى غير مواليه بـغير إذنه. . الأعمش نحوه، وقال : «ومن والى غير مواليه بـغير

وأخرج مسلم أيضاً هذا الطرف الآخر من حديث يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة، لا يُقبَلُ منه صرفٌ والاعدل»(٥).

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم- الحج ٢/٩٩٩ (١٣٧١). (٣-٥) مسلم- العتق ٢/٢١١(٨٠٥١).

<sup>(</sup>٧،٦) مسلم -الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٨٤ (٢٧١٣).

وفي حديث خالد الطحّان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يأمرُنا إذا أخــــــــنْنا مَضْجَعَنـــا أن نقول: . . وذكر مثلــه، إلا أنه قال: «أعوذ بك من شرَّ كلِّ دابّة أنت آخذٌ بناصيتها»(١).

وقد أخرج مسلم أيضاً في الذّكر عند الاضطجاع وجها آخر من حديث روح ابن القاسم عن سهيل عن أبي هريرة: أن فاطمة أتت النبي عَيَّا تُساله خادماً، وشكت العمل، فقال: «ما ألفيتيه عندنا» وقال: « ألا أدُلُّك على ما هو خير لك من خادم: تسبّحين ثلاثاً وثلاثين، وتحمدين ثلاثاً وثلاثين، وتكبّرين أربعاً وثلاثين حين تأخذين مضجعك» (٢).

وفي حديث وُهيب بن خالد عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه (٣).

٣٦٣٥ - الخمسون: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا قَرأَ ابنُ آدمَ السجدةَ اعتزلَ الشيطان يبكي، يـقول: ياويلي، أمر ابنُ آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرتُ بالسُّجود فأبَيْتُ، فلي النار»(٤).

٣٦٣٧ – الثاني والخمسون: عن سُمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي صالح عن أبي مالح عن أبي مالح عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: «أقربُ مايكون العبد من ربّه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ٢٠٨٤. (٢٠٦) مسلم ٤/ ٩٢ ( ٨٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم- الإيمان ١/ ٨٧ (٨١). (٥) مسلم- فضائل الصحابة ٤/١٩٦٧ (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر مسلم ١٩٦٧/٤،١٩٦٨، والنوري ٢٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٧) مسلم –الصلاة ١/ ٣٥٠ (٢٨٤).

٣٦٣٨ - الثالث والخمسون: عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عن أبي هريرة أن رسول الله على كان يقول في سجوده: «اللهمّ أغفر لي ذنبي كلّه، دقّه وجلّه. وأوله وآخره، وعلانيته وسرّه (١).

• ٢٦٤ - الخامس والخمسون: عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هرية ونعَه مرّةً قال: «تُعرَضُ الأعمالُ في كلّ يوم خميس وإثنين، فيعفر الله عزّ وجلّ في ذلك اليوم لكلّ أمرى و لايشرك بالله شيئاً، إلا أمراً كانت بينه وبين أخيه شعناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا (٣).

وفي حديث مالك بن أنس عن مسلم بن مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: التعرضُ أعمال الناس في كلّ جمعة مرّسين. . » ثم ذكر نحوه. وفي آخره: «اتركوا أو أرّكوا هذين حتى يفيئا»(٤).

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «تُفتحُ أبوابُ الجنة يوم الإنسين ويوم الحميس، فيُغفَرُ لكلِّ عبد لا يشرك بالله شيئاً إلاّ رجل<sup>(٥)</sup> كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/ ۳۵۰ (۲۸۳). (۲) د (۲) مسلم- الإمارة ۳/ ۱۹۱۷ (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم- البر والصلة ١٩٨٧/٤ (٢٥٦٥)، وفيه كررت(اتركوا. . ٩. .

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ١٩٨٨ وأركوا: أخرواً. ويفيثا: يرجعا إلى الصلح.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصول، وفي مسلم «إلا رجلاً».

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٩٧٨/٤ . وجملة «أنظروا. . ، فيه ثلاث مرات.

ومن حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، ومن حديث جرير بن عبدالحميد، كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة نحو حديث مالك، غير أنه في حديث الدراوردي: «إلا المتهاجرين» ومن رواية أحمد بن عبده الضبي عنه، ومن رواية قتيبة «إلا المُهجرين» هذا لفظ مسلم، لأنه أدرج حديثهما على حديث مالك(١). وحكى أبو مسعود الدمشقي أن أول حديثهما: «تفتح أبواب السماء كلَّ إثنين وخميس..»

٣٦٤١ - السادس والخمسون: عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج عن أبي صائح السّمّان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "عليك السَّمعُ والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك»(٢).

وليس لأبي حازم الأعرج عن أبي صالح في مسئد أبي هريرة من الصحيح غير هذا(٣).

٢.٦٤٢ - السابع والخمسون: عن المقعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يارسول الله، مالقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ فقال: «أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التّامات من شرّ ماخلق، لم تضرّك (٤).

٣٦٤٤ - التاسع والخمسون: عن قدامة بن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقـول: قاللهم أصْلِح لي ديني الذي هـو عصمة أمري،

<sup>(</sup>۱) سلم ۱۹۸۷/٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الإمارة ٣/ ١٤٦٧ (١٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) التحقة ٩/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) مسلم -الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٨١ (٩٠٧٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الطهارة ١/ ٢٢٤ (٢٦٥).

وأصْلِح لَي دُنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادِي، واجعلُ الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شرًّا(١).

وليس لقدامة عن موسى عن أبي صالح في مسند أبي هريرة في الصحيحين غير هذا(٢).

٣٦٤٥ - الستون: عن صالح عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الايصبر على لأواء المدينة وشدَّتها أحدٌ من أمّتي إلا كنتُ له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً (٣).

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي عبدالله دينار القرّاظ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالسرحمن بن يعقوب عن أبيه عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يصبرُ على لأواء المدينة.. "وذكره(٤).

وليس لصالح بن أبي صالح عن أبيه في مسند أبي هريرة من الصحيح غير هذا(٥).

٣٦٤٦ - الحادي والستونُ: عن عبدالله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «يمينك على مايصدٌقُك به صاحبك» وفي رواية عنه: «على ما يُصدُقُك عليه صاحبك» (٦).

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عباد بن أبي صالح عن أبيه عن ابسي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اليمين على نيَّة المستحلف»(٧).

٣٦٤٧ - الثاني والسنون: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سهيل بن ابي صالح عن أبي هريرة: أن وسول الله على جبل حراء، فتحرّ فقال: «اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديّق أو شهيد» وعليه النبي على النبي على بكر وعمر وعشمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي قاص (٨). كذا عند مسلم فيما

<sup>(</sup>١) مسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٨٧ أ٢ (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>۲) التحفة ۹/ ٤٤١.(٤) مسلم ۲/ ٤٠٠٤.

<sup>(</sup>T) مسلم- الحيح ٢/ ١٠٠٥ (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٧٠٦) مسلم- الأيمان ٢/ ١٢٧٤ (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) التحفة ٩/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٨) مسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٨٨٠ (٢٤١٧).

رأينا من نسخ كتابه في رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لم يذكر علياً، وزاد سعداً، وهكذا أخرجه أبوبكر البرقاني في كتابه من حديث سليمان بن بلال عن يحيى كما أخرجه مسلم.

وأخرجه البرقاني أيضاً من رواية معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد: أن رسول الله على حراء ومعه أبوبكر وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلى بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيدالله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فتحرك الجبل، فقال رسول الله على قد اسكن حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» فسكن الجبل. وإسناده على شرط مسلم. وفي هذا الحديث زيادة فوائد

وأخرج مسلم أيضاً من حديث عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله على خراء هو وأبو بكر وعمر وعلي وعشمان وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله على الله على الله على أو صديّق أو شهيد» (١).

٣٦٤٨ – الثالث والستون: عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد ابن عبادة قال: يارسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجلاً، أُمْهِلُه حتى آتي باربعة شهداء؟ قال: «نعم»(٢).

ومن حديث سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال سعد ابن عبادة:يارسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلاً، لم أمسه حتى آتي باربعة

<sup>(</sup>۱)مسلم ٤/ ١٨٨٠.

<sup>(</sup>۲،۲) مسلم- اللعان ۲/ ۱۱۳۵ (۱۶۹۸).

شهداء؟، قال رسول الله ﷺ: "نعم" قال: كلا والذي بعثك بالحقّ، إن كنت لأعالِجُه بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله ﷺ: "اسمعوا مايقولُ سيّدكم، إنه لغيور، وأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ منّي" كذا عندنا في كتاب مسلم: الأعالجه، وفي رواية الجوزقي الأعاجله(١) بالسيف، وفي رواية أبي بكر البرقاني: لمعالجه.

٣٦٤٩ - الرابع والستون: عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفّر عن يمينه ، وليفعل»(٢).

واخرجه مسلم أيضا منن حديث سليمان بن بلال عن سهيل عمن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمعناه وقال: «فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»(٣).

ومن حديث عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه»(٤).

وليس لعبد العزيـز بن المطلب عن سهيل في مسند أبي هريـرة من الصحيح غير هذا<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي حازم مولى عزة عن أبي هريرة قال: اعتم رجل عند النبي على شم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، شم بدا له فأكل ، فأتى رسول الله على فلكر ذلك له، فقال رسول الله على الله على على عين فرأى غيرها خيراً منها فلياتها وليكفر عن يمينه (١).

• ٢٦٥٠ - الخامس والستون: عن مالك بن أنس فيما قُرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثَّمر جاءوا به إلى

<sup>(</sup>٢-٤) مسلم - الأيمان ٢/ ٢٧٢٢ (١٦٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۳/ ۱۲۷۱.

<sup>(</sup>١) السابق. وفي المطبوع الأعاجله».

<sup>(</sup>٥) التحفة ٩/٥/٤.

النبي عَلَيْ فإذا أخذه النبي عَلَيْ قال: « اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مُدّنا. اللهم إن إسراهيم عليه السلام عبدك وخليلُك ونبينك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة عمثل مادعاك لمكة ومثله معه قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الشمر (١).

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبدالعزيز بن حمد الدراوردي المدني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على كان يُوْتى بأول الثمر فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مُدّنا، وفي صاعنا، بركة مع بركة الم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان(٢).

رسول الله على قال: فإذا توضّا العبدُ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من رسول الله على قال: فإذا توضّا العبدُ المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كلُّ خطيئة كان بطَشتُها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كلُّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب (٣).

واخرجه مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بلال، وروح بن القاسم ، وحماد ابن سلمه، جميعا عن سهيل بالإسناد نفسه (٦).

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم- الحج ۲/ ۱۰۰۰ (۱۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الطهارة ١/ ٢١٥ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم- الير والصلة ٤/ ٢٠٢٤ (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر النوري ٢١٤/١٦. وقد نقل قول الحميدي هذا وغيره.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/ ٢٠٢٠.

٣٦٥٣ - الثامن والستون: عن سليمان بن بـــلال عن سهيــل عن أبيه عــن أبي هريرة : أن النــبي ﷺ كان إذا كان في سفر وأســحرَ يقول «سمِعَ سامــع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربَّنا صاحبْنا وأفضل علينا، عائذاً بالله من النار»(١).

٢٦٥٤ - التاسع والستون: عن سليمان بن بــلال عن سهيــل عن أبيه عــن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير»(٢).

٧٦٥٥ - السبعون: عن سليمان بن بلال وجرير بن عبدالحميد وأبي عوانة كلُّهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريسرة عن النبي الله قال: «رَغِم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدُهما أو كلاهما(٣) فلم يدخل الجنة، اللفظ لأبي عوانة على تقاربهم(٤).

٣٦٥٦ - الحادي والسبعون: عن سليمان بن بلال قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلُها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله عليه الولاء لمن أعتق (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٨٦ / (٨١٧٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم- اللياس ٣/ ١٦٢٧ (١١٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول ، وفي مسلم (كليهما) وهو الأولى.

 <sup>(</sup>٤) مسلم - ألبر والصلة ٤/٨٧٨ (١٥٥١).

<sup>(</sup>٥) مسلم- العتق ٢/ ١١٤٥ (٥٠٥). (٦) في مسلم «فقاتلوهم».

ابن مريم، فأمَّهم، فإذا رآه عـدوُّ الله ذاب كما يذوبُ الملـح في الماء، فلـو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتلُه اللهُ بيده، فيريهم دمه في حربته اللهُ ا

٣٦٥٨ - الشالث والسبعون: عن عبدالعنزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشًا فليس منا» (٢).

وليس لعبد العريز بن أبي حازم عن سهيل في مسند أبي هريرة من الصحيح غير هذا الحديث(٣).

وأخرج مسلم أيضاً ذكر الغش من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مرّ على صُبرة طعام (٤) فأدخل يده فيه، فنالت أصابعه بللاً، فقال: «ما هذا ياصاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يارسول الله. قال: «أفلا جعلتُه فوق الطعام حتى يراه الناس» وقال: «من غشّنا فليس منا» (٥).

٩٦٥٩ - الرابع والسبعون: عن سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا: يارسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا: لا. قال: فهل تُضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لا. قال: «والذي نفسي بيده، لا تُضارُون في رؤية أحدهما» قال: «فيلقى المعبد تُضارُون في رؤية أحدهما» قال: «فيلقى المعبد فيقول: أي فُلُ<sup>(٢)</sup> ألم أكرمك وأسوِّدُك وأزوِّجْك وأسخِّر لك الخيل والإبل، وأذرُك ترأسُ وترتع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي وفيهول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني، شم يلقى الشاني فيقول: أي فُلُ، ألم أكرمك وأسوِّدُك وأبورُك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى،

<sup>(</sup>١) مسلم- الفتن ٤/ ٢٢٢١ (٢٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) التحفة ٩/٩ .

<sup>(</sup>٥) مسلم ٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الإيمان ١/٩٩ (١٠١).

<sup>(</sup>٤) الصبرة: الكومة من الطعام.

<sup>(</sup>٦) أي قل: يافلان.

أي وربي، فيقول: أظننت أنّك مُلاقي ؟ قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم قال: ثم يلقى الشالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يارب، آمنت بك وبكتابك ورسلك، وصليّت وصمّت وتصدّقت ويثني بخير مااستطاع، فيقول: هاهنا إذا (١) قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكّر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي ؟ فيُختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي ، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه (١).

وليس لسفيان بن عيينة عن سهيل في مسند أبي هريرة من الصحيح إلا هذا(٣).

كذا في الأصل: «ترتع» بنقطتين من فوقها، وأما أصحاب العربية وأهل اللغة فإنما ذكروا في الحديث: تربع بالباء: أي تأخذ المرباع، والمرباع: ما كان يأخذُه الرئيس من الغنيمة. وترتع أيضا ممكن، أي تتنعّم وتنبسط فيما شئت(٤).

• ٢٦٦٠ - الخامس والسبعون: عن يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هـريرة أن رسول الله على الله والسيوم الأنسار رجل يسؤمن بالله والسيوم الآخر»(٥).

٢٦٦١ - السادس والسبعون: عن يعقوب بن عبدالرحمن القاريّ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريــرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿لا تجعلوا بيوتكم مقــابر، إن الشيطان يَنفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة» (٦).

٢٦٦٢ - السابع والسبعون: عن يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله على المحاقلة والمزابنة. لم يزد (٧). وقد فُسّر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري فقال: والمزابنة: اشتراء التمر في رؤوس النخل، يعنى بالتمر. والمحاقلة: كراء الأرض. وهو مذكور في مسنده (٨).

 <sup>(</sup>١) أي قف، إذ أنكر.

<sup>(</sup>۲) مسلم- الزَّهد ٤/ ٢٢٧٩ (٢٩ ٢٩). التووي ١٩١٨/١٨.

 <sup>(</sup>٣) التحقة ٩/ ٤٥٠.
 (٤) ينظر شرح الأبي والسنوسي ٧/ ٢٩٠، والنووي ١٩٨/١٨ والنووي ١٩٨/١٨
 (٥) مسلم- الإيمان ١/ ٨٦ (٧٦).

<sup>(</sup>٧) مسلم- البيوع ٣/ ١١٧٩ (١٥٤٥).

<sup>(</sup>۸) ينظر ۱۷۷۳

ابي هريرة أن رسول الله على قد عن يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قد الله على يديه قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا ورسوله ، يفتح الله على يديه قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا رسول الله علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: « امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت ، فصرخ : يارسول الله علي ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله وأن معمداً منه وأموالهم الله وأن معمداً وحسابهم على الله الله الله وأن معمداً وحسابهم على الله الله وأن معمداً وحسابهم على الله الله وأن معمداً وحسابهم على الله الله وأن وحسابهم على الله الله وأن وحسابهم على الله الله وأن معمداً وحسابهم على الله وأن وحسابه وأموالهم وأموالهم وأموالهم وأموالهم وأموالهم وأمواله والله وقد والله وقد والله والله والله والله والله والله والله والله وقد والله والل

٢٦٦٤ - التاسع والسبعون: عن يعقوب بن عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أشدٌ أمّتي لي حبّاً ناسٌ يكونون بعدي، يودُّ أحدهم لو رآنى بأهله وماله»(٢).

٢٦٦٦ - الحادي والثمانون: عن عبدالعزيز بن محمد وسفيان الثوري وجرير بن عبدالحميد جميعاً عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على عبدالحميد جميعاً عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على يجلس على على جمرة فتحرِق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر (٤).

٣٦٦٧ - الثاني والمثمانون:عن عبدالعزيز بن محمد وجرير بن عبدالحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سافرتُم في الخصب فأعطوا الإبل حظّها من الأرض، وإذا سافرتم في السّنة فبادروا بها نِقيّها(٥)، وإذا عرستم

<sup>(</sup>١) مسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٨٧١ (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الجنة ٤/ ١١٧٨ (٢٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الفتن ٤/ ٢٢٢٨ (٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الجنائز ٢/٦٦٧ (٩٧١). (٥) النقي: المخ. والمعنى: أسرعوا.

فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدوابّ ومأوى الهوامّ في الليل(١).

وفي حديث جرير: ﴿ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السُّنَّةُ فَأَسْرَعُوا عَلَيْهَا السَّيْرِ ١٥٠٠ .

٣٦٦٨ - الثالث والثمانون: عن عبدالعزيز بن محمد وجرير بن عبدالحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: الاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولاجرس (٣).

وأخرجه أيضاً من حديث بشر بن المفضل عن سهيل بالإسناد مثله(٤).

وأخرجه أيضا من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الجرسُ مزاميرُ الشيطان»(٥).

٣٦٦٩ - الرابع والثمانون: عن عبدالعزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الله قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتُم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (٦).

وأخرجه مسلم أيضا من حديث سفيان الـ ثوري وشعبة وجرير كلَّهم عن سهيل عن أبيه كذلك .

وفي حديث سفيان: "إذا لقيتم اليهود..» وفي حديث شعبة : "أهل الكتاب» وفي حديث جرير: "إذا لقيتموهم..» ولم يسمُّ أحداً من المشركين (٧).

ابي هريرة أن رسول الله علي قال: «الأرواحُ جنودٌ مجنّده، فما تعارف منها التلف، وما تناكر منها اختلف» (٨).

<sup>(</sup>١٠١) مسلم- الإمارة ٣/ ١٥٢٥ (١٩٢٦).

٣٠،٤) مسلم- اللياس ٣/ ١٦٧٢ (٢١١٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم ۲/ ۱۷۷۲ (۲۱۱٤).

<sup>(</sup>٢٠٦) مسلم السلام ٤/ ١٧١٥ (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٨) مسلم- البر والصلة ٤/ ٢٠٣١ (٢٦٣٨).

وأخرجه أيضاً مع طرف آخر من حديث يزيد بن الأصمّ عن أبسي هريرة يرفعه قال: «الناسُ معادن كمعادن الذّهب والفضّة ، خيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواحُ جنود مجنّدة، ماتعارفَ منها ائتلف، وما تناكرَ منها اختلف، (۱).

٧٦٧١ - السادس والثمانون: عن عبدالعزيز الدّراورديّ وأبي عوانة كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إذا قام أحدكم. . » وفي حديث أبي عوانة : «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقُّ به (٢).

٣٦٧٣ - الثامن والثمانون: عن سفيان الثوري وجرير بن عبدالحميد عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصلُّ أربعًا» وليس في حديث جرير «منكم»(٥).

<sup>(</sup>١) مسلم- البر والصلة ٤/ ٢٠٣١ (٢٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ السلام ٤/ ١٧١٥ (٢١٨٠)

<sup>(</sup>٣) المعنى أنك غليظ خشن، وليس فيها معنى المفاضلة، ولا الذَّمّ.

<sup>(</sup>٤) مسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٨٦٤ (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الجمعة ٢/ ٢٠٠ (٨٨١).

واخرجه مسلم أيضاً من حديث خالد بن عبدالله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ (إذا صلَّى أحدُكم الجمعة فليصلُّ بعدها أربعًا»(١).

وفي حديث عبدالله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: "إذا صلَّيتم بعد الجمعة فصلُّوا أربعاً واد عمرو الناقد عن ابن إدريس: قال سهيل: فإن عبر بك فيصلِّ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت»(٢).

وليس لعبدالله بن إدريس عن سهيل في مسند أبي هريرة من الصحيح إلا هذا(٣).

١٦٦٧- التاسع والثمانون: عن سفيان الثوري وجرير بن عبدالحميد وابي عوانة وخالد بن عبدالله وإسماعيل بن زكريا كلُّهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ الله عله عن الله ورغة (٤) في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنه لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة قله كذا وكذا حسنة لدون الثانية» وهذا لفظ حديث خالد بن عبدالله، والباقون بمعناه، إلا جريراً فإن في حديثه: «من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك». زاد إسماعيل ابن زكريا عن سهيل أنه قال: «. . في أول ضربة سبعين حسنة . »(٥).

• ٢٦٧٥ – التسعون: عن سفيان الثوري وجرير بن عبدالحـميد جميعاً، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزي ولدٌ والده إلا أن يجدَه عملوكاً فيشتريه فيعتقه» وكذا في رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير. وفي رواية زهير بن حرب: « ولدٌ والداً. . . ١٠٠٠).

٣٦٧٦ - الحادي والتسعون: عن زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي

<sup>(</sup>۲،۱) مسلم- الجمعة ۲/ ۲۰۰ (۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) التحقة ٩/ ٨٠٤

<sup>(</sup>٤) الوزعة: حشرة مؤذية.

<sup>(</sup>٥) مسلم- السلام ٤/ ١٧٥٩، ١٧٥٩ (- ٢٢٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم- العتق ٢/ ١١٤٨ (١٥١٠).

هريرة قال: قال رسول الله ﷺ منعت العراقُ درهمها وقفيزَها، ومنعت الشامُ مُدَّها ودينارها، ومنعت مصر إردبَّها ودينارها، وعُدْتُم من حيث بدأتُم، وعُدْتُم من حيث بدأتُم، وعُدْتُم من حيث بدأتُم، وعُدْتُم من حيث بدأتُم، شهد على ذلك لحمُ أبي هريرة ودمه (١).

وقد أخرج البخساري معناه من حديث سعيسد بن عمرو عن أبي هريرة تسعليقاً. وإنما فرقناهما لأن اللفظين مختلفان جداً، وإن كان المعنى واحداً، ولو جُمعا لجاز. وقد ذكرناه في أفراد السبخاري، وهو السابع والثمانسون من أفراده، وأوله: «وكيف أنتم إذا لم تجبوا ديناراً ولا درهماً..» الحديث (٢).

٢٦٧٨ - الثالث والتسعون: عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ فإذا وَجد أحدُكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجَن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (٤).

٣٦٧٩ - الرابع والتسعون: عن جرير بن عبدالحميد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «من أخذ شبراً من أرض طُوُّقَه إلى سبع أرضين» وحكى أبومسعود: «لا يأخذ أحدُكم شبراً من الأرض بغير حقّه. . . ه(٥).

• ٢٦٨٠ - الخامس والتسعون: عن جرير بن عبدالحميد وأبي عوانة كـلاهما عن أبي سهيـل عن أبيه عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يرضــى لكم

<sup>(</sup>١) مسلم- الفتن ٤/ ٢٢٠ (٢٨٩٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر الحديث ۲۵۷۹.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ٢٢٢٨ (٢٩٠٣): ويتظر معجم البلدان ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم- الحيض ١/٢٧٦ (٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) الذي في مسلم- المساقاة ٣/ ١٣٣١ (١٦١١) عن أبي هريرة: «لاياتخذ أحد شبسراً» أما رواية : «أخذ شبرا » فعن غير أبي هريرة.

ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً: فيرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتسموا بحبل الله جميعاً ولا تَفَرَقوا، ويكره له قيل وقال، وكشرة السؤال، وإضاعة المال. » لفظ حديث جرير. وحديث أبي عوانة مثله، غير أنه قال: «ويسخط لكم ثلاثاً» ولم يذكر «ولاتفرقوا»(١).

المهد ٢٦٨١ - السادس والتسعون: عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه الشهيد في كم؟ قالوا: يارسول الله، من قُتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال : "إن شهداء أمّتي إذا لقليل قالوا: فمن هم يارسول الله؟ قال: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في الحديث أنه قال: "والغريق شهيد» (٢).

وأخرجه أيضاً من حديث خالد بن عبدالله الواسطي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مسنداً، غير أنه في حديثه قال سهيل: قال عبيدالله بن مقسم: أشهد على أخيك: زاد في هذا الحديث: «ومن غرق فهو شهيد» (٣).

وأخرجه أيضاً من حديث وهيب بن خالسد عن سهيل كذلك. وفي حديثه قال: أخبرني عبدالله بن مقسم عن أبي صالح، وزاد فيه: «والغريق شهيدة(٤).

مسلم- الأقضية ٣/ - ١٣٤ (١٧)١).

<sup>(</sup>٢-٤) مسلم- الإمارة ٣/ ١٥٢١ (١٩١٥).

<sup>(</sup>٥) البخت: الإبل: والمراد تشبيه مايفعلن بشعورهن بأسنمة الابل.

<sup>(</sup>٦) مسلم- اللباس ٣/ ١٦٨٠ ، والجنة ٤/ ٢١٩٢ (٢١٢٨).

ولمسلم أيضاً من حديث عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكِيَّةِ: «يوشِكُ إن طالت بك مدَّة أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله، ويروحون في سخط الله (١).

٣٩٨٤ \_ التاسع والتسعون: عن أبي إسحاق إبراهيم من محمد الفزاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايجتمعان في النار \_ يعني اثنان \_ اجتماعاً يضرُّ أحدُهما الآخر» قيل: من هم يارسول الله؟ قال: «مؤمن قتل كافراً ثم سدَّد»(٣).

ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «الايجتمع كافر وقاتله في النار أبداً»(٤).

٢٦٨٦ ـ الأول بعد المائة: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من سأل الناس أموالهم تكثُّراً فإنما يسأل جمراً، فليستقلَّ أو ليستكثرُ (٦) .

٣٦٨٧ ـ الثاني بعد المائة: عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۱۹۳/۶ (۲۸۵۷).

<sup>(</sup>Y) مسلم - الأطعمة 7/ ١٦٠٧ (٣٥-Y).

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ الإمارة ٦/ ١٥٠٥ (١٨٩١) وسلَّد: . استقام

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) مسلم - الماجد ١/ ١٩٩ (٩٩٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم \_ الزكاة ٢/ ٧٢٠ (١٠٤١).

عَلَيْهُ يكره الشّـكال من الخيل. زاد في رواية عبد الرزاق عن سفيان: الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى(١).

٨٦٦٨ ـ الثالث بعد المائة: عن أبي حازم سلمان مولى عزة الاشجعية عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله على ذات يه أوليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يارسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا». فقاموا معه، فأتى رجلاً من الانهار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً. فقال لها رسول الله على: «أين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء ، إذ جاء الانصاري، فنظر إلى رسول الله على وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا، وأخذ المدية، فيقال له رسول الله على: «إياك والحلوب» فذبح لهم، فأكلوا من وأخذ المدية، فيقال له رسول الله على: «إياك والحلوب» فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق، وشربوا، فيلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله الله بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسالُن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسالُن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم المراه.

٢٦٨٩ - الرابع بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَطعتُ رحمي، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قَطعتُ رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعتُ يدي ، ثم يدَعونه فلا يأخذون منه شيئاً» (٣).

٢٦٩٠ - الخامس بعد المائة: عن أبي حازم أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: 
«ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم ولاينظر اليهم ولهم عذاب اليم: شيخ
زان، وملك كذّاب، وعائل مستكبر (٤).

(٢) مسلم- الأشرية ٣/ ١٦٠٩ (٢٠٣٨).

<sup>(</sup>١) مسلم ـ الإمارة ٣/ ١٤٩٤، ١٤٩٥ (١٨٧٥)

<sup>(</sup>٤) مسلم - الإيمان ١٠٢/١ (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الزكاة ٢/ ١٠٧(١٠١).

الله عَلَيْهِ: «أَيُّهِا الناس، إنّ الله طيّب لايقبل إلاّ طيّباً، وإنّ الله أمر المؤمنين الله عَلَيْهِ: «أَيُّها الناس، إنّ الله طيّب لايقبل إلاّ طيّباً، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمسر به المرسلين، قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم ( ) ﴾ [المؤمنون] وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيّبات مَا رَزَقْنَاكُمْ ( ) ﴾ [المبقرة] ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعثُ أغبرَ، عداً يذيه إلى السماء: يارب، يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغُذي بالحرام، فانّى بستجاب له » (١).

٣٦٩٣ - الثامن بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ضِرْس الكافر أو نابُ الكافر مثل أُحدِ، وغِلَظ جلدِه مسيرة ثلاث (٤).

<sup>(</sup>١) مسلم- الزكاة ٢/٣٠٧ (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أي: أيسجدُ ويلصق وجهه بالعفر، وهو التراب.

<sup>(</sup>٣) مسلم- صفات المنافقين ٤/ ٢١٥٤ (٧٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم- الجنة ٤/ ٢١٨٩ (٢٨٥١).

٣٦٩٤- التاسع بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من تطهّر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه: إحداهما تَحُطُّ خطيئة ، والأُخرى ترفع درجة»(١).

779- العاشر بعد المائة: عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله ﷺ لعمّه عند الموت: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» فأبى، فأنزل الله عزّ وجلّ في إنّك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت (۞) (٢) الآية [القصص].

وفي رواية يسحيى بن سمعيد أنه قال لعمّه: «قال لا إله إلا الله أشهدُ لك يوم القيامة» قال: لولا تعيِّرني قريش، يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لاقررتُ بها عينك فانزل الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء ﴾ (٣)

٣٦٩٦ - الحادي عشر بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً، فطُوبي للغرباء»(٤).

٣٦٩٧ – الثاني عشر بعدالمائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لقّنوا موتاكم: لا إله إلا الله»(٥).

٣٦٩٩ – الرابع عشر بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول اللهﷺ قرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُلْ يَابِها الكافرون﴾ و﴿قُلْ هُو اللهُ الحد﴾(٧).

٠ ٣٧٠٠ الخامس عشر بعدالمائة: عن أبي حازم عن أبي هريــرة قال: خرج إلينا

<sup>(</sup>١) مسلم- المساجد ١/ ٢٢٤ (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢٠٢) مسلم- الإيمان ١/٥٥(٢٥).:

<sup>(</sup>٤) مسلم- الإعان ١/ ١٣٠ (١٤٥);

<sup>(</sup>٥) مسلم- الجنائز ٢/ ٦٣١ (٩١٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم- الحيض ١/ ٢٤٥ (٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) مسلم- صلاة المسافرين ٢/١ - ٥ (٢٢٦).

رسول الله عَلَيْ فقال: «أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ » فقرأ : ﴿قل هو الله أحد. الله الصمد﴾ حتى ختمها(١).

وفي رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْ : «احْشُدُوا؛ فإني سأقرأ عليك ثلُث القرآن» فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله عَلَيْ فقرأ: ﴿قل(٢) هو الله أحد﴾ ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبراً جاء من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله عَلَيْ فقال: «إنّي قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إنها تعدل ثلث القرآن» (٣).

١ • ٢٧٠ - السادس عشر بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: استأذنت ربِّي أن أستغفر لأُمِّي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي» (٤).

ت ٢٧٠٢ - السابع عشر بعد المائة: عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على المسبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبوبكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ فقال أبوبكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبوبكر: أنا. قال رسول الله على المن عاد منكم الله الجنة (٥).

٣٠٧٣ ـ الثامن عشر بعد الماثة: عن أبي حارم عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله على القال: «أَيُكم يذكرُ حينَ طلع القمرُ وهو مثل شقّ جفنة؟»(٦).

غَ ٢٧٠ \_ التاسع عشر بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي عليه فاتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار، فقال له رسول الله عليه: «انظرت إليها؟ قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً» لم يزد(٧).

<sup>(</sup>١) ٣) مسلم \_ صلاة المسافرين ١/٥٥٧ (٨١٢)

<sup>(</sup>٢) (قل) من مسلم. (٤) مسلم ـ الجنائز ٢/ ٢٧١ (٩٧٦)

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ الجنائر ٢/٧١٣، وقضائل الصحابة ٤/١٨٥٧.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الصيام ٢/ ٨٢٩ (١١٧٠). وشق الجفتة: نصف القصعة.

<sup>(</sup>۷) مسلم ــ التكاح ۲/ ۱۰٤۰ (۱٤۲٤)

وفي رواية مروان بن معاوية الفزاري: أن رجلاً جاء إلى النسبي على فقال: إني تزوّجتُ امرأة من الانصار. فقال له النسبي على الله النسبي الله النها في اعين الانصار شيئاً قال: قد نظرت اليها. قال: هلى كم تزوّجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال النبي على أربع أواق؟ كأنما تَنْحتُون(١) من عُرض هذا الجبل. ما عندنا ما نُعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم(١).

٢٧٠٥ ـ العشرون بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: «قيل: يارسول الله، أدع الله على المشركين. قال: «إنى لم أبعَث لعاناً، وإنما بعثت رحمة (٣).

مع النبي على الله على والعشرون بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: كنّا مع النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النار من الله على النار منذ سبعين خريفاً، فهو يهوي في النار، الآن حتى الله على إلى قعرها الله والله عروان الفزاري: «افسمعتُم وجبتها»(٥).

٧٧٠٧ ـ الثاني والعشرون بعد المائة: عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «ليأتين على الناس زمان لايدري القاتل في أي شيء قَتَل، ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل، وفي رواية محمد بن فضيل: فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج، القاتل والمقتول في النار» (١).

٢٧٠٨ ـ الثالث والعشرون بعد المائة: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أُحدُكُم مَن اللَّيلُ فَلْيَفْتَ تَحِ الْصَلاة بِركعتين خفيفتين»(٧).

<sup>(</sup>١) في مسلم: التنحتون الفضة،

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۱۰٤۰

<sup>(</sup>٣) مسلم - البر والصلة ١٠٠٦ (٢٥٩٩)

<sup>(</sup>٤) الوجبة: السَّقطة.

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ الجنة ٤/ ١٨٤٤، ١٨٥٥ (١٤). (٦) مسلم - القتن ٤/ ٢٣٢١ (٩٨٠٠).

<sup>(</sup>٧) مسلم \_ صلاة السافرين ١/ ٣٢٥ (٧٦٨)

٢٧٠٩ ـ الرابع والعشرون بعد المائة: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الصلوات الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعة كفّارات لما بينهنّ (١).

وأخرجه أيضاً من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه بنحوه، وزاد: «مالم تُغْشَ الكبائر» (٢).

ومن حديث إسمحق مولى زائدة عن أبي هريسرة عن رسول الله ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان ألى رمضان مكفّرات مابينهن إذا اجْتُنبَت الكبائر، (٣).

وليس لإسحق مولى زائدة عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا(٤).

• ٢٧١ - الخامس والعشرون بعد المائة: عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد اللهُ على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية؟ قال: هل لك من نعمة تربُّها؟ قال: لا، غير أني أحبَبتُه في الله. قال: فإني رسول الله إليك: بأن الله قد أحبَّك كما أحبَبتُها (٥).

الله على السادس والعشرون بعد المائة: عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: قإن الله عزّ وجلّ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدني. قال: يارب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عُدتَه لوجدتني عنده . يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمني . قال: يارب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين . قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم ، استسقيتك فلم تسقني - قال: يا رب،

<sup>(</sup>۱– ۳) مسلم ــ الطهارة ۱/ ۲۰۹ (۲۳۳)

<sup>(</sup>٤) التحقة ٩/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ البر والصلة ٤/ ١٩٨٨ (٢٥٦٧).

كيف أسقيك وأنت ربُّ العالمين قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِه، أما إنَّك لو سقيتَه وجدتَ ذلك عندي (١).

٢٧١٢ ـ السابع والعشرون بعد المائة: عن أبي رافع الصائع عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كان زكريا نجّاراً » (٢).

٢٧١٤ ـ التاسع والعشرون بعد المائة: عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله عن الصلاة الصلاة الله عن الصلاة عن الصلاة الصلاح الح المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى

٣٧١٦ ـ الحادي والثلاثون بعد المائة: عن همّام عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال «أيما قريةٍ أتيتُموها وأقمتُم فيها فسهْمُكم فيها، وأبما قريةٍ عصتِ الله ورسوله فان خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم (٦).

المناني والثلاثون بعد المائة: عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله على بسيدي فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق المسجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النوريوم الأربعاء، وبعث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق

<sup>(</sup>١) مسلم ـ البر والصلة ٤/ ١٩٩٠ (٢٥٦٩)

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ الفضائل ٤/ ١٨٤٧ (٢٣٧٩)

<sup>(</sup>٣) مسلم - الإيمان ١/١٦٧ (١٨٢)

<sup>(</sup>٤) مسلم الصلاة ١/ ٣٢٤ (٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ صلاة المسافرين ٢/ ٤٢ أ (٧٨٧)

<sup>(</sup>٦) مسلم \_ الجهاد ٣/ ١٣٧٦ (١٧٥٦)

آدم بعد العصـر من يوم الجمعة في آخر الخلـق في آخر ساعة من النهـار فيما بين العصر إلى الليل؛ (١).

٢٧١٨ ـ الثالث والثلاثون بعد المائة: عن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أنّه وجد أبا هريسرة يتوضّا على المسجد، قال: إنما أتوضّا من أثوار(٢) أقط أكلُّتها، لأني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «توضَّأُوا ممَّا مسَّت النَّارِ» (٣).

٢٧١٩ \_ الرابع والثلاثون بعد المائة: عن حنظلة بن على الأسقع الأسلمي عن أبي هريرة قال: قُــال رسول الله ﷺ: "ليُهلّن ابن مريم بــفج الروحاء(٤) حاجّاً أو معتمرا أو ليثنيهما»(٥).

وليس لحنظلة بن على عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا(١).

• ٢٧٢- الخامس والثلاثون بعد المائة: عن عُبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْتُ قال: بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في سحابة: اسْقِ حديقة فلان، فتنحّى ذلك السحاب فأفرغ ماء في حَرّة، فإذا شُرْجة (٧) من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كلَّه. فـتتبِّع الماء، فإذا الرجـل قائمٌ في حديقـة يحوّلُ الماء بمسحاته، فقال له: يا عبدالله ما اسمك؟قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبدالله: لم سألتني عن اسمي؟ قال: سمعت السّحابَ الذي هذا ماؤه يقول: استى حديقة فلان \_ لاسمك، فـما تصنع فيها؟ قال: إمَّا إذا قلت هذا، فإني أنظرُ إلى مايخرجُ منها فأتصدَّقُ بـثلثه، وآكلُ أنا وعيالي ثلثه. وأردُّ فيها ثَلثَه ٩ وفي حديث أبسي داود الطيالسي: ﴿ وَأَجعَلُ ثَلثُهُ فِي الْمُسَاكِينَ وَالْسَائِلَينَ وَابْنِ السيل» (٨)

وليس لعبيد بن عمير في الصحيحين غير هذا<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم \_ صفات المنافقين ٤/ ٢١٤٩ (٢٧٨٩)

<sup>(</sup>۲) الأثوار جمع ثور: قطعة (۳) مسلم \_ الحيض 1/ ۲۷۲ (۳۵۲)

<sup>(</sup>٤) فيح الروّحاء: بين مكة والمدينة

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ الحج ٢/ ٩١٥ (١٢٥٢). وليثنيهما: يجمع بينهما.

<sup>(</sup>٦) التحلة ٩/ ٢٣٢

<sup>(</sup>٧) الحرة: أرض ذات حجارة سود. والشرجة: مسيل الماء

<sup>(</sup>٨) مسلم ـ الزهد ٤/ ٢٢٨٨ (٢٩٨٤)

<sup>(</sup>٩) التحفة ١/٢٤٧.

المعادس والثلاثون بعد المائة: عن عبدالرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أحبُّ البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»(١).

وليس لعبدالرحمن مهران في الصحيح عن أبي هريرة غير هذا(٢).

٢٧٢٢ ـ السابع والثلاثون بعد المائة: عن أبي السائب مولى عبدالله بن هشام بن زهرة، وعبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة والد العلاء ـ وكان جليس أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثًا ـ غير تام»(٣).

فقيل لأبي هريرة إنّا نكون وراء الامام، فقال: اقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله وَلِيهِ يقول: «قال الله عزّ وجلّ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ماسأل». وفي حديث مالك وابن جريج «فنصفها لي ونصفها لعبدي: فإذا قال السعبد: (الحمد لله ربّ العالمين) قال الله: حَمدني عبدي. وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال: (الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى عليّ عبدي. وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله: مجدّني عبدي، وقال مرةً: فوض إلي عبدي. وإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ماسأل، فإن قال: (اهدنا الصراط المنتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ماسأل، فإن عبدي، ولعبدي، ولعبدي ماسأل، فإن قال: (اهدنا الصراط المنتقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)

٣٧٢٣ ـ الثامن والثلاثون بعد المائة: عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لايغتسلُ أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال: كيف نفعل يا أبا هريرة؟ قال تناوله تناولاً (٥).

مسلم \_ المساجد 1/ 373 (۱۷)

<sup>(</sup>٢) التحفة ١٠ / ١٥٣ . .

<sup>(</sup>٣-٤) مسلم ـ الصلاة ١/ ٢٩٦، ٢٩٧ (٣٩٥) والحناج: الناقصة.

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ الطهارة ١/ ٢٣٦ (٢٨٢).

العلاء بن عبدالرحمن بن يعقبوب عن أبيه عن أبي هريرة قبال: قال رسول الله العلاء بن عبدالرحمن بن يعقبوب عن أبيه عن أبي هريرة قبال: قال رسول الله على أدلكم على مايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالبوا: بلى يارسول الله: قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، مرتين(١).

م ۲۷۲ ـ الأربعون بعد المائة: عن سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: «لاينبغي لصديق أن يكونَ كذّاباً»(٢).

العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله على العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يارسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعطه مالك» قال أرأيت إن قاتلني. قال: "فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلني. قال: "هو في النّار" (٣).

٧٧٢٧ \_ الشاني والأربعون بعد المائة: عن محمد بن جعفر بن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿جُرُوا الشواربَ وَأَرْخُوا اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿جُرُوا الشواربَ وَأَرْخُوا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

۲۷۲۸ ـ الثالث والأربعون بعد المائة: عن محمد بن جعفر بن أبي كثير وحفص ابن ميسرة، جميعاً عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تخليل قال: «يقول السعبدُ: مالي مالي، وإنسا له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو مالبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس (٥).

وليس لحفص بن ميسرة عن العلاء بهــذا الإستاد في الصحيح إلا حديثان، هذا أحدهما (١).

<sup>(</sup>۱) مسلم- الطهارة ۱/۲۱۹(۲۵۱).

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ البر والصلة ٤/ ٢٠٠٥ (٢٥٩٧)

<sup>(</sup>٣) مسلّم ـ الْإِيمان ١/٤١ (١٤٠)

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ الزهد ٤/ ٢٢٧٣ (٢٩٥٩)

<sup>(</sup>٤) مسلم ــ الطهارة ١/ ٢٢٢ (٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) التحقة ١٠/٢٢٦.

٢٧٢٩ ـ الرابع والأربعون بعد المائة: عن ابن جريج وعبدالعزيز الدراوردي عن العلاء عـن أبيه عن أبـي هريرة قال: قـال رسول الله ﷺ: «ألم تروا الإنـسان إذا مات شخص بصره؟ عالوا: بلي. قال: «فذلك حين يتبع بصره نَفْسَه» (١).

• ٢٧٣٠ \_ الخامس والأربعون بعد المائة: عن إسماعيل بن جمعفر عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يتصبحُ الرجل مؤمِّمناً ويُتمسي كافراً ، ويُمسي مؤمناً ويُصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا، (٢).

٢٧٣١ ـ السادس والأربعون بعد المائة: عن إسماعيل بن جمعفر عن العلاء عن أبيه عن أبسي هريسرة أن رسول الله علي قال: «اتَّقوا اللاعسنَين»(٣) قالسوا: وما اللاعنان؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق الناس أوفي ظلُّهم» (٤).

٢٧٣٢ \_ السابع والأربعون بعد المائة: عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من صلّى عليَّ واحدة صلَّى الله عليه عشر أله (٥).

٣٧٣٣ ـ الثامن والأربعون بعد المائة: عن إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: ﴿إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُه إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؛ (٦).

٢٧٣٤ ـ التاسع والأربعون بعد المائة: عن إسماعيل بن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أبي مات ولـم يُوصِ، أفينفعُه أن أتصدَّق عنه؟ قال: (نعم) (٧).

· (٣) في مسلم. «اللمَّانَين»

<sup>(</sup>١) مسلم ـ الجنائر ٢/ ٦٣٥ (٩٢١)

<sup>(</sup>٢) مسلم ـ الايمان ١/ ١١٠ (١١٨)

<sup>(</sup>٤) مسلم \_ الطهارة ١/ ٢٢٦ (٢٦٩)

<sup>(</sup>۵) مسلم ـ الصلاة ۲/۱ (۲۰۸)

<sup>(</sup>٦) مسلم - الوصية ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣١)

<sup>(</sup>٧) مسلم ٣/ ١٢٥٤ ( ١٦٢٩) وفيه: ففهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه؟٥

ابيه عن العلاء عن أبيه عن العلاء عن أبيه عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاه الجَلْحاء من الشاة القرناء» (١).

٢٧٣٦ \_ الحادي والحمسون بعد المائة: عن إسماعيل بن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ﷺ قال: «مانقصت صدقة من مال، ومازاد الله عسبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، (٢).

مريرة عن رسول الله ﷺ قال: «المُسْتبَّان ما قالا فعلى البادىء، مالم يعتد المظلوم(٣). »

٣٧٣٨ \_ الثالث والخمسون بعد المائة: عن إسماعيل بن الـعلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ﷺ قال: «أتـدُرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسـوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت ان كان في أخي ما أقول. قال: «إن كان فيه ماتقول فقد بهتّه» (٤).

الرابع والخمسون بعد المائة: عن إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثلُ أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»(٥).

• ٢٧٤ - الخامس والخمسون بعد المائة: عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول لله عليه قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتّي يأتي يوم القيامة

<sup>(</sup>١) مسلم -البروالصلة ٤/١٩٩٧ (٢٥٨٢)

<sup>(</sup>۲) مسلم ٤/١٠٠٢ (٨٨٥٢)

<sup>(</sup>۲) مسلم ٤/ ۰۰۰ (۲۸۵۲)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/١٠٠٢ (٢٨٩٢)

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ العلم ٤/ ٢٠٦٠ (١٩٧٤)

بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكمل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، فإن فَمَنيت حسناته قبل أن يُقضى ماعليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طُرح في النار» (١).

العلاء السادس والخمسون بعد المائة: عن عبدالعزيز الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «ياتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كان يعلمون، والذي نفسي بيده لايخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه. ألا إن المدينة كالكير تُخرِج الخبيث، لاتقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفي الكير خبث الحديد (٢)».

العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إن الرجل ليعملُ الزَّمَنَ الطويل بعمل أهل النَّمَنَ الطويل بعمل أهل المنار. وإنَّ الرجل ليعملُ الزَّمَنَ الطويل بعمل أهل المنار. وإنَّ الرجل ليعملُ الزَّمَنَ الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يُختم له عملُه بعمل أهل الجنة (٣). »

٢٧٤٣ ـ الثامن والخمسون بعد المائة: عن عبدالعزية الدراوردي عن العلاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (٤)

<sup>(</sup>١) مسلم ـ البر والصلة ٤/١٩٩٧ (٢٥٨١)

<sup>(</sup>۲) مسلم ـ الحج ۲/ ۱۰۰۵ (۱۹۳۸)

<sup>(</sup>٣) مسلم -القدر ٢/٤/٢ (٢٥١)

<sup>(</sup>٤) مسلم \_ الزهد ٤/ ٢٢٧٢ (٥٩٤٦)

والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نُطيقها. قال رسول الله وَقَالُوا: سَمِعْنا والسَّعْنا وعصينا، بل قولوا: سَمِعْنا واطعْنا، غفرانك ربَّنا وإليك المصير، فلما اقتراها القوم ذلَّت بها ألسنتُهم، وأنزل الله ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائكَته وَكُتُبهِ وَرُسُلهِ لا الله ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلائكَته وَكُتُبهِ وَرُسُلهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَا نُولُ الله عَز وجل ﴿ لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا لَهَا مَا فَلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عز وجل ﴿ لا يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ وَبَنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ قال: نعم ﴿ رَبّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٦٠ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٦٠ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٦٠ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقُومُ الْكَافِرِينَ (١٨٦٠ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنس الشُّركاء عن الشركاء عن الشركاء عن الشركاء عن الشرك، من عَمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركتُه وشركه(٢)».

الله كان رسول الله يسير في طريق مكة، فمر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جُمْدان، فقال: السيروا هذا جمدان، سبق المُفَرِّدون، قالوا: وما المُفَرِّدون يارسول الله عليه؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات» (٣).

٢٦٤٧ ـ الثاني والسنون بعد المائة: عن شعبة بن الحجاج عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي عريرة: أن رجلاً قال: يارسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن

ale to the property of a state

<sup>(</sup>١) مسلم- الإعان ١/ ١١٥ (١٢٥)

<sup>(</sup>۲) مسلم ـ الزهد ٤/ ٢٨٩٧ (٢٩٨٥)

<sup>(</sup>٣) مسلم ـ الذكر والدعاء ٤/ ٢٢ (٢٦٧٦)

إليهم ويسيئون إليّ، وأحبلُم عنهم ويحملون عليّ. فقال: «لئن كان كما قُلْتَ فَكَانُمَا تُسَفُّهُم مَادُمْتَ معهم على فكأنّما تُسفُّهُم مادُمْتَ معهم على ذكانما تُسفُّهُم مادُمْتَ معهم على ذكانه.

م ٢٧٤٨ ـ الثالث والستون بعد المائة: عن حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «رُبَّ أشعبتُ أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره (٣).

٢٧٤٩ ـ الرابع والستون بعد المائة: عن عَبيدة بن سفيان عن أبي هريره عن النبي عليه قال: (كلُّ ذي ناب من السباع فأكلُه حرام) (٤).

وليس لعبيدة بن سفيان عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا<sup>(ه)</sup>.

\* ٢٧٥٠ ـ الخامس والنستون بعد المائة: عن بعجة بن عبدالله بن بدر عن أبي هريرة عن رسول الله على أنه قدال: "من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه ، كلما سَمِع هَيْعة (٢) أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غُنيمة في رأس شَعَفة (٧) من هذه الشَّعَف، أوبطن واد من هذه الأودية، يُقيم النصلاة ويؤتي الزكاة، ويعبد ربَّه حتى يماتيه اليقين، ليس من الناس إلا فني خير وفي رواية قتيبة «في شُعبة من هذه الشَّعاب» (٨).

وليس لبعجة بن عبدالله في مسنند أبي هريرة عنه من الصحيح إلا هذا(٩).

١ ٢٧٥ ـ السادس والستون بعد المائة: عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: أَتَى النبيُّ ﷺ على رجل أعمى فقال: يارسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى

<sup>(</sup>١) تسفهم المل: أي تطعمهم الرفاد الحارّ.

<sup>(</sup>Y) مسلم \_ الير والصلة ٤/ ١٩٨٢ ( (٢٥٥٨)

<sup>(</sup>٣) مسلم ـ البرّ والصلة ٤/ ٢٤ /٢ (٢٦٢٢). ومدفوع بالأبواب: لأقدر له عند الناس.

<sup>(3)</sup> and a - Ilange والذبائح ٢/ ٢٥٣٤ (١٩٣٣)

<sup>(</sup>٥) التحفة ١٠/٨٤٢

<sup>(</sup>٦) الهيعة: الصوت(١٠) الهيعة: الصوت

 <sup>(</sup>٧) الشعفة: أعلى الجبال
 (٨) مسلم \_ الامارة ٢/ ١٥٠٢، في ١٥٠٤ (١٨٨٩)

<sup>(</sup>٩) التحفة ٧/٩

المسجد، فسأل رسول ﷺ أن يرخّص له فيصلّـي في بيته، فرخَّصَ له، فلما ولَّى دعاه، قال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم قال: «فأجبُ (١).

٢٧٥٢ \_ السابع والستون بعد المائة: عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو لم تُذنبوا لذهبَ الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» (٢).

النبي تَعَلَيْهُ الفطعُ السملاةَ الكلبُ والمرأة والحمار، ويقي من ذلك مشل مؤخرة الرَّحْل»(٣).

وليس لأبي عبدالله مولى شدّاد في الصحيح عن أبي هريرة غير هذا $^{(0)}$ .

٢٧٥٦ \_ الحادي والسبعون بعد الماثة: عن عمر بن عبد الحكم عن أبي هريرة قال: قال النبي في الله يَفْرَكُ (٧) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقاً رضي آخر ٩(٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم ـ التوية ٤/ ٢١٠٦ (٩٤٧٢)

<sup>(1)</sup> amba \_ Hulet 1/203 (201)

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ الصلاة ١/ ٣٦٥ (٥١١)

<sup>(</sup>٤) مسلم ـ المساجد ١/٣٩٧ (٥٦٨) وفيه الآلا ردَّها الله عليك.»

<sup>(</sup>٥) التحفة ١١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الأيمان ٣/ ١٢٨٤ (١٦٦٢)

<sup>(</sup>٧) فرك: أبغض

<sup>(</sup>۸) مسلم ـ الرضاع ۲/ ۱۰۹۱ (۱٤٦٩)

٢٧٥٧ ـ الثاني والسبعون بعد المائة: عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال: قال النسبي ﷺ : «لا تذهبُ الأيامُ والليالي حتى يملك رجلٌ من الموالي يمقال له جَهْجاه»(١).

الثالث والسبعون بعد المائة: عن عمر بن الحارث عن أبي يبونس عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «والذي نفسُ محمد بيده، لا يسمعُ بي أحد من هذه الأمة يهبوديًّ ولا نصرانيًّ يموتُ ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار» (٢).

٩ ٢٧٥٩ ـ الرابع والسبعون بعد المائة: عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر، فنزلت ﴿ يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (١٤٠٠) (١١ قمر ].

وليس لمحمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة في الصحيح غيره (٤) قال على بن عبدالله المديني: سمع محمد بن عباد بن جعفر من أبي هريرة وروى عنه.

• ٢٧٦٠ ـ الخامس والسبعون بعد المائة: عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة قال: لما أنزلت ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ٢٣٠﴾ [النساء] بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً. فقال رسول الله ﷺ: «قاربواً وسدّدوا، فقي كلّ مايُصاب به المسلم كفّارة حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها» (٥).

وليس لمحمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة غيره(١)

<sup>(</sup>١) مسلم \_ الفتل ٤/٢٣٢ (٢٩١١)

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ الايمان ١/ ١٣٤ (١٥٢)

<sup>(</sup>٣) مسلم \_ القدر ٤/ ٢٠٤٦ (٢٥٦٢

<sup>(3)</sup> التحقة ١٠/٣٢٣

<sup>(</sup>٥) مسلم ـ البر والصلة ٤/ ١٩٩٣ (٤٧٥٢)

<sup>(</sup>٦) التحقة - ١/ ٣٦٥

ا ٢٧٦١ ـ السادس والسبعون بعد المائة: عن أبي غطفان المُرِّيِّ عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الايشربَنَّ أحدٌ منكم قائماً، من نسي فَلْيَسْتَقِيءُ (١). وليس لأبي غطفان المُرِّيِّ عن أبي هريرة في الصحيح غيره (٢).

٢٧٦٢ ـ السابع والسبعون بعد المائة: عن ابن عشمان مسلم بن يـسار عن أبي هريرة عـن رسول الله ﷺ قال: ﴿سيكـونُ في آخر أمتي أُنــاسٌ يحدّثونكــم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيّاكم وإيّاهم»(٣).

وفي حـديث شراحيـل بن يزيد عـن مسلم أن أبـا هريرة قال: قـال رسول الله وعلى عـديث شراحيـل بن يزيد عـن مسلم أن أبـا هريرة قال: قـال رسول الله ويَسْلِينَا: « يكـونُ في آخر الـزمان دجّالـون كذَّابون، يأتـونكم مـن الأحاديث بمـا لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيّاكم وإيّاهم، لا يضلُّونكم ولا يفتنونكم (٤٠٠٠).

وليس لمسلم بن يسار عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا(٥).

٣٧٦٣ ـ الثامن والسبعون بعد المائة: عن عبدالله بن فَرُّوخ قال: حدَّنني أبو هريرة قال: قال: حدَّنني أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَنَا سَيَّدُ وَلَدَ آدَمَ يُومَ الْقَيَامَةَ، وَأُولَ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبَرِ، وَأُولَ شَافَعَ، وَأُولَ مَشْقَعَ، (٦).

وليس لعبد الله بن فرّوخ عن أبي هريرة في الصحيح غيره(٧) .

٢٧٦٤ ـ التاسع والسبعون بعد المائة: عن أبي كثير يزيد بن عبدالرحمن بن أذينة الغُبَرِيّ السُّحيمي (^) عن أبسي هريرة قال: كُنّا قُعـودًا حول رسول الله ﷺ ومعـنا أبوبكر وعـمر في نفر، فقام رسـول الله من بين أظهرنا فـأبطأ علينا، وخَـشينا أن يُقْتطَع دوننا، وفزعْنا فقُمننا، فكنتُ أولَ من فزع، فخرجتُ أبتغي رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) مسلم - الأشرية ٣/ ١٦٠١ (٢٠٠٢)

<sup>(</sup>٢) التحقة ١١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم ـ المقدمة ١/ ١٢ (٦)

<sup>(3)</sup> مسلم 1/17 (V)

<sup>(</sup>٥) التحفة ١٠/٣٦٩

<sup>(</sup>٦) مسلم -الفضائل ٤/ ١٧٨٢ (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) التحفة ١٤٢/١٠.

<sup>(</sup>A) ينظر رجال مسلم ۲/ ۳۹۲.

حتى أتيت عائطاً للأنصار لبني النّجار، فدرتُ به هل أجدُ له باباً فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة \_ والربيع: الجدول. قال: فاحتفَزَّتُ(١) فقال: « أبوهريرة؟». فقلت: نعم يارسول الله. قال «ما شأنك؟» قلت: كنت بين أظهرنا، فقمتَ فأبطأتَ عِنَّا، فخشينا أن تقتطعَ دوننا ففزعنا، فكنتُ أول من فزع، فأتيتُ هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناسُ ورائي. فقال: اليا أبا هريـرة» وأعطاني نعـله فقال: «اذْهَبُ بـنعليُّ هاتـين فمن لقيـتَ من وراء هذا الحائط يشهدُ أن لا إله إلا الله مُستيقناً بها قلبُه فبشِّرُه بالجـنَّة؛ فكان أول من لقيتُ عمر فقال: ماهاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت: هاتان نعلا رسول الله علي بعثني بهما: من لقيتُ يشهدُ أن لا إله إلا الله مُستيقناً بها قلبُه بَشَّرْتُه بالجنَّة. فضرب عمر بين ثدييّ فخـررت لاستى، فقال: ارجع ياأبا هريرة، فـرجعتُ إلى رسول الله ﷺ فأجهَشْتُ بالبكاء، وركبني (٢) عمر فإذا هو على أثري، فقال رسول الله ﷺ: «مالك ياأبا هريرة؟ اقلت: لقيتُ عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثدييٌّ ضربة مافعلت؟؟ قال: يارسول الله، بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعلَيك: من لقى يشهدُ أن لا إله إلا الله مُستيقناً بها قلبُه بشَّرَه بالجنة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعل ، فإنسي أخشى أن يتَّكِلَ النَّاسُ عليها، فخلِّهم يعملون فقال رسول الله ﷺ: «فخلهم»(۳).

<sup>(</sup>١) في مسلم (فاحتفزت كما يحتفز الثعلب) واحتفز: تضامً. وينظر التطريف ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ركبني: تبعني.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الإيمان ١/٥٩/١٣).

 <sup>(</sup>٤) مسلم- الأشرية ٣/ ١٥٧٣ (١٩٨٥).

كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوماً، فأسمعتني في رسول كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوماً، فأسمعتني في رسول الله الله الله الكرم، فأتيت رسول الله الله الله إلى الإسلام فتأبى، فدعوتها فأسمعتني فيك ماأكره، فادع الله أن يهدي أمّ أبي هريرة. فقال رسول الله الله الله الهم اهد أمّ أبي هريرة فخرجت مستبشراً بدعوة النبي في فلما جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مُجاف (١)، فسمعت أمي بدعوة النبي فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، فاغتسلت ولبست درعها، وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: ياأبا هريرة، أشهد أن لا إله الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسولة. قال: فرجعت إلى رسول الله فاتيت وأن المريرة وأنهد أن محمداً عبده ورسولة. قال: فرجعت إلى رسول الله فاتيت وأن أبكي من الفرح، قال: قلت يارسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وقال خيراً. قال: قلت يارسول الله، ادع الله أن يُحبَبني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويُحبَبهم إلينا. قال: فقال رسول الله وحبّ الله ها المؤمنين فما خُلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبّي (٣).

وقد ذكره الإمام أبو بكر البرقاني ، وأبو مسعود الدمشقي في كتابيهما، وأوله عندهما : عن أبي كئير قال: حدَّننا أبو هريرة قال: والله ماخلق الله مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلاّ أحبّني. قلت: وما علمُك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت امرأة مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى على . . . . وذكر الحديث .

٧٧٦٧ - الثاني والثمانون بعد المائة: عن الحكم بن مينا عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله على أعواد على أعواد منبره: «لينتهين أقوام عن ودُعهم الجُمعات أو ليختمَن الله على قلوبهم وليكونُن من الغافلين (٤).

<sup>(</sup>١) مجاف: مغلق.

<sup>(</sup>٢) الخشفة: الصوت.

<sup>(</sup>٣) مسلم- فضائل الصحابة ١٩٣٨/٤ (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٤) مسلم- الجمعة ٢/ ٥٩١ (٥٦٨).

وليس للحكم عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا(١).

الثالث والثمانون بعد المائة: عن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي قال: كنّا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذّنَ المؤذن، فقام رجل يمسي، فاتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم على (٢).

وقدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة ممّا يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت أنه الأ أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلي . فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العَشي فقلت أن الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني وققلت: نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة: الاعلم عندي الليلة. فقال: سبقتني وققلت: نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة: الا أعلمكم بحديث من حديثكم يامعشر الانصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله وقي حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المُجَنبَين (٣)، وبعث خالدا على المجنبة الاخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر (١٤)، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله والمنتي إلا أنصاري ومن الرواة من قال: «اهتف لي بالانصار» قال: «الله قال: «له شيء كناً معهم، فإن أصيبوا أعطينا الذي ستُسلنا. فقال رسول الله فأطافوا (٥) به، وويتست (٢) قريش من أوباش لها وأتباع ، فقالوا: نُقدَّمُ هؤلاء، فإن كان لهم شيء كناً معهم، فإن أصيبوا أعطينا الذي ستُسلنا. فقال رسول الله والده عتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا، فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا، فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا، فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا، فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا، فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا، فما شاء أحدٌ منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احدة منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احدة منا أن يقتل أحداً إلا قال: «احدة منا أن يقتل أحداً إلا أسم المنه أحدث منا أن يقتل أحداً الإنهاد والمناه المناه أحدًا المناه أحدًا الله على الأحداً الله والمناه المناه أحدًا الله والمناه أحدًا الله والمناه أحداً الله والمناه المناه أحداً الله والمن

<sup>(</sup>١) التحفة ٩/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢)مسلم- المساجد ١/٥٥٦ (١٥٥) وليس لأبي الشعثاء في الصحيح غير هذا الحديث. التحقة ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) المجنبتان: الميمنة والميسره.

<sup>(</sup>٤) الحُسَر: الذين لا دروع عليهم.

<sup>(</sup>٥) أطافوا: أحاطوا

<sup>(</sup>٦) ويشت: جمعت.

قتله، وما أحدٌ منهم يوجّه إلينا شيئاً، قال: فجاء أبو سفيان فقال: يارسول الله، أبيدت (١) خضراء قريش، لا قريش يعد اليوم. قال: «من دخلَ دارَ أبي سفيان فهو آمن». فقالت الانصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لا يخفى علينا، فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله علي حتى ينقضي الوحي، فلما قضى الوحي قال رسول الله عشر الانصار "قالوا: لبيك يارسول الله قال: «قُلْتُم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته "قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا، إنّي عبد الله ورسوله، فأدركتُ رغبة أبي الله وإليكم، المحيا محياكم، والمماتُ عاتكم فأقبلوا يبكون ويقولون: والله ماقلنا الذي قلنا إلا الضّن (٢) بالله ورسوله. فقال رسول الله على الله ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم ...

قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: فأقبل رسول الله على على صنم إلى جانب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله على قوس وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يده، فجعل يحمد الله ويدعو ماشاء الله أن يدعو(٣).

وفي حديث بهز بن أسد نصوه، وزاد: ثم قال بيديمه إحداهما على الأخرى: «احصدوهم حصداً». وفيه: قالوا: قلنا ذلك يارسول الله. قال: «فما اسمي إذاً، كلا إني عبدالله ورسوله»(٤).

<sup>(</sup>١) في مسلم: «أبيحت». .

<sup>(</sup>٢) الضَّنَّ: الشُّحُّ، ويعنون حبَّ النبيِّ ﷺ وإيثارهم له. .

<sup>(</sup>T) مسلم- الجهاد ۳/ ۱۶۰۵ (۱۷۸۰).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/٧-١٤.

وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت أن عبدالله بن رباح قال: وفدنا إلى معاويـة بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة ، فكان كلُّ رجل منـا يصنع طعامـــأ يوماً الأصحابه، فكانت نوبتي ، فقلت: يا أبا هريرة، اليوم يسومي، فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامُنا، فقلت : يا أبا هـريرة، لو حدَّثَتَنا عن رسول الله ﷺ حتى يدرك طعامناً. فقال: كنَّا مع رُسُول الله ﷺ يُوم الفتح، فجعل خالدَ بن الواليد على الْمُجُنَّبَة اليمني، وجعل الزبيرَ على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة(١) وبطن الوادي، فقال: "يُنا أبا هريرة، ادع لي الأنتصار» فـدعُونتهم، فـنجعـلوا يهرولون، فقال: "يامعشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: «انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تَحْصُدوهـم حصداً» وأحفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال: اموعدُكم الصَّفاه. قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. قال: وصعــد رسول الله ﷺ الصَّفا، وجــاءت الانصار فأطافــوا بالصَّفا، فــجاء أبو سفيان فقال: يارسولَ الله ، أبيدت خضراء قريش، لا قريشَ بعد اليوم. قال أبو سفيان: مـن دخل دارَ أبني سفيان فهــو آمن، ومن ألقى السلاح فسهو آمن، ومن أغلق بابَه فهو آمن، فقال(٢) رسول الله ﷺ: ﴿ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهـو أمن، ومن أغلق بـابه فهو آمـنَّ. فقالت الأنـصار، اما الرجل، فقد أخذَتُه رأفةٌ بعشيرته ورغبة في قريته. ونــزل الوحيُّ على رسول الله عَلِيْهُ، قال : «قُلْتُم: أما الرِّجل فقد أخذَتُه رأفةٌ بـعشيرته ورغبه في قريته. ألا فما اسمى إذًا- ثلاث مرات - أنا محمد عبدالله ورسوله، هاجرْتُ إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم، والممات: مماتكم، قالوا: والله قلنا إلاّ ضنَّا بالله وبرسوله. قال: «فإن الله ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم» (٣).

<sup>(</sup>١) البياذقة: الرجَّالة.

<sup>(</sup>٢) سقط من طبعة مسلم (فقال رسول اللهﷺ. . . فهو آمن) منتقلاً من (آمن) إلى مثلها.

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٤٠٧/٣.

السادس والشمانون بعد المائة: عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ حَيرُ أَمتِي القرن الذي بُعِثْتُ فيه، ثم الذين يلونهم والله اعلم، أذكر الثالث أم لا شم يخلُفُ قوم يُحِبّون الشهادة، يشهدون قبل أن يُستشهدوا (٣).

إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يُصعدانها. قال حمّاد بن زيد: فذكر من ريح المؤمن تلقاها ملكان يُصعدانها. قال حمّاد بن زيد: فذكر من ريح طيبها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلّى عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينُطلَقُ به إلى ربه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإنّ الكافر إذا خرجت روحه قال حمّاد: وذكر من نتنها، وذكر لعناً، فيقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فردَّ رسول الله وين ريطة كانت على أنفه ، هكذا(٤).

٣٧٧٣ - الثامن والثمانون بعد المائة: عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل (٥٠).

<sup>(</sup>١) في مسلم الذي عهد عهده.

<sup>(</sup>٢) مسلّم- الإمارة ٣/ ١٤٧٦ (١٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم -نضائل الصحابة ١٩٦٣/٤ (٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٤)مسلم- الجنة ٤/ ٢ ، ٢٢ (٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الصيام ٢/ ٨٢١ (١١٦٣).

وفي حديث محمد بـ المنتشر عن حُميد عن أبي هريـرة يرفعه قال: سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيـام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة جوف الـليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرّم»(١)

وليس لحميد بن عبد الرحمن الحميسري عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث، وليس له في البخاري في صحيحه عن أبي هريرة شيء(٢).

٤ ٢٧٧- التاسع والثمانون بعدالمائة: عن عبدالرحمن الأعسرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال: سُجد النبي ﷺ في : ﴿إذا السماء انشقت﴾ و﴿اقرأ باسم ربّك﴾(٢).

والأعرج هذا مولى بني مخزوم ، واسمه عبدالرحمن بن سعد المقعد، وكنيته أبو حميد، وذكره البخاري في الكُنى المجردة، وهو قليل الحديث. وأما عبدالرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمز، يكنى أبا داود، مولى ربيعة بن الحارث، وهو كثير الأحاديث، وروى عنه جماعات من الأثمة. وقد أخرج مسلم عنهما في الصلاة - في سجود القرآن، فربما أشكل ذلك. ومولى بني مخزوم يروي عنه ذلك صفوان بن سليم، وأما ابن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن بعفر(٤).

آخر ما في الصحيحين من مسند أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه

آخر مسند المكثرين، وأول مسند المُقلّين

رد) مسلم ۱/ ۸۲۱.

<sup>(</sup>٢) التحفة ٩/ ٣٢٥. ورجال مسلم ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم -المساجد ١/٦٠٤ (٨٧٥).

<sup>(</sup>٤) اختلف العبارات التي اختتم بها هذا المسند. .

## الفسم الرّابع مسانيد المُمقِدِّين

|  |   | i      |  |
|--|---|--------|--|
|  |   | :      |  |
|  | • |        |  |
|  |   | :<br>: |  |
|  |   | :      |  |
|  |   | ‡<br>• |  |
|  |   | •      |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | :      |  |
|  |   | :      |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   |        |  |
|  |   | •      |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 1<br>1 |  |
|  |   | ;      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | t      |  |
|  |   |        |  |
|  |   |        |  |
|  |   | · ·    |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | •      |  |
|  | , |        |  |
|  | • | •      |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 4      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   |        |  |
|  |   |        |  |
|  |   |        |  |
|  |   | •      |  |
|  |   |        |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 1<br>• |  |
|  |   | Ť      |  |
|  |   |        |  |
|  |   |        |  |
|  |   | 1      |  |
|  |   | •      |  |
|  |   |        |  |

## المتفق عليه من مسند أبي الفضل، العبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه (١)

۲۷۷٥ – حديث واحد: من رواية عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عنه
 قال : قُلْتُ : يا رسول الله، إن أبا طالب كان يَحوطُك وينصرُك، فهل ينفعُه (٢)
 ذلك؟ قال : «نعم ، وجدُتُه في غَمَراتِ من النّار فأخرجُتُه إلى ضَحضاح»(٣).

وفي حديث مسدد وغيره أنه قال للنبي عَلَيْقُ: ما أغنيْتَ عن عمَّك، فإنه كان يَحوطُك ويغضبُ لك. قال : «هو في ضحضاحٍ من نارٍ، ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النّار»(٤).

#### \* \* \*

٢٧٧٦ – وللبخاري حديث واحد: من رواية نافع بن جُبير بن مُطعم قال: سَمعْتُ العبّاسَ يقول للزُّبير: ها هنا أمرك النبيُّ ﷺ أن تركُزَ الرّاية؟ (٥).

وهو طَرَفٌ من حديث طويل أخرجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال : لما سار رسول الله ﷺ عام الفتح فبلغ ذلك قُريشاً، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بُديل بن ورقاء : نيران بني (٢) عمرو،

<sup>(</sup>١) ينظر المجتبى ٦٩، والتلقيع ٣٩٦، والرياض ٢١٠، والإصابة ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٢) في مسلم القعه).

 <sup>(</sup>٣) البخاري - الأدب ١٠/ ٥٩٢ (٦٠٠٨)، ومسلم - الإيمان ١٩٥/١ (٣٠٩). والمضحضاح: الرقيق الذي
 يكون على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٤) البخاري - مناقب الأنصار ٧ / ١٩٣ (٣٨٨٣)، والأدب ١٠/ ٩٢ (٩٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الجهاد ٦/ ١٢٦ (٢٩٧٦).

<sup>(</sup>٦) من هنا تبدأ النسخة ج

فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناسٌ من حرسِ رسول الله ﷺ، فأدركوهم فأخذُوهم فأتَّوا بهم رسولَ الله ﷺ ، فأسلمَ أبو سفيان، فلمَّا سارَ قال العباس: "احبس أبا سفيان عند خطم الجبل(١) حتى يَنْظُرَ إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعلتِ القبائلُ تُمرُّ مع النبي عَلَيْ كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرَّت كتيبةٌ فقال: يا عبّاسٌ، من هذه؟ قال : هـذه غِفارٌ، قال: مالي وما لغفار. ثم مرّت جُهينةُ، فــقال مثل ذلك؛ ثم مرَّت سعــدُ بن هُذيم فقال مثلَ ذلك، ومــرّت سُليمُ فقال مثلَ ذلك، ثم مرّت كتيبةٌ لم يُسرَ مثلُها، قال : من هذه؟ قال: هؤلاء الانصارُ عليهم سعدُ بن عبادة معه الرّاية، فقال سعدُ بن عبادة: يا أبا سفيان ، اليوم يومُ الملحمة، اليوم تستحلّ الكعبة. فقال أبو سفيان : حبّذا يوم الذّمار(٢). ثم جاءت كتيبةٌ وهي أجلُّ (٣) الكتائب فيهم رسول الله ﷺ وأصحابه، وراية النبيُّ ﷺ مع الزُّبير. فلمَّا مرَّ رسول الله عَلِيَّةِ بأبي سفيان قال : ألم تَعلمْ ما قال سعدُ بن عبادة؟ قال: «ما قال؟؟ قال: كذا كذا. فقال: «كذب سعدٌ، ولكنّ هذا يوم يُعظُّمُ الله فيه الكعبة الله على الله على الله على أن تُركزَ رايتُه بالحَجون. قال عروة : فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : سمعت العبّاس يقول للزَّبير بن العوام: يا أبا عبدالله، هاهنا أمرك رسول الله عليه أن تركز الراية؟ قال: نعم. قال: وأمر رسول الله ﷺ يومئذ خالد بن الوليد أن يدخــل من أعلى مكَّة، من كَداء. ودخل النبي رَجُلُكُمُ مِن كُدى، فقُتُل من خيل خالد بن الوليد رجلان، حبيش(١) بن الأشعر وكُرْزُ ابن جابر الفهري(٥).

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الأثير في الجامع ٣٦٠/٨. أن هذه اللفظة جاءت عن الحميدى خطم الجبل، وفسرها برَعن الجبل. قال : وفي غيره. حطم الحيل وينظر الفتح ٩/٨.

<sup>(</sup>٢) الذَّمَارُ : الهلال. أو الانتصارُ وحماية الأهل.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطات . وفي البخاري: أقلّ . ونقل عياض رواية الحميدي ورجّسحها . الفتح ٨/ ٩.

<sup>. (</sup>٤) ويقال ختيس. ينظر الفتح ٨/ ١٠، والإصابة ٢/٩٠، ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) البخاري – المقاري ٨/ ٥ (٤٩٨٠)

أخرجه أبو مسعود في مسند العباس، ولا وجه لذلك، والأولى أن يكون في مسند الزُّبير الذي أخبر عن النبي ﷺ بما أمرَه به(١).

\* \* \*

## ولمسلم ثلاثة أحاديث:

٢٧٧٧ - أحدها: من رواية كَثير بن العبّاس عن أبيه قــال: شهدْتُ مع رسول الله ﷺ يسوم حنين، فلَزمْتُ أنا وأبو سفيان بن الحسارث بن عبد المطلب رسول الله ﷺ فلم نفارقُ، ورسولُ الله ﷺ على بغلة له بيضاءَ أهداها له فَروةُ ابن نُفاثةَ الجُذامــي، فلمَّا التقي المسلمــون والكفَّارُ ولَّيَّ المسلمون مُدبــرين، فطفقَ رسولُ الله ﷺ يَرْكُضُ بغلَته قبَلَ الكفّار، قسال عباس: وأنا آخذٌ بلجام بغلة رسول الله ﷺ أَكُفُّها إرادةَ إلا تُسْرع، وأبو سفيان آخــذ بركاب رسولَ الله ﷺ، فــقال رسول الله ﷺ ﴿ أَيْ عباسُ، ناد أصحاب السَّمُرة اللهُ عَبَّاس – وكان رجلاً صيَّتًا: فقُلْتُ بأعلى صوتي : أين أصحابُ السَّمُرة؟ قال: فوالله لكأنَّ عَطَفْتَهُم حين سمِعوا صوتي عَطْفَةُ البَقَرِ على أولادِها، فقالوا : يا لبّيك، يالبّيك، قال: فاقْتَتْلُوا والكفَّارَ والدَّعْوَةُ في الأنسار، يقولون : يامغشرَ الأنصار، يا معسشرَ الأنصار، ثم قُصِرَت الدعوةُ على بني الحــــارث بن الخزرج(٣)، فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلته كالمُتطاول عليها إلى قتالهم، فـقال رسول الله ﷺ : ﴿ هذا حين حمى الوَطيسُ \* قال ثم أخذ رسول الله ﷺ حَصَيات فسرمَى بهنَّ وجوهَ الكُفَّار، ثم قال: « انْهَزَموا وربِّ محمد » قال : فذهبت أنظرُ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله منا هنو إلا أن رماهم بحصيات، فما زلْتُ أرى حدُّهم كليلاً وأسرَهم مديرا(٤). مديرا

<sup>(</sup>١) اعترض المؤلسف على أبي مسعمود، وتابعه . والحديث فسي التحقة ٤/ ٢٧٠ – مسمند العباس ، وجعمله في الجامع ٣٦٣/٨ لعروة.

<sup>(</sup>٢) وهي الشجرة التي بويع تحتها الرضوان.

<sup>(</sup>٣) زاد مسلم: ﴿ فقالوا : يابني الحارث بن الحزرجِ٩.

<sup>(</sup>٤) مسلم - الجهاد ٣/ ١٣٩٨ (١٧٧٥).

وفى حديث معمر عن الزّهري نحوه، غير أنّه قال : فروة بن نُعامة. وقال : «انهزموا وربِّ الكعبة، انهزموا وربِّ الكعبة» وزاد في الحديث : حتى هزمَهم الله . قال : وكأنّي أنظر إلى النبي ﷺ يركُضُ خلفَهم على بغلته (١).

المطلب انه سمع رسول الله ﷺ يقولُ: « ذاق طعمَ الإيمانِ مَن رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً (٢).

۲۷۷۹ – الثالث: من رواية عامر بسن سعد أيضاً عن العبّاس أنّه سمع رسول الله ﷺ يقولُ ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ( ) : وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه ».

## (AY)

# المتّفق عليه من مسند الفضل بن العباس رضي الله عنهما (١)

#### حديثان:

العبّاس عبد الله بن العبّاس: أن أسامة كان ردْف النبيّ عَلَيْ من عرفة إلى المزدلفة، العبّاس عبد الله بن العبّاس: أن أسامة كان ردْف النبيّ عَلَيْ من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبيّ عَلَيْ يُلبّي حتى رمى جمرة العقبة (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۳/۱۳۹۹

<sup>(</sup>٢) مسلم - الإيمان ١/ ٦٢ (٣٤).

<sup>(</sup>٣) في مسلم - الصلاة ١/ ٣٥٥ (٤٩١) ﴿ أطراف،

<sup>(</sup>٤) ينظُّر التلقيع ٣٩٩ ، والرياض ٢٤، والإصابة ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الحج ٢/ ٢٣٥ (١٦٨٦).

وللبخاري من رواية ابن جُريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس: أن النبي وللبخاري من رواية ابن جُريج عن عطاء بن أبي حتى رمى الجمرة (١).

ومن رواية كُريب بن أبي مسلم قول ابن عبّاس في حديث لأسامة بن زيد، في آخره: قال كُريب: فأخبرني عبد الله بن عبّاس عن الفضل أن رسول الله ﷺ لم يزل يُلبّي حتى بلغ الجمرة (٢).

وأخرجه مسلم من رواية أبي مَعْبَد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس وكان رِدْفَ رسول الله ﷺ، أنّه قال في عشية عرفة وغداة جَمْع للنّاس حين دفعوا : «عليكم بالسّكينة» وهو كاف ناقته حتى دخلَ مُحَسِّراً - وهو من منى. قال: «عليكم بحصى الخَذْفِ الذي يُرْمَى به الجمرة» قال : ولم يزل رسول الله ﷺ يُلبّي حتى رمى الجمرة (٢).

وفي حديث ابن جُريج عن أبي المزَّبير عن أبي معبد بعد قوله : في حصى الخذف، قال : والنبيُّ ﷺ يشيرُ بيدِهِ كما يخذِفُ الإنسانُ (١٤).

٢٧٨١ - الشاني: من رواية أبي أيوب سليمان بن يسار عن ابن عبّاس عن الفضل بن عبّاس: أن امرأةً من خَنْعَمَ قالت: يا رسول الله، إنّ أبي شيخٌ كبيرٌ، عليه فريضةُ الله في الحجّ، وهو لا يستطيعُ أن يستويَ على ظهر بعيره. فقال النبيُّ وفحُجّى عنه، (٥).

ومن الرُّواة من لم يذكر فيه الفضل، جعله من مسند ابن عبّاس، وهو هنالك(٦).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) السابق (١٦٨٥).

<sup>(</sup>۲) البخاري ۳/ ۱۹۹ (۱۲۷۰)، ومسلم – الحبيج ۲/ ۹۳۱ (۱۲۸۰ ، ۱۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/ ۹۳۱ (۱۲۸۲).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ٩٣٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري- جزاء الصيد ٤/ ٦٦ (١٨٥٣)، ومسلم - الحيج ٢/ ٩٧٤ (١٣٣٥)

<sup>(</sup>٦) البخاري ٢/ ٦٦ ، ٦٧ (١٨٥٤، ١٨٥٥)، ومسلم ٢/ ٩٧٣ (١٣٣٤)، وينظر الحديث ٩٧٩.

# المتفق عليه من مسند

أبي جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه (١) حديثان:

۲۷۸۲ – أحدهما: من رواية أبسى إبراهيم سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن جعفر قال: رأيْتُ رسولَ الله ﷺ يأكُلُ القِثّاء بالرُّطَب(٢).

٣٧٨٣ - الثاني: من رواية أبي محمد عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة قال: قال الزُّبيرُ لابـــن جعفر: أتذكرُ إذا تلقَّيْنا رســولَ الله ﷺ أنا وأنت وابنُ عباس؟ قال: نعم، فَحَمَلَنا وتركَكُ (٢).

ولمسلم من حديث إسماعيلَ بن عليّة وأبي أسامة عن حبيب بن الشهيد: قالَ عبد الله بسن جعفر لابسن الزّير : أتسذكُر إذْ تَلَقَّسْنا رسول الله ﷺ أنسا وأنت وابنُ عبّاس؟ قال : نعم، فحملُنا وتركك (٤).

ومن حديث مورِق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله على أذا قدم من سفر تُسلُقي بصبيان أهل بيته. قال : وإنّه قَدم من سفر فسُبق بي إليه ، فَحَمَلني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردَفه خلفه، قال : فأدْخلنا المدينة ثلاثة على دابّة (٥).

وفى رواية عبد الرَّحيم بن سُليمان عن عاصم : كان النبيُّ ﷺ إذا قَدمَ من سفر تُلُقِي بنا. قال فتُلُقِي بي وبالحسن أو بالحُسين، قال فحمَل أحدنا بين يديه والآخر خلفه، حتى دَحَلْنا المدينة (٦).

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٥، والرياض ٢٠٠، والإصابة ٢/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٢) البخاري - الأطعمة ٩/ ٥٤ (- ١٥٤٤) ، ومسلم - الأشوية ٣/ ١٦١٦ (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري – الجهاد ٦/ ١٩١ (٣٠٨٢)، ومسلم فضائل الصحابة ٤/ ١٨٨٥ (٢٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤/ ١٨٨٥ . وينظر الفتح ٦/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥،٦) مسلم ٤/ ١٨٨٥ (٨٢٤٢).

ولمسلم أيضاً من حديث الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردَفني رسول الله على ذات يوم خلفه، فأسر الي حديثاً لا أحدت به أحداً من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله على لحاجته هدف أو حائش نخل. قال عبد الله بن محمد بن أسماء في حديثه : يعني حائط نخل. لم يزد (١). وفي هذا الحديث زيادة حذَفها مسلم، وأخرجها أبو بكر البرقاني في كتابه مع الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن أسماء، ورواها أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي عن شيبان بن أبي شيبة بالإسناد الذي أخرجه مسلم، متصله بن عبد العزيز البغوي عن شيبان بن أبي شيبة بالإسناد الذي أخرجه مسلم، فذخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل؛ فلما رأى النبي على جَرْجَر وذرَفَت عيناه. قال فأتاه النبي على فعسح سراته إلى سنامه وذفراه (١)، فسكن، فقال: هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا في يارسول الله. قال : « أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه يأبه وتُدْبُهه وتُدْبُهه وتُدْبُهه (٣).

(**\£**)

# مسند أبي بكر، ويقال: أبو خُبيب عبدالله بن الزَّبير رضي الله عنه (١)

٢٧٨٤ -: قد تقدَّمَ في مسند عبد الله بن جَعفر الحديث المشترك الذي فيه: تَلَقَّينا النبيَّ ﷺ أنا وأنت. وهو متَّفَق عليه في مسندهما (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم – الحيض ١/ ٢٦٨ (٣٤٢)، وجزء منه في ١٨٨٦/٤ (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) سراته : أعلاه . وذفراه: العظم الذي فوق الأذنين.

<sup>(</sup>٣) تدئبه : تتعبه . وينظر الحديث في سنّن أبي داود – الجهاد ٣/ ٥٠ (٢٥٤٩)، والمسئد ٢٠٤١، ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) المجتبي. ٩، والتلقيع ٣٩٥، والرياض ٢٠١، والإصابة ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) الحديث السابق.

## وللبخاري ستة أحاديث :

٣٧٨٥ – أحدها: من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله: ﴿خُذِ الْعَفْرَ وَأَمُر بِالْغُرْفِ (١٩٥٠) [الأعراف] قال: ما أنزل الله هذه إلا في أخلاق النّاس (١).

وأخرجه أيضاً تعليقاً من حديث عروة عن أخيه عبد الله قال: أمر الله نبيه ﷺ أن يأخذَ العفو من أقوال النّاس. أو كما قال(٢).

٣٧٨٦ - الثاني: من حديث ابن أبي مُلَيكة: أن عبد الله بن الزّبير اخبرَهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي على فقال أبو بكر: أمَّر القَعقاع بن معبّد بن رُرارة. وقال عمر: أمَّر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنول في ذلك: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ بِنَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ حتى انقضت (٣) [الحجرات].

وفى حديث وكيع عن نافع بن عمر : قال ابن أبي مُليكة : كاد الخيِّران أن يهلكا، أبو بكر وعمر : لما قدم على النبي ﷺ وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظليّ، وأشار الآخر بغيره.. ثم ذكر نحوه، ونزول الآية. ثم قال، قال ابن أبي مُليَّكة : قال ابن الزُّبير : فكان عمر بعد إذا حدث بحديث يُحدَّثه كآخي السِّرار، لم يُسْمعُه حتى يَسْتَفْهمَه (٤).

وفي حديث يَسَرَةَ بن صَفُوان نسحوه، وفيه : قال ابسن الزَّبير : فما كان عمرُ يُسمعُ رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حتى يَستَفُهمَهُ (٥).

البخاري - التفسير ٨/ ٢٠٥ (٣٦٤٣).

<sup>(</sup>٢) السابق (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري - المعازي ٨/ ٨٤ (٢٧ ٢٠)

 <sup>(</sup>٤) البخاري - الاعتصام ١٣/ ٢٧٦ (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري - التفسير ٨/ ٥٩٠ (٥٨٤٥).

٢٧٨٧ - الثالث: عن عبد الله بن أبي مُليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزُّبير في «الجد» فقال: أمّا الذي قال رسول الله ﷺ. «لو كُنْتُ متّخذاً من هذه الأمّة خليلاً لاتّخذتُه» أنْزكه أباً. يعني أبا بكر(١).

۲۷۸۸ – الرابع: عن عبّاس بن سهل بن سعد قال: سَمعت ابن الـزبير على منبر مكة في خُطبته يقـــولُ: أيّهــا النّاسُ، إنّ النبي ﷺ كان يقولُ: « لو أن ابن آدم أُعطي وادياً من ذهب كان أحبّ إليه ثانياً، ولو أُعطي ثانياً أحبّ إليه ثالثاً، ولا يسدُ جُوفَ ابنِ آدم إلا الترابُ، ويتوبُ الله على من تاب » (۲).

ابن هشام من السُّوقِ أو إلى السوق، فيشتري الطعام، فليقاه ابن الزَّبير وابن عمر الله فيقولان: أشْرِكْنا؛ فإنّ المنبي ﷺ قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فرعا أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل (٣). وفيه زيادة في مسند عبد الله بن هشام (٤).

٣٧٩٠ - السادس: عن ثابت بن أسلم البناني قال: سَمَعْتُ ابن الزَّبير يخطُب، يقول: قال محمَّد ﷺ: «مَن لَبِسَ الحريرَ في الدُّنيا لـم يَلَبَسُه في الآخرة»(٥).

\* \* \*

#### ولمسلم حديثان :

٢٧٩١ - أحدهما: من رواية عامر بن عبد الله بن الزُّبير عن أبيه قال كان النبيّ

<sup>(</sup>١) البخاري - فضائل الصحابة ٧/١٧ (٣٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الرقاق ٢٥٣/١١ (٦٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الشركة ٥/١٣٦ (١٠٠١)، والدعوات ١٥١/١١ (٦٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٣٠٣٦

<sup>(</sup>٥) البخاري - اللياس - ١/ ٢٨٤ (٥٨٣٣).

عَلِيْهُ إذا قعدَ في الصلاة جعلَ قدمَه اليسرى بين فخذه وساقه، وفَرَش قدمَه ووضعَ يدَه اليُسنى على فخذِهِ اليُسنى، وأشار يدَه اليُسنى على فخذِهِ اليُسنى، وأشار بإصبعه. كذا حكاه أبو مسعود عن كتاب مسلم (١)

وفي حديث أبى خالد الأحمر عند أبي بكر البرقاني: أن رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله والله والله والله والله على الله على الركعتين المنترش اليُسرى ونصب اليُسنى، ووضع إبهامًه على الوسطى، وأشار بالسبّابة، ووضع كفّة اليُسرى على فخذه اليُسرى، وألقم كفّة اليسرى ركبته (٢).

٢٧٩٢ - الثاني: من رُواية أبي الزَّبير محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ قال : كان ابن الزَّبير يقولُ في دُبُر كلِّ صلاة حين يُسلَّمُ : ﴿ لا إِله إِلاَ اللهُ وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيء قدير، ولا حولَ ولا قوة إلا بالله، ولا نعبُدُ إلاّ إياه، له النَّعمةُ وله الفضلُ وله النَّناءُ الحسنُ، لا إِلهَ إِلاَ الله مُخلصين له الدِّينَ ولو كَره الكافرون ، وقال: كان رسولُ الله ﷺ يُهلّلُ بهن دُبُر كلِّ صَلاة (٣).

وفى حديث الحجّاج بن أبي عشمان عن أبي الزَّبير قال: سَمَعْتُ عبد الله بن الزَّبير يخطُب على هذا المِنبَر وهو يقول : كان رسول الله ﷺ يقولُ إذا سلَّمَ في دُبُر الصلاة (٤) - أو الصلوات، ثم ذكر مثلَه (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم - المساجد ٤٠٨/١ (٧٩) كما قال أبو مسعود.

 <sup>(</sup>۲) الذي في مسلم – السابق: «كبان إذا قعد يدعو رضع يده اليمنى على فخذه اليسمنى ، ويده اليسرى علي
 فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ، يلقم كفه اليسرى منكبيه».

<sup>(</sup>٣) مسلم ١/ ١١٥ (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) في د، س : (كلّ صلاة )، وهُذه من ج، ومسلم.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١٦/١٤

# المُتَّفَقُ عليه من مسند أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُزَّى الكلبي

مولى رسول الله ﷺ . وقيل : كُنيتُه أبو محمّد [رضي الله عنه ](١)

٢٧٩٣ - الحديث الأول: عن ابن عبّاس عن أسامة بن زيد أن النبيّ عليه قال: «الرّبا في النّسيئة»(٢).

وفي رواية سفيان بن عُسينة عن عُسيد الله بن أبي يزيد : «إنما الرّبا في النّسيئة»(٣).

وفي رواية طاووس عن ابن عبّاس أسامة أن رسول الله ﷺ قـال : « لا رباً فيما كان يدا بيد »(٤).

۲۷۹٤ – الشاني: عن ابسن جُريج قال: قلتُ لعطاء: أسمَعْتَ ابن عبّاس يقول: إنّما أمرتُم بالطّواف ولم تُؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سَمعْتُه يَقولُ: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي على الله البيت دعا في نواحيه كلّها، ولم يُصلَلُ فيه حتى خرج، فلمّا خرجَ ركع في قُبُل البيت ركعتين، وقال: «هذه القبلُة». قلّت له: ما نواحيها؟ أي زواياها(٥) قال: بل في كلّ قبلة من هذا البيت . هذا لفظ حديث مسلم(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر المجتبى ٧٠، والتلقيح ٣٨٨، والرياض ٣٢، والإصابة ١/٦٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري - البيوع ٤/ ٣٨١ (٢١٧٩)، ومسلم - المساقاة ٣/ ١٢١٧ (١٥٩٦).

<sup>(</sup>٤،٣) مسلم ١٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسخ. وفي مسلم : ﴿ أَفِي رُوايَاهَا؟﴾.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الحيح ٢/ ٩٦٨ (١٣٣٠).

قال أبو مسعود : وأخرجه البخاري من حديث عبد الرزاق عن عطاء (١) عن ابن عباس : لما دخل النبي على البيت . . . وذكر الحديث، ولم يقل : عن أسامة . أسامة . قال أبو مسعود : وقد رواه أيضاً عبد الرزاق، وقال فيه : عن أسامة . وأخرجه أبو بكر البرقاني عن أبي بكر الإسماعيلي وغيره من حديث عبد الرزاق . هكذا قال أبو مسعود ، فقال فيه : عن أسامة .

٣٧٩٥ - الثالث: عن عمرو بن عثمان عن أسامة أنّه قال: يا رسول الله، أين تنزِلُ غداً، في دارك بمكّة ؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيلٌ من رباع أو دُور؟ وكان عقيلٌ ورث أبا طالب، ولم يَرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ شيئاً، لانهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافسرين. فكان عمر بن الخطاب يقول: لا يَرثُ المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأوّلون قول الله ﴿ إِنَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّه ... ﴾ إلى . ﴿ أُولْتِكَ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْض .... (٧٧) الآية (٢) [الأنفال].

فى حديث عبد الرزّاق أن أسامة قال : قُلْتُ: يارسول الله، أين تــنزلُ غداً؟ وذلك في حجّته حينَ دنَوناً من مكّة. فقال: «وهل ترك لنا عَقيلٌ منزلاً؟»(٣).

زاد في رواية محمود بن غيلان: ثم قال: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة المُحصّب، حيثُ قاسَمَتُ قريشاً على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفَت قريشاً على بني هاشم: ألا يُبايعوهم، ولا يُؤْوهم. قال الزّهري: والخَيْف: الوادي(٤).

وفي رواية محمد بن أبى حفصة وزَمْعَة بن صالح عن الزَّهري: أن أسامة قال: يارسول الله ، أين تسنزِلُ غداً؟ وذلك زمــن الفتـح. قــال: ﴿وهــل تـرك لنا عَقيل من منزل؟ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) في البخاري - الصلاة ١/١ ٥٠ (٣٩٨) عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء... وينظر الفتح.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الحج ٢/ ٤٥٠ (١٥٨٨)، ومسلم – الحج ٢/ ٩٨٤ (١٣٥١).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ٩٨٤. (١) الداد

<sup>(</sup>٤) البخاري - الجهاد ٦/ ١٧٥ (٨٥ ، ٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري – المغازي ١٣/٨ (٤٢٨٢)، ومسلم ٢/ ٩٨٥.

٢٧٩٦ – الرابع: عن عمرو بن عشمان عن أسامة بن زيد أن السنبي على قال:
 «لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (١).

٢٧٩٧ – الخامس: عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص قال: سمعت أسامة يحدّث سعداً عن النبي ﷺ أنّه قال: ﴿إذَا سَمَعْتُم بالطاعون بـأرضٍ فلا تَدخُلوها، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها (٢).

وفي حديث ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال : كُنا بالمدينة، فبلَغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله على قال : ﴿ إِذَا كُنْتَ بَارضِ فوقع بها فلا تَخْرُجُ منها، وإذَا بَلغك أنّه بارضِ فلا تَدْخُلُها». قال : ﴿ إِذَا كُنْتَ بارضِ قوقع بها فلا تَخْرُجُ منها، وإذَا بَلغك أنّه بارضِ فلا تَدْخُلُها». قال: قلت: عمن ؟ قال : عن عامر بن سعد يحدّث به. قال فأتيتُه فقالوا: غائب . قال: فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة يُحدّث سعداً فقال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿إِن هذا الوَجَع رجز أو عذاب وبقية عذاب عُدّب به أناس من قبلكم، فإذا كان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلَغكم أنّه بارض فلا تَدْخلوها». قال حبيب : فقلت لإبراهيم: أنت سَمعت أسامة يُحدّث سعداً وهو لا ينْكر؟ قال : نعم (٣).

وفى حديث سفيان الثوريّ لمسلم عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله ﷺ: بمعنى حديث شعبة (٤). وهذا يصلح أن يكون في مسند كلّ واحد من المذكورين.

وفى رواية الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد قال : كان أسامة وسعد جالسين يتحدَّثان، فقالا : قال رسول الله ﷺ . . . بنحو ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفرائض ١٢/ ٥٠ (٦٧٦٤)، ومسلم - الفرائض ٣/ ٢٦٣٣ (٢١١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري – الطب ١/ ١٧٨ (٥٧٢٨)، ومسلم – السلام ٤/ ١٧٤ (٢١١٨).

<sup>(</sup>٥،٤،٣) مسلم ١٧٣٩/٤.

وأخرجاه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنّه سمع أسامة بن زيد يُحَدِّث سعداً أن رسول الله ﷺ ذكر الوجع، فقال : «رجز الوعلي عُذَب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة، ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يَقْدَمَن عليه، ومن كان بأرض وقع فيها فلا يَعْرُجُ فِراراً منه» (١).

وفي رواية محمّد بنَ المُنكدر أنّ أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ الطّاعون رجز الرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم. فإذا سَمعتُ م به بأرض فلا تَقْدَمُ واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تَخرُجوا فراراً منه (٢).

٢٧٩٨ - السادس: عن أبي عبد الله عروة بن الزَّبير قال: سُئلَ أسامةُ وأنا جالسٌ: كيف كان رسول الله ﷺ يسيرُ في حَجَّة الوَداعِ حين دَفَع؟ قَال: كان يسيرُ العَنَقَ فإذا وَجَدَ فَجُوةً نصَّ. قال هشام بن عروة: والنَّصَّ فوق العَنَقُ (٣).

وفي حديث حمّاد بن أيد: سُتِل أسامة وأنا شاهدٌ، أو قال: سالْتُ أسامةَ بن زيد وكان رسول الله ﷺ حين زيد وكان رسول الله ﷺ حين أرْدَفَه مَن عرفات: كيف كان يسيرُ رسول الله ﷺ حين أفاضَ من عَرَفَة؟ قال: كان يسيرُ العَنَق، فإذا وجد فَجُوءٌ نص (٤).

٢٧٩٩ - السابع: عن عروة عن أسامة قال: أشرف النبي على أطم (٥) من أطام المدينة فقال: «هل تَرون ما أرى» قالوا: لا. قال: «فإنّي لأرى مواقع الفِتَنِ خلال بيوتِكم كمواقع القَطْر، (٦).

• ٢٨٠ – الشامن: عن عسروة أن أسامة أخبسره: أن رسول الله ﷺ رَكبَ عــلى

<sup>(</sup>١) البخاري - الحيل ٢١/ ٣٤٤ (٦٩٧٤)، ومسلم ١٧٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الأنبياء ٦/١٣ (٣٧٤٣)، ومسلم ٤/١٧٣٧

<sup>(</sup>٣) البخاري - الحج ١٨/١٥ (١٦٦٦)، ومسلم - الحج ٢/ ٩٣٦ (١٢٨٦)

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ٩٣٦

<sup>(</sup>٥) الأطم : الحصن أو القصر.

<sup>(</sup>٦) البخاري - فضائل المدينة ٤/٤٤ (١٨٧٨) ، ومسلم - الفتن ٤/ ٢٢١١ (٥٨٨٠).

حمار عليه إكاف تحته قطيفةً فَدَكية (١)، وأرْدَفَ أسامة بن زيد وراءَه، يعودُ سعد بن عبادةً في بني الحارث بن الخزرج، قبلَ وقعة بدر، قال: فسارا حتى مرّا بمجلس فيه عبدُ الله بن أبيّ بن سلول، وذلك قبلَ أن يُسْلِمُّ عبدُ الله بن أبيّ، وإذا في المجلس أخلاطٌ من المسلمين والمشركين عَبَّدَة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبدُ الله بن رواحة، فلما غشيَتُ المجلسَ عجاجةُ الـدَّابَّة خمَّرَ عبَّد الله بن أبيِّ أنفَه برِدائه، ثم قال: لا تُغبِّروا عُلينا، فسلَّم رسول الله عليهم ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم الــقرآن، فقال له عبدُ الله بن أبيّ بن سلول: أيــها المرءُ، إنَّه لا أحسنَ مَّا تقولُ إن كِـان حقًّا، فلا تُؤْذِنا به في مـجالسنا وارْجعُ إلى رَحْلـك، فمن جاءك فاقْ صُص عليه. فقال عبد الله بن رواحة : بلَّي يسارسول الله، فاغ شنا به في مجالسنا، فإنّا نُحبُّ ذلك. فاستبّ المسلمون والمشركون والميهود حتى كادوا يتناورون، فلم يزل النبيُّ ﷺ يُخفِّضُهُم حتى سكنوا . ثم رَكبَ النبيُّ ﷺ دابَّته، فسار حتى دخل إلى سعد بن عبادة، فقال النبيُّ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ تَسْمع إلى ما قال أبو حُباب؟ - يريـد عبد الله بن أبيّ - قال كذا وكذا . " فقال سـعد بن عبادة : يارسول الله، اعفُ عنه واصْفَحْ، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحقّ الذي أنزل عليك، ولقد اجتمع أهل هذه البُحيرة على أن يُتُوِّجوه، فيعمسبُوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحقّ الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعلَ به ما رأيْتَ، فعفا عنه رسول الله ﷺ (٢). وكان النبي ﷺ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهمل الكتباب كما أمرَهم الله، ويصبرون علمي الأذي، قال الله تعالى: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشُرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٨٦ ﴾ [آل عمران]. وقال الله تعالى : ﴿وَدُّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عند أَنفُسهم مِّنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (10) ﴾ [البقرة].

<sup>(</sup>١) إكاف الحمار كالسرج للفرس. وفدكية نسبة إلى فدك، بلد.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا في مسلم - الجهاد ٣/ ١٤٢٢ (١٧٩٨).

۱ ۲۸۰۱ – التاسع: عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أسامة قال: سمعت رسول الله وَالله أَهْلُ النار فيقولون: يافلان، فيدور بها كما يدور الحسمار في الرّحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يافلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهمي عن المنكر؟ فيقول : بلي، كُنتُ آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، (٣).

زاد أبو بكر الإسماعيليّ من رواية ابن أبي عسمر عن سفيان بن عينية في أوله: يُؤتى برجل كان واليـاً فيُلقى في النار... الحديث. وحكى ذلـك أبو مسعود عن الكتابين. وليس قوله كان والياً في واحد من الكتابين فيما رأينا من النَّسَخ.

٣٨٠٧ – العاشر: عن أبي عثمان النهدي عن أسامة قال : أرسلَتْ بمنتُ النبي وقي رواية حفص بن عمر عمن شعبة : أن ابني قلد احتَه فَرَ فَاشْهَدُنا. وفي رواية حجاج : أن ابنتي قد حضرت. فأرسل يُقرى قد احتَه فَرَ فَاشْهَدُنا. وفي رواية حجاج : أن ابنتي قد حضرت. فأرسل يُقرى السلام ويقول : "إن لله ما أخد وله ما أعطى، وكلَّ عندَه بأجل مسمّى، فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرُفع إلى رسول لله والله الصبي وفي رواية حفص بن عمر : فأقعد في حجرة ونفسه تتقعقع ، قال : حسبت أنه قال : كأنها شن "(٤). وفي رواية حماد بن زيد : تقعقع كأنها في شن . وقال أبو كامل عنه كأنها شي شن . وقال أبو كامل عنه

<sup>(</sup>١) البخاري – التفسير ٨/ ٢٣٠ (١٦,٥٤)، والأدب ١٠/ ٥٩١ (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) تندلق: تخرج. والاقتاب: الأمنعاء.

<sup>(</sup>٣) البخاري - بله الخلق ٦/ ٣٣١ (٣٢٦٧) ، ومسلم - الزهد ٤/ ٢٢٩ (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٤) الشنّ والشنّة : القربة.

كأنها في شنّة. ففاضَتْ عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلَها الله في قلوب عباده» قال في رواية حجاج بن منهال عن شعبة: «في قلوب من شاء من عباده، وإنّما يرحم الله من عبادة الرُّحَماء»(١).

٣٠٨٠٣ الحادي عشر: عن أبي عثمان النهدي عن أسامة عن النبي ﷺ قال: الله تُمْتُ على باب الجنّة فكان عامّة من دخلها المساكينُ، وأصحابُ الجنّد محبوسون، غيرَ أنّ أصحابَ النّار قد أمرَ بهم إلى النّار، وقُمْتُ على باب الـنّار، فإذا عامّة من دخلها النّساء (١).

٢٨٠٤ - الثاني عشر: عن أبي عثمان النَّهدي عن أسامة عن النبي عَلَيْة قال: «ما تركُتُ بعدي فتنة هي أضرتُ على الرِّجال من النّساء»(٣).

٢٨٠٥ – الثالث عشر: عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان
 قال: ﴿لا تكونَن إن استطعْت أوّل من يدخلُ السوق ولا آخر من يخرجُ منها، فإنّها
 معركة للشيطان، وبها ينصبُ رايته ﴾ (٤).

قال النّهْدي: وأنبئتُ أن جبريل عليه السلام أنّى نبيَّ الله عليه وعندَه أمُّ سلمة قال: فجعلَ يتحدَّثُ ثم قام ، فقال نبيُّ الله عليه لأمّ سلمة : «من هذا؟» أو كما قال : قالت: هذا دحيه .قال: فقالت أمّ سلمة : ايم الله ما حسبته إلا إيّاه حتى سَمَعْت خطبة النبيّ علي يخبر جبريل، أو كما قال. فقُلْت لأبي عشمان: ممّن سَمَعْت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد(٥).

ليس عند البخاري في أوّله قولُ سلمان، واتّفقا فيما سوى ذلك. ذكره أبو مسعود في مسند أسامة، ويصلُح أن يكون في مسند أمّ سلمة ومنهم من ذكره هنالك.

<sup>(</sup>١) البخاري - الجنائز ٢/ ١٥١ (١٢٨٤)، وفيه الأطراف، ومسلم - الجنائز ٢/ ٦٣٥ (٩٢٣)

<sup>(</sup>٢) البخاري - النكاح ٢٩٨/٩ (٢٩٦٥)، ومسلم - الذكر والدعاء ٢٠٩٦/٤ (٢٧٣٦)

<sup>(</sup>٣) البخاري - النكاح ٩/ ١٣٧ (٥٠٩٦) ، ومسلم ٤/ ٢٠٩٧ (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء في مسلم - فضائل الصحابة ١٩٠٦/٤ (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٥) وهذا الجزء منه في البخاري- المناقب ٦/ ٦٢٩ (٣٦٣٤) ، ومسلم - السابق.

الرابع عشر: عن أبي ظبيان حُصين بن جُندب الجنبيّ عن أسامة قال: بعَشنا رسول الله عشر: عن أبي ظبيان حُصين بن جُندب الجنبيّ عن أسامة قال: بعَشنا رسول الله عليّ الحُرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقّت أنا ورجلٌ من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكفّ عنه الأنصاري، وطَعَنتُه برمحي حتى قَتلتُه، فلمّا قدمنا بلغ ذلك النبيّ قال: فقال لي : "يا أسامة، أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: قال: قال: فقال «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» يارسول الله، إنما كان متعودًا. قال: فقال «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيّتُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم(١).

وفي حديث أبي خالد الأحمر عن الأعمش: بعثنا رسول الله على في سرية، فصبحنا الحُرُقات من جهينة، فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله. فَطَعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي على فقال رسول الله على : «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يارسول الله، إنما قالها خوفاً من السلاح. قال «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» فما زال يكررها على حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ.

قال: فقال سعد: وأنّا والله لا أقتال مسلماً حتى يقتاله ذو البُطين - يعني أسامة. قال: فقال رجل: ألم يقل الله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلُهُ لِلّهِ ۞﴾ [الأنفال] فقال سعد: قد قاتلْنا حتى لاتكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة (٢).

٧٨٠٧ – الخامس عشر : عن أبي رشدين كُريب بن أبي مسلم عن أسامة قال : دفع رسول الله ﷺ من عرفة، حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال، ثم توضّاً ولم يُسبغ الوضوء، فقلت : الصلاة يارسول الله . فقال : «الصلاة أمامك» فركب، فلمّا جاء المزدلفة نـزل فتوضّاً فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت السصلاة، فصلًى المغرب ثم أناخ كلُّ إنسان بعيرَه في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلًى، ولم يصلَّ بينها(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري - المغازي ٧/١٥ (٤٢٦٩)، ومسلم – الإيمان ١/٩٧ (٩٦).

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱/۹۹.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الوضوء ٢/ ٢٣٩ (١٣٩)، ومسلم - الحج ٢/ ٩٣٤ (١٢٨٠).

وفى رواية إسماعيل بن جعفر أن أسامة قال: ردفت رسول الله على من عرفات فلما بلغ الشّعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فسمببت عليه الوضوء، فتوضاً وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يارسول الله . قال: «الصلاة أمامك» فركب رسول الله على حتى نأتي المزدلفة، فصلّى، ثم ردف الفضل رسول الله على غداة جمع (١).

وفي رواية زهير عن إبراهيم بن عقبة نحوه. وفيه: فركب حتى جئنا المزدلفة فاقام المغرب، ثم أناخ النّاسُ في منازلهم، ولم يحلُّوا حتى أقام المعشاء الآخرة، فصلًى، ثم حلّوا. قلت: وكيف فعلتُم حين أصبحتُم؟ قال: رَدِفَ الفيضلَ بن عباس، وانطلقت أنا في سُبّاق قريش على رجليًّ (٢).

وفي حديث محمد بن عقبة: أن رسول الله ﷺ لمَّا أتى النَّـقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال - ولم ينقل أهراق - ثم دعا بوضوء فتوضاً وضوءاً خفيفاً، فقلت: يارسول الله، الصلاة. قال: «الصلاة أمامك»(٣).

وأخرجه مسلم من حديث عطاء مولى بني سباع، قيل ابن يعقوب، وقيل ابن نافع الكنجاراني (٤)، عن أسامة: أنه كان رديف رسول الله و حين أفاض من عرفة، فلما جاء النقب (٥) أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضاً، ثم ركب حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين المغرب والعشاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري - الحج ١٨/٢٥ (١٦٦٩).

<sup>(</sup>Y) amba Y/ 97P.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ٩٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر الجرح والتعديل ٦/ ٣٣٨، ورجال مسلم ٢/ ١٠١، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) في مسلم ٢/ ٩٣٦ (الشعب).

#### وللبخاري حديثان:

٢٨٠٨ - أحدهما: من رواية أبي عثمان النهدي عن أسامة عن النبي ﷺ: أنه
 كان يأخذه والحسن ويقول «اللهم إني أُحبُّهما فأحبَّهما». أو كما قال (١١).

وفي حديث عاصم عن معتمر: أن أسامة قال: كان النبي رَهِ يُأخذني فَيُعدني على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: «اللهم إني أرحمهما فارحمهما»(٢).

٩ - ٢٨٠٩ الثاني: من رواية حرملة مولى أسامة قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلَّف صاحبَك؟ فقل له: يقول لك: لو كنّت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره يعني، قال: فأتبت علياً فلم يعطني شيئاً، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي (٣).

# ولمسلم حديثان:

۲۸۱۰ - أحدهما: من رواية عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله عَلَيْتُهُ أفاض
 من عرفة وأسامة ردفعه، قال أسامة : فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا(٤)

الدها ، أو على أولادها. فقال رسول الله ﷺ : «لو كان ذلك ضاراً ضرّ فارس والده والده عن المراتي. فقال له رسول الله ﷺ : «لو كان ذلك ضاراً ضرّ فارس والروم».

وقال زهيــر بن حرب في روايــته : «إن كان كذلــك فلا، ما ضارٌ ذلــك فارس والروم؛(٥).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) البخاري - فضائل الصحابة ٧/ ٨٨ (٣٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتن ١٣/ ٦٦ (١٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم - النكاح ٢/ ١٠٦٧ (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الأدب ١٠/ ٤٣٤ (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الحج ٢/ ٢٦٩ (٢٨٢١).

# أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة ، سيف الله راب سيف الله عنه (۱)

## حديث واحد متّفق عليه:

دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة زوج النبي ﷺ - وهي خالته ، وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به حُفيدة بنت الحارث من نجد، فقد مت عباس - فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به حُفيدة بنت الحارث من نجد، فقد مت الضب لرسول الله ﷺ وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يُحد تُ عنه ويُسمَى له، فأهوى رسول الله ﷺ بيده إلى الضب ، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ عاقد من له قلن: هو الضب يارسول الله ولغي رسول الله على يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يارسول الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قومى، فأجد أي أعافه». قال خالد: فاجتر رثه فأكلته ورسول الله ينظر، فلم ينهنى (٢).

ومن الرواة من لم يقل فيه: عن خالد، جعله من مسند ابن عباس(٣).

\* \* \*

### وللبخاري حديث واحد موقوف:

٣٨١٣- من رواية أبى عبد الله قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي إلا صفيحة عانية (٤).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المجنبي ٧٩، والتلقيح ٣٩١، والرياض ٦٣، والإصابة ١/٢/١.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الأطعمة ٨/ ٣٤٥ (٥٣٩١)، ومسلم – الصيد ٣/ ١٥٤٣ (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر الحديث ١٠٤٢.

<sup>(</sup>٤) البخّاري- المغازي ٧/ ٥١٥ (٤٣٦٥)، والصفيحة : سيف عريض.

## المتفق عليه من مسند أبي محمد عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضي الله عنه (١)

ثلاثة أحاديث:

٢٨١٤ - أحدها: من رواية أبي عشمان النهدي عنه : أن أصحاب الـصُّفَّة كانوا أناساً فقراء، وأن النبسي ﷺ قال مرّة: «من كان عنده طعام اثنين فلـيذهب بثالث، ومن كان عنه طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس، أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي ﷺ بـعشرة، فقال: فهو أنــا وأبى وأمي ولا أدري هل قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بـكر، وإن أبا بكر تعشَّى عند النبي ﷺ ثم لبثَ حتى صلَّى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشَّى رسول الله، وفي رواية ابن معاذ: حتى نعس رسول الله ﷺ، فجاء بعدما مضى من الليل ماشاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك؟ قال أو ما عشَّيتهم؟ قالت: أبُوا حستى تجيءً، وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت . فقال: يا غُنتُر (٢)، فجدَّع وسبَّ وقال: كلوا، لا هنيئًا. وقال: والله لاأطعمــه أبدًا. قال: وايم الله ما كنّا نأخــذ من لقمة إلا ربا من أسفلــها أكثر منها حتــى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك: فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بنسي فرائس، ما هذا؟ قال: لا، وقرَّه عيني، لهــي الآن أكثر منها قبل ذلك بشلاث مرّات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنّما كان ذلك من الـشيطان -يعني يمينه - ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي علي فأصبحت عنده، قال: وكان بيننا وبين قوم عهدٌ، فمضى الأجل، فستفرِّقْنا اثني عشر رجلاً، مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كلِّ رجل، فأكلوا منها أجمعون. أو كما قال(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر المجتبى ٧٨، والتلقيح ٣٩٦، والرياض ٢٠٦، والإصابة ٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الغنثر: السفيه، اللثيم.

<sup>(</sup>٣) البخاري- المواقيت ٢/ ٧٥ (٧٠٠)، ومسلم – الأشربة ٣/ ١٦٢٧ (٥٠٠).

وهو من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان مختصر، قال: قال عبد الرحمن: جاء أبو بكر بضيف له أو أضياف له - فأمسى عند النبي على في في في فياما جاء قالت المي: احتبست عن ضيفك - أو أضيافك - الليلة. قال: أما عشيتهم؟ قالت: عرضنا عليه - أو عليهم - فأبوا - أو أبى. فغضب أبو بكر، فسب وجدع، وحلف لا يطعمه، فأختبأت أنا، فقال: يا غُنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر: هذه من الشيطان، فدعا بالطعام، فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يسرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، فقال: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ فقالت: وقرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، فأكلوا، وبعث بها إلى النبي على فذكر أنه أكل منها(۱).

وفى رواية سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن: أن أبا بكر تضيّف رهطاً، فقال عبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي رسيّ فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، فانطلق عبد الرحمن، فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا، فقالوا: أين ربّ متزلنا؟ قال: اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء ربّ منزلنا، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا، فعرفت أنه يجد عليّ، فلما جاء تنحيّت عنه، قال: ما صنعتُم؟ فأخبروه، قال: يا عبد الرحمن، فسكت منافال: ياغنثر، أقسمت عبد الرحمن، فسكت فقال: ياغنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت: سل أضيافك، فقالوا: والله عليك إن كنت تسمع موتي لما جئت، فخرجت فقلت: سل أضيافك، فقالوا: والله لا أطعمه الليلة. قال الآخرون: والله لا نظمه حتى تطعمه. قال: لم أر في الشر كالليلة، ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجاء به، فوضع يده فقال: باسم الله، الأولى للشيطان، فأكل وأكلوا(٢).

<sup>(</sup>١) البخاري- الأدب ١٠/ ٥٣٥ (٦١٤١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٠/ ٥٣٤ (٦١٤٠)، ومسلم ١٦٢٨٠.

وفي حديث سالم بن نوح عن الجُريري نحوه، وزاد: قال: فلمّا أصبح غدا على النبي ﷺ فقال: «بل أنت على النبي ﷺ فقال: «بل أنت أبرُّهم وأخيرُهم». قال: ولم تبلغني كفّارة (١).

وفي حديث موسى بن إسماعيل وعبيـد الله بن معاذ: ففضل من الـقصعتين، فحملتُه على البعير، أوكما قال<sup>(٣)</sup>.

٣٨١٦ - الثالث: عن عمر بن أوس المثقفيّ عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: أمرني النبيّ عَلَيْهِ أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۱۹۲۹.

<sup>(</sup>٢) سواد البطن: الكبد.

 <sup>(</sup>٣) البخاري - البيوع ٤١٠/٤ (٢٢١٦)، والهبية ٥/ ٢٣٠ (٢٦١٨)، والأطعمة ٩/ ٢٢٥ (٣٨٢٥)، ومسلم - الأشرية ٣/ ١٦٢٦ (٢٠٠٦). ;

<sup>(</sup>٤) البخاري – العمرة ٣/ ٢٠٦ (١٧٨٤)، ومسلم – الحج ٢/ ٨٨١ (١٢١٢) وينظر الحديث ١٥٤٧.

# المتفق عليه عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه(١)

وهو ربيب النبي ﷺ، واسم أبي سلمة: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله عمرو بن مخزوم.

#### حديثان:

٢٨١٧ – أحدهما: من رواية عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة: أن النبي عليه من ثوب واحد خالف بين طرَفَيه (٢).

وفي رواية يحيى القطان: أنه رأى النبي ﷺ يَصْلِي في ثوب واحد في بيت أمّ سلمه، قد ألقى طرفيه على عاتقيه (٣).

وفي رواية أبي أسامة : رأيت رسول الله يُصلّبي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه (٤).

وفي رواية وكبع عن هشام بن عروة : متوشِّحاً (٥)

واخرجه مسلم من حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف عن عمر بن أبي سلمة قال : رأيت رسول الله ﷺ يُسطِّق أبين طرفيه . زاد عيسى بن حماد في روايته عن الليث قال : على مَنْكِبَيه (٢).

٣٨١٨ - الثاني: من رواية أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال: كُنْتُ غلاماً في حَجْر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تَطيشُ في الصَّحفة، فقال

<sup>(</sup>١) (رضى الله عنه) من س. وينظر التلقيح ٣٩٦، والرياض ٢٠٨، والإصابة ٢/٥١٢.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الصلاة ١/ ٤٦٨ (٣٥٤)، مسلم - الصلاة ١/ ٣٦٧ (١١٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ١/٤٦٩ (٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري ١/ ٤٦٩ (٢٥٦)، ومسلم ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) مسلم ١/٣٦٩.

رسول الله ﷺ: «يا غُلامُ، سمَّ الله، وكُلُّ بيمينـك، وكُلُّ ممّا يَليكَ». فـما زالت تلك طِعمتي بعدُ (١).

وفي رواية محمد بن عـمرو بن طلحة الدِّيلي عن وهب عنـه قال: أكلْتُ يوماً مع رسول الله ﷺ طعاماً، فجعلْت آكلُ مـن نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: «كُلُ مما يليك» (٢):

وللبخاري من رواية مالك عن وهب بن كيسان قال: أُتي رسول الله ﷺ بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: «سَمَّ الله، وكُلُ مَّا يليك، مرسل (٣).

(٨٩)

المتّفق عليه من مسند عامر بن ربيعة بن ثُمامة بن مالك العدويّ رضي الله عنه (٤)

حديثان:

٢٨١٩ أحدهما: من رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِفُكم» (٥) قال البخاري: زاد الحميدي: «حتى تُخلِفُكم أو توضع» (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- الأطعمة ٩/ ٢١٥ (٢/٣٥)، ومسلم- الاشرية ٣/ ١٩٩٩ (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>۲) البخاري ۹/ ۵۲۳ (۳۷۷). ومسلم ۳/ ۱۰۹۹.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٩/ ٥٢٣ (٥٣٧٨). وينظر الفتح ٩/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر التَلقيح ٣٩٦، والرياض ٣١٣ والسير ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) تخلفكم: تصير وراءكم.

<sup>(</sup>٦) البخاري – الجنائز ٣/١٧٧ (١٣٠٧).

وفي رواية الليث عن نافع: ﴿إذا رأى أحدُكم الجنازة، فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يُخَلِّفُها أو تُخَلِّفُهُ، أو توضع من قبل أن تُخَلِّفُهُ (١).

وفي رواية زهـير بن حرب وغيـره عن سفيان: «إذا رأيتــم الجنازة فقومــوا لها تُخَلِّفُكم أو توضع»(٢).

وفي حديث ابن جريم عن نافع: قال النمي ﷺ: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُم الْجَمَارَةُ فَلَيْقُم حَيْنَ يُرَاهَا حَتَى تُخَلِّفُهُ، إِذَا كَانَ غَيرَ مُتَّبِعُها ﴿٣).

• ٢٨٢ - الثاني: من رواية عبدالله بن عامر بن ربيعة - وهو صحابي أيضاً عن أبيه عامر بن ربيعة قال: رأيتُ النبي ﷺ يُصلِّي على راحلته حيث توجهت به.

وفي رواية عقيل عن الزهري: رأيت رسول الله على الراّحلة، يُسبِّح يُومي برأسه، قِبَلَ أيِّ وجه، ولم يكن رسول الله على يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة (٤).

# (4.)

## المتّفق عليه من مسند أبي مَعْبَد المقداد بن الأسود

نُسب إلى الأسود، لأنه كان في حَجره، وقيل: لأن كان حليف. وهو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي رضي الله عنه (٥).

#### حديث وأحد:

- ٢٨٢١ من رواية عُبيدالله بن عدي بن الحيار: أن المقداد بن عمرو الكندي- وكان حليفاً لبنسي زُهرة، وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله ﷺ أخبره أنه قال

 <sup>(</sup>۱) البخاري ۲/ ۱۷۸ (۱۳۰۸)، ومسلم ۲/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲)مسلم ۲/ ۲۰۹۹. (۳) مسلم ۲/ ۲۹۰۰.

<sup>(</sup>٤) البخاري- تقصير الصلاة ٢/ ٧٤ه (١٠٩٧)، ومسلم- الصلاة ١/ ٨٨٤ (١ · ٧).

<sup>(</sup>٥) (رضي الله عنه) من د. وينظر المجتبى ٦١، والتلقيح ٤٠٠، والرياض ٢٥١، والإصابة ٣/ ٢٣٪.

لرسول الله ﷺ: أرأيت إن لـقيتُ رجلاً من الكفار فاقتتلنا، فـضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقـ تله يأله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله يَعْلِيد: «لا تقتله». فقال: يا رسول الله، قـطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها. فقال رسول الله عليه التي قال» (لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» (١).

وفي حديث معمر عن الزهري: فلما أهويت لأقتله قال: لا إلنه إلا الله(٢).

\* \* \*

## ولمسلم ثلاثة أحاديث:

٣٨٨٧- أحدها: من رواية همام بن الحارث عن المقداد: أن رجلاً جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثا على ركبتيه- وكان رجلاً ضخماً، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنُك؟ فقال: إن رسول الله عليه قال: "إذا رأيتم المداّحين فاحثوا في وجوههم التراب"(٢).

٣٨٢٣ - الثاني: من رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله عليه أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي عليه فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي عليه: «احتلبوا هذا اللبن بيننا». قال: فكنا

<sup>(</sup>١) البخاري- المغازي ٧/ ٣٢١ (١٩ ٠٤)، ومسلم - الإيمان ١/ ٩٥ (٩٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/٩٦.

<sup>(</sup>۲۰۲) مسلم ٤/ ٢٩٧٧ (٢٠٠٣).

نحتلبُ فيشربُ كـلَّ إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي ﷺ، قـال: فيجيء من الليل، فيسلَّم تسليمـاً لا يوقظ نائماً، ويُسمع اليقظان، قال: ثم يأتـي المسجد فيصلّي، ثم يأتى شرابه فيشرب.

فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي فقال: محمد يأتي الانصار فيتُتحفونه ويُصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتُها فشربتُها، فلمّا أن وعَلْت أ() في بطني، وعلمت أنّه ليس إليها سبيل قال: ندّمني الشيطان فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك؟ وعلي شمّلة، إذا وضعتها على قدمي ظهر رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت.

قال: فجاء السنبي عَلَيْ فسلَّم كما كان يسلِّم، شم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئًا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو على فأهلك. فقال: «اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، قال: فعَمَدْتُ إلى الشَّملة فشددتُها على ، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز، أيّها اسمن فأذبحها لرسول الله على فإذا هي حافل، وإذا هن حُفل (٢) كلُّهن، فعَمَدْت إلى إناء لآل محمد على ماكانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله على رسول الله على فقال: «أشربتُم شرابكم الليلة؟» قال: قلت: يا رسول الله، اشرب، فشرب شم ناوليني (٣)، فلما عرفت أن السنبي على قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي على الإحدى سوآتك يا معقداد، فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا

 <sup>(</sup>١) وغلت: دخلت.

<sup>(</sup>٢) الحافل: الممثليء ضرعها لبناً، وجمعها حُفّل.

<sup>(</sup>٣) تكرر في مسلم (قلت: يا رسول الله. . . ناولني).

وأخرجه أبو بكر البرقاني رحمه الله بالإسـناد الذي أخرجه به مسلم، وفيه: ما أبالي إذا أصبتُ منها ألاّ يصيبَ أحدٌ من الناس منها.

الله ﷺ يقول: «تُدنَى الشمس يوم القيامة من الحلق حتى تكون منهم كمقدار الله ﷺ يقول: «تُدنَى الشمس يوم القيامة من الحلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سُليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض، أو الميل الذي تكتحل به العين. قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يكون إلى ركبتَيه، ومن يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ركبتَيه، ومن يكون إلى حقويه، ومنهم من يُلجمه العرق إلجاماً» قال: وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه (٢).

(41)

المتفق عليه من مسند بلال بن رباح مؤذّن رسول الله ﷺ، ومولى أبي بكر رضي الله عنهما (٣) حديث واحد:

٣٨٢٥ من رواية سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد وبــلال وعثمان بن طــلحة (٤)، فأغلقوا علــيهم، فلما

<sup>(</sup>١) مسلم- الأشربة ٢/ ١٦٢٥ (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الجنة ٤/٢١٩٦ (١٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر المجتبى ٦٣، والتلقيح ٣٨٩، والرياض ٣٨، والإصابة ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) وكان عثمان حاجب الكعبة.

فتحوا كنتُ أوّلَ من ولجَ<sup>(۱)</sup>، فلقيت بلالاً، فسألـته: هل صلّى فـيه رسول الله على الله على الله الله على العمودين اليمانيين (۲).

وفي حديث أيـوب عن نافـع: قال ابن عـمر: فـذهب علي ان أسالَـه: كم صلّى ؟(٣).

وفي حديث جويرية عن نافع: فسألت بلالاً: أين صلّى؟ قــال: بين العمودين المقدّمين (٤).

وفي رواية إسماعيل عن مالك: جعل عمودين عن يمينه (٧).

وفي حديث مجاهد: قال: أتي ابن عمر، فقيل له: هذا رسول الله على دخل الكعبة. قال ابن عمر: فأقبلت والنبي على قد خرج، وأجد بلالا قائماً بين البابين (^)، فسألته، فقلت: صلى النبي على في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلمى في وجه الكعبة ركعتين (٩).

وفي حديث فُليح عـن نافع عن ابن عمر قال: أقبل النبـي ﷺ عام الفتح وهو

<sup>(</sup>١) ولج: دخل.

<sup>(</sup>٢) البخاي- الحبج ٣/ ٢٣٤ (١٥٩٨)، ومسلم- الحبح ٢/ ١٣٢٧ (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الصلاة ١/ ٥٥٥ (٤٦٨)، ومسلم ٢/ ٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري ١/ ٥٧٨ (٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواية مسلم الوعمودين.

<sup>(</sup>٦) البخاري ١/ ٥٧٨ (٥٠٥)، ومسلم ٢/ ٩٦٦.

<sup>(</sup>V) البخاري- السابق.

<sup>(</sup>٨) في ج (الناس)، وفي س الروايتان، وذكرهما ابن حجر.

<sup>(</sup>٩) البخاري ١/ ٥٠٠ (٣٩٧).

مُردف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان، حتى أناخ عند الكعبة، ثم قال لعثمان: «اثـتنا بالمفتاح» فجاء بالمفتاح، ففتح له الباب، ودخل السبي على وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهاراً طويلاً ثم خرج، فابتدر الناس الدخول، فسبقتهم، فوجدت بلالا قائماً من وراء الباب، فقلت له: أين صلى النبي على المعمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تَلج البيت، بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى. وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء (١).

وفي حديث عبدالله بن عون عن نافع عن ابن عمر: أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي عليه وبلال وأسامة، وأجاف (٢) عليهم عثمان بن طلحة الباب. قال: فمكثوا فيه مليّا، ثم فتح الباب، فخرج النبي عليه ورقيت الدرجة، فدخلت البيت فقلت: أين صلّى النبي عليه قالوا: هاهنا. ونسيت أن أسألهم: كم صلّى (٣).

وفي حديث يونس: قال ابن عمر: فأخبرني بلال أو عثمان بن طلحة أن رسول الله ﷺ صلّى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيَّين (٤).

وعند مسلم في حديث سفيان بن عيينة عن أيوب: أقبل رسول الله ، عام الفتح على ناقة لأسامة ، حتى أناخ بفناء الكعبة ، ثم دعا عشمان بن طلحة فقال: «التني بالمفتاح». فذهب إلى أمه فأبت أن تُعطيه ، فقال: والله لتُعطينه أو ليخرجَن هذا السيف من صلبي . قال: فأعطته إيّاه . فجاء به إلى النبي ﷺ ، ففتح الباب ، ثم ذكر نحوه (٥).

<sup>\* \* \*</sup> 

١٧) البخاري– المغازي ٨/ ١٠٥ ( ﴿٤٤٠). والمرمر: نوع نفيس من الرخام.

<sup>(</sup>٢) أجاف الباب: ردّه،

<sup>(</sup>٤،٣)مسلم ٢/ ٩٦٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٩٦٦/٣.

## وللبخاري حديثان غير مسندين:

الصنابحي قال: خرجنا من رواية أبي الخير عن أبي عبدالله عبدالرحمن بن عُبيدة (١) الصنابحي قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجُحْفة ضُحى، فأقبل راكب، فقلت: ما الخبر؟ فقال: دفنًا رسول الله ﷺ منذ خمس. قلت: ماسبقك إلا بخمس، هل سمعت في ليلة القدر شيئًا؟ قال: أخبرني بلال مؤذن رسول الله ﷺ أنها أول السبع من العشر الأواخر (٢).

٢٨٢٧ - الثاني: من رواية أبي عبدالله قيس بن أبي حازم أن بلالا قال لأبي
 بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسِكْني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدَعْني
 وعمل الله (٣).

#### \* \* \*

### ولمسلم حديث واحد مسند:

٢٨٢٨ من رواية كعب بن عُجرة السالمي عن بلال: أن رسول الله ﷺ مسح على الخُفيَّن والخمار (٤).

# (97)

## مُسند أبي رافع [رضي الله عنه] مولى رسول الله ﷺ

قيل: اسمه إبراهيم. وقيل: أسلم. وقيل: ثابت. وقيل: هرمز <sup>(ه)</sup>.

للبخاري: حديث واحد:

٣٨٢٩ من رواية عمرو بن الشَّريد قال: وقـفْتُ على سعد بــن أبي وقاص،

<sup>(</sup>١) في الأصول (عبيد) والصواب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) البَّخاري- المغازي ٨/ ١٥٤ (٠٧٤٠) باختلاف. وينظر إرشاد الساري ٦/ ٤٧٥، والسير ٣/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري- فضائل الصحابة ٧/ ٩٩ (٢٧٥٥).

 <sup>(</sup>٤) مسلم- الطهارة ١/ ٢٣١ (٢٧٥). والحمار: العمامة.

<sup>(</sup>٥) ينظر السير ٢/١٦، والإصابة ٤/٨٦، والتلقيح ٣٨٨، والرياض ٢٧٥.

فجاء المسور بن مخرمة، قوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله على فقيال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعها. فقال المسور: والله لتبتاعنها. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجّمة أو مقطّعة (۱). قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار (۲)، ولولا أني سمعت رسول الله على يقول: «الجار أحق بصقبه» (۲) ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه (٤). ومنهم من قال: بيتاً (٥).

وفي حديث أبي نعيم عن سفيان مختصر، المسند منه فقط عن أبي رافع قال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿الجَارِ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٦).

\* \* \*

## ولمسلم ثلاثة أحاديث:

٢٨٣٠ أحدها: من رواية أبي محمّد عطاء بن يسار عن أبي رافع قال:

استسلف النبي على بكراً فجاءته إيل الصَّدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره. قلت: إنّي لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً (٧). فقال: «أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» (٨).

٢٨٣١ – الثاني: من رواية أبي أيوب سليمان بن يسار عن أبسي رافع في رواية قتيبة – وكان على تُقَلَ النبي ﷺ قال: لم يأمرني رسولُ الله ﷺ أن أنزل الأبطح حين خرج من مني، ولكن جثتُ فضربتُ قُبَّتُه، فجاء فنزل (٩).

<sup>(</sup>١) أي مؤجلة على أقساط.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الروايات: أربعمائة.'.. خمسمائة.

<sup>(</sup>٣) الصقب والسقب: القريب الملاصق.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الشفعة ٤/ ٤٣٧ (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الحيل ١٢/ ٣٤٥. ٢٤٩ (١٩٧٧-١٩٨١).

<sup>(</sup>٦) البخاري ۲٤٨/۱۲ (۱۹۸۰).

<sup>(</sup>٧) البكر: الفتيّ من الإبل. والحيار: المختار. والرباعي: ما أتى عليه ستُّ سنين.

<sup>(</sup>٨) مسلم- المساقاة ٢/ ١٢٢٤ (٠٠ ٢١).

<sup>(</sup>٩) مسلم- الحج ٢/ ٩٥٢ (١٣١٣):

٢٨٣٢ – الثالث: من رواية أبي غطفان، وقيل: اسمه عبدالله بن ظريف، عن أبي رافع قال: أشهدُ، لقد كنت أشوي لرسول الله ﷺ بطن الشاة، ثم صلّى ولم يتوضاً (١).

# (94)

# مسند أبي عبدالله سلمان الخير الفارسيّ ومن كلامه رضي الله عنه (٢)

## أفراد البخاري:

٣٨٣٣ - الحديث الأول: عن أبي عشمان النهدي عن سلمان الفارسي: أنه تداوله بضعة عشر من ربِّ إلى ربِّ (٣).

٢٨٣٤ - الثاني: من رواية أبي عثمان النهدي أيضاً عنه قال: فترة ما بين عيسى
 ومحمد ﷺ ستمائة سنة (٤).

٢٨٣٥ - الثالث: عن أبي عشمان النهدي أيضاً قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: أنا من رام هُرمُز (٥).

٣٨٣٦ - الرابع: وهو مسند: من رواية عبدالله بن وديعة بـن خدام الأنصاري عن سلمان الفارسي قال:قال النبي ﷺ: ﴿لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من طُهر، ويدَّهن من دهنه أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين

<sup>(</sup>١) مسلم- الحيض ١/ ٢٧٤ (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) (رضى الله عنه) من د. وينظر المجتبى ٧١، والتلقيح ٣٩٢، والرياض ١٠٥، والإصابة ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري- مناقب الأنصار ٧/ ٢٧٧ (٣٩٤٦).

<sup>(</sup>٤) السابق (٣٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) تقسه (٣٩٤٧).

اثنين، ثم يصلّي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلّم الإمام، إلا غُفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى (١).

وفي رواية عبدالله المبارك عن ابن أبي ذئب قال: قال رسول الله ﷺ: "من اغتسل يوم الجمعة وتطهّر عما استطاع من طُهر، ثم ادّهن ومس (٢) من طيب، ثم راح، فلم يفرق بين اثنين، فصلّى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غُفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى (٣).

#### \* \* \*

ولمسلم ثلاثة أحاديث مسندة ورابع غير مسند:

٣٨٣٧ - أحدها: من رؤاية أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: قال رسول الله على الله الله الله الله الله الله مائمة رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة» (٤).:

وفي رواية داود بن أبي هند عن النهدي: «إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فيها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»(٥).

وأخرجه أبو بكر البرقاني من رواية عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية بإسناده ومعناه، وفي آخره: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه مائة، ففضّها على المتقين».

٢٨٣٨ – الشاني: من رواية شرحبيل بن السَّمط الكندي – وله صحبة – عن سلمان قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «رباطُ يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان يعملُه، وأُجري عليه رزقه، وأمن الفتّان»(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- الجمعة ٢/ ٢٧٠ (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) الْبخاري ٢/ ٣٩٢ (٩١٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في البخاري «أو مسَّ».

<sup>(</sup>٤) مسلم- التوبة ١١٠٨/٤ (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم- الإمارة ٣/ ١٥٢٠ (١٩١٣)

٣٨٣٩ - الثالث: من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي عن سلمان قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبلَ القبلة بغائط (١) أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم (٢).

وفي حديث سفيان عن الأعمش ومنصور أن سلمان قال: قال له المشركون: إنّا نرى صاحبكم يعلّمُكم، حتى يعلّمكم الخِراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن يستنجي أحدُنا بيمينه، أو يستقبلَ القبلة. ونهى عن الرَّوث والعظام وقال: «لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجاره (٣).

• ٢٨٤- الرابع: أخرجه مسلم من رواية أبي عثمان النهدي عنه موقوفاً عليه قال: قال سلمان: لا تكونَن إن استطعت - أوّل من يدخلُ السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته. وهو مذكور في مسند أسامة، في أول حديث من أحاديثه هكذا (٤).

ولم يخرجه أبومسعود في ترجمة سلمان ولا نبّه عليه فيه، على عادته في مثل ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في مسلم الغائطة.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الطهارة ١/٣٢٣ (٢٦٢). والرجيع: الروث.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱/۲۲۶.

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث ٢٨٠٥.

## المتفق عليه من مسند أبي عبدالله خبّاب بن الأرت بن جندلة بن سعد رضي الله عنه (١)

الاحداد الحديث الأولى: عن أبي عائسة مسروق بن الأجدع عن خبّاب قال: كنت قيناً (٢) في الجاهلية، وكان لي علي العاص بن واثل السّهميّ دين، فاتيته أتقاضاه - ومنهم من قال: فعملْتُ للعاص بن واثل سيفاً، فجئتُه أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفُر بمحمد، فقلت: والله لا أكفر حتى يُميتَك الله ثم تُبعث. فقال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: بلى. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فساوتي مالا وولداً فاقضيك، فنزلت: ﴿أَفَرَءَيْتَ اللّهِ يَكفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَينَ مَالاً وَوَلَداً (٧٧) للى قوله ﴿... فَرْدًا ﷺ [سورة مريم].

٢٨٤٧ - الثاني: عن أبي عبدالله قيس بن أبي حارم قال: دخلنا على خبّاب نعوده وقد اكتوى سبع كيّات. زاد بعض الرواة: في بطنه. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، ولم تنقصهم الدنيا، وإنّا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب، ولولا أن النبي عليه نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: إن المسلم يؤجر في كلّ شيء يُنفقه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب. لفظ حديث البخاري (٤).

النبي ﷺ نلتمس وجه الله، فوقع أجرُنا على الله، فمنّا من مات لم يأكل من أجره

<sup>(</sup>١) المجتبى ٦٣، والتلقيح ٣٩١، والزياض ٢٤، والإصابة ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٢) القين: الحداد.

<sup>(</sup>٣) البخاري- اليسوع ٤/٣١٧ (٢٠٩١)، ومسلم- صفات المنافقين ٤/ ٢١٥٣ (٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري- المرضَى ١٠/ ١٢٧ (١٧٧)، والدعوات ١١/ ١٥٠ (١٣٥٠)، ومسلم -الذكر والدعاء ٢٠٦٤/٤ (٢٦٨٠).

شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قُتل يوم أحد وترك نَمرةً، فكنا إذا غطّينا رأسَه بَدَتُ رَجلاه، وإذا غطّينًا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطّي رأسه وأن نجعلَ على رجليه شيئاً من الإذخر، ومنّا من أينعت له ثمرتُه، فهو يَهدِبُها (١).

قال البخاري: كان الحميدي يحتجُّ بهذا الحديث في الكفن أنه من جميع المال.

\* \* \*

#### وللبخاري حديثان:

\* ٢٨٤٤ أحدهما: من رواية قيس بن أبي حازم عن خبّاب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله على وهو متوسد بردة له في ظلّ الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. فقال: فقد كان مَنْ قبلكم يؤخذُ الرجلُ فيُحفر له في الأرض فيجعلُ فيها، ثم يؤتى بالمشار فيُوضع على رأسه فيُجعل نصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحسمه وعظمه ما يصدُّه ذلك عن دينه. والله ليُتمَّنَ الله هذا الامر حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون (٢)».

وفي حديث سفيان عن بيان وإسماعيل بن أبي خالد: أتيتُ رسول الله ﷺ وهو متوسِّدٌ بردةً له في ظلّ الكعبة وقد لقينا من المشركين شدّة، فقلت: ألا تدعو الله. فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليُمْشَطُ بأمشاط الحديد...» ثم ذكره بمعناه (٣).

٢٨٤٥ - الثاني: من رواية أبي (٤) معمر عبدالله بن سَخبرة قال: سألنا خبّاباً: أكان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأيّ شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته (٥).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) البخاري- الجنائز ٣/ ١٤٢ (١٣٧١)، ومسلم- الجنائز ٢/ ١٤٩ (٩٤٠). ويهديها: يجنيها

<sup>(</sup>٢) البخاري- المتاقب ٦/ ٦١٩ (٣٦١٢). (٣) البخاري- مناقب الأتصار ٧/ ١٦٤ (٣٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) (أبي) ساقط من د. (٥) البخاري- الأذان ٢/ ٢٣٢ (٧٤٦).

#### ولمسلم حديث واحمد

٣٨٤٦ - من رواية سعيد بن وهب الهمداني عن خبّاب قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ الصلاة في الرّمضاء، فلم يشكُنا(١).

وفي حديث زهير قال: أتينا رسول الله فشكونها إليه حرَّ الرَّمضاء، فلم يشكنًا. قال زهير: قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (٢).

## (90)

## المتفق عليه من مسند عبدالمطلب عبدالله بن زَمْعَةً بن الأسود بن عبدالمطلب رضى الله عنه (٣)

٢٨٤٧ ـ حديث واحد يجمع ثلاثة معان، فرّقها البخاري في مواضع من كتابه، وجمعها هو ومسلم في موضع واحد:

وأخرجاه مفرقاً ومجموعاً (٤) من رواية عروة بن الزبير عن عبدالله بن رمعة أنه سمع النبي ﷺ يخطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله ﷺ: «إذ انبعث أشقاها: أنبعث لها رجلٌ عزيز عارمٌ (٥)، منبعٌ في رهطه، مثل أبي زمعة».

وذكر النساء ـ وفي رواية ابن نُمير عن هـشام بن عروة: ثم ذكر النساء، فوعظ فيهن فـقال: «يعمَدُ أحدُكُم فيجلدُ امرأتَه جـلدَ العبد، فلـعلّه يضاجِعُها من آخر يومه».

<sup>(</sup>١) مسلم - المساجد ١/ ٣٣٣ (٦١٩). والسرمضاء: صلاة السظهر حين اشستداد الحرّ. ولم يـشكّنا: لــم يُزِلُ شكه انا.

<sup>(</sup>Y) مسلم 1/2TE.

<sup>(</sup>٣) (رضي الله عنه) ليست في س. وينظر التلقيح ٣٩٥، والرياض ٢٠٣، والإصابة ٢-٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) نهاية النسخة د.

<sup>(</sup>٥) العارم: القويّ الشرس.

ثم وعظَهم في ضحكهم من الضَّرطة وقال: «لِمَ يضحكُ أحدُكم ممّا يفعل؟» وأخرج البخاري منه تعليقاً قال فيه: قال النبي ﷺ: «مثلُ أبي زمعة عمّ الزبير ابن العوّام.»

وفي رواية محمد بن يوسف عن سفيان أن النبي ﷺ قال: ﴿ لَا يَجَلَدُ أَحَدُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ المُلَّا العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؛ لم يزد.

وفي حديث علي بن عبدالله عن سفيان: نهى النبي ﷺ أن يضحك الرجل ممّا يخرجُ من الأنفس وقال: «لِمَ يضربُ أحدُكم امرأتَه ضربَ العبد، ثم لعلّه يعانقها»(١).

\* \* · (97)

المتّفق عليه من حديث جُبير بن مُطْعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف رضي الله عنه (۲)

ستة أحاديث:

٢٨٤٨ – الحديث الأول: عن أبي مطرف سليمان بن صرر قال :حدَّثني جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله ﷺ: "أمّا أنا فأفيضُ على رأسي ثلاثاً» وأشار بيديه كلتيهما(٢).

وفي حديث أبسي الأحوص عن أبي إسحق قــال: تمارُوا في الغسل عــند رسول

<sup>(</sup>۱) البخاري- الانبياء ٢/ ٣٧٨ (٣٣٧٧)، والتفسير ٨/ ٧٠٥ (٤٩٤٢)، والنكاح ٣٠٢/٩ (٥٢٠٤)، والأدب ١٠/ ٤٦٣ (٢٠٤٢)، ومسلم- الجنة ٤/ ٢١٩١ (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر التلقيح ٣٨٩، والرياض ٤٨، والإصابة ٧٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفسل ١/٣٦٧ (٢٥٤).

الله ﷺ، فقال بعض القوم: أمّا أنا فإنسي أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: «أمّا أنا فإني أُفيض:على رأسى ثلاث أكفً (١).

وفي حديث شعبة عن أبي إسحق: أنَّ النبي ﷺ ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا»(٢).

٣٨٤٩ - الثاني: عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يدخل الجنّة قاطع».

زاد في رواية ابن أبي عمر، قال سفيان: يعني: قاطع رحم (٣).

• ٣٨٥- الثالث: عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «لي خمسة أسماء» أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاقب»(٤).

وفي حديث ابن عيينة عن الزهري قال: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يُمحَى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحْشَرُ الناسُ على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبيًّ (٥).

وفي حديث يونس عن الزهري: إن لي حسسة أسماء. . . " وذكر نحوه، قال: «وأنا العاقب، الذي ليس بعده أحد» وقد سمّاه الله (رؤوفاً رحيماً) (١).

وفي حديث معمر قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي (٧).

وفي حديث عقيل ومعمّر: الكفرة (^).

<sup>(</sup>١) مسلم- الحيض ١/ ٢٥٨ (٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأدب ١٠/١٥ (٤١٥)، ومسلم- البر والصلة ٤/ ١٩٨١ (٢٥٥٦)، وحديث ابن أبي عمر في مسلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري- المناقب ٦/ ٥٥٤ (٣٥٣٢).

<sup>(</sup>٥، ٦) مسلم- الفضائل ١٨٢٨/٤ (٢٣٥٤). وقد قال الله تعالى: ﴿ بِالْمُوْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) ﴿ [التوبة] (٧) ٨) مسلم- السابق. أي: ايمحو الله بي الكفرة، .

٢٨٥١ - الرابع: عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْة يقرأ في المغرب بـ «الطور» (١).

وفي رواية محمود بن غيلان عن عبدالرازق: أن جُبير بن مُطعم- وكان جاء في اسارى بدر- قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ في المغرب بـ «الطور» (٢). وزاد في رواية إسحق بن منصور عن عبدالرازق، وذلك أوّل ما وقر الإيمان في قلبي (٣).

وفي رواية عبدالله بن الزُّبير الحُميدي عن سفيان أن جُبيراً قال: سمعتُ النبي عن سفيان أن جُبيراً قال: سمعتُ النبي عن سفيان أن جُبيراً قال: سمعتُ النبي عن المغرب به «الطور»، فلما بلغ هذه الآية: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ النَّخَالَقُونَ ﴿ آَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ النَّخَالَقُونَ ﴿ آَا أَمْ عَندَهُمْ خُزَائِنُ رَبّكَ أَمْ هُمُ النَّخَالَقُونَ ﴿ آَا أَمْ عَندَهُمْ خُزَائِنُ رَبّكَ أَمْ هُمُ النَّخَالِقُونَ ﴾ [الطور] كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: أمّا أنا فإنحا سمعتُ الزُّهري يحدَّثُ عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبيه: أنه سمِعَ النبي عَلَيْهُ يقرأ في المغرب بد «الطور»، ولم أسمعه زاد الذي قالوا لي (٤).

زاد أبو بكر الإسماعيلي في روايته، وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه أيضاً من رواية محمد بن رافع وغيره عن عبدالرزاق قال في حديثه: وكان جاء في فداء الأسارى يوم بدر. وفي آخره من رواية عباس العنبري عن عبدالرزاق: وذلك أوّل ما وقر الإيمان في قلبي، وهو يومئذ مشرك.

٢٨٥٧ - الخامس: عن محمد بن جُبير عن أبيه قال: أَضْلَلْتُ بعيراً لي، فذهبتُ أَطلبه يومَ عرفة، فسرأيتُ النبي ﷺ واقفاً مع الناس بعرفة، فقلتُ: هذا والله من الحُمس، فما شأنُه هاهنا؟ وكانت قريش تُعدُّ من الحُمسِ، لفظ الحديث لمسلم عن عمرو الناقد وغيره عن ابن حيينة (٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- الأذان ٢/٧٤٧ (٧٦٥)، ومسلم- الصلاة ١/٣٣٨ (٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري- الجهاد ٦/ ١٦٨ ( ٢٠٥٠). (٣) البخاري- المغازي ٧/ ٣٢٣ (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري- التفسير ٢٠٣/٨ (٤٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الحج ٢/ ٨٩٤ (١٢٢٠)، وإلى فغما شأنه هاهنا، في البخاري- الحج ٣/ ٥١٥ (١٦٦٤).

وأخرجه أبو بكر البرقاني من حديث محمد بن أبي عمرو عن سفيان، وزاد فيه بعد قوله: هذا من الحُمْس: فماله خرج من الحرم؟ قال سفيان: يعني قريشاً. وكانت تُسمَّى الحُمْس، وكانت قريش لا تجاوز الحرم، ويقولون: نحن أهل الله، لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس تقف بعرفة، وذلك قول الله عز وجلّ: ﴿ ثُمُّ أَفَاضَ النَّاسِ (١١٠) ﴿ [سورة البقرة] قال سفيان: الأحمس: الشديد في دينه، آخر حديث ابن أبي عمر عند البرقاني (١).

٢٨٥٣ - السادس: عن محمد بن جُبير عن أبيه قال: أتت امرأة السنبي ﷺ،
 فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجذك؟ كأنها تـقول الموت.
 قال: «فإن لم تجديني فأت أبا بكر» (٢).

## أفراد البخاري

٢٨٥٤ - الحديث الأول: عن محمد جُبير عن أبيه أن النبي عليه قال في أسارى بدر: «لو كان المُطعمُ بن عددي علي علم علمني في هؤلاء النتني لتركتُهم له» (٣).

ومعه النبي عن محمد بن جُبير عن أبيه: أنّه بينما هو يسير مع النبي ومعه الناسُ مَـ قَفْله من حُـنين، فَعلقَـت الأعرابُ يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفَت رداءه، فوقـف النبي على ققال: «أعطوني ردائي، فلو كان لي عددُ هذه العضاة نَعَما لقسمتُه بينكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذّاباً ولا جباناً» (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر الفتح ١٣/٥١٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري- فضائل الصحابة ٧/٧١ (٣٦٥٩)، ومسلم- فضائل الصحابة ١٨٥٦/٤ (٢٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري- فرض الحمس ٢٤٣/٦ (٣١٣٩). وكان المطعم أجار النبي على.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الجهاد ٦/ ٣٥ (٢٨٢١)، وقرض الخمس ٦/ ٢٥١ (٣١٤٨).

٣٨٥٦ - الثالث: عن الزُّهري عن سعيد بن المسيَّب عن جُبير بن مُطعم قال: مشيتُ أنا وعشمان بن عفان إلى النبي ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله على العليت بني المطَّلب وتركتَ نا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله ﷺ: "إنما بنو المطَّلب وبنو هاشم شيء واحد» (١).

وفي رواية ابن بُكير عن الليث عن عقيل: مشيت أنا وعثمان، فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب- وفي رواية عن يونس. مشيئا أنا وعثمان إلى النبي عليه فقلنا: أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركتنا. وقال البخاري: قال الليث: حدّثني يونس، وزاد: قال جُبير: ولم يقسم النبي عبد شمس ولا لبني نوفل شيئاً (٢).

وقال ابن إسحاق: عبـد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأمّ، وأمُّهـم عاتكةُ بنتُ مُرَّةَ، وكان نوفل أخاهم لأبيهم (٣).

وأخرجه أبو بكر البرقاني عن أبي بكر الإسماعيلي وغيره من حديث يونس عن الزهري، وفيه: أنه جاء هو وعشمان إلى رسول الله على يكلّمانه فيما قَسمَ من خُمس خيبر (٤) بين بني هاشم وبني عبدالمطلب، فقالا: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تُعطنا شيئاً، وقرابتُنا منك قرابتهم، فقال لهما رسول الله على: «إنّما أرى هاشماً والمطلب شيئاً واحداً». قال جُبير: ولم يقسم رسول الله على لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئاً.

زاد حرملة عن ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب: وكان أبو بكر الصديق يقسِمُ الحُمس نحو قَسْم النبي عَلَيْ ،غيرَ أنه لم يكن يعطي قرابة رسول الله عَلَيْ كما

<sup>(</sup>١) البخاري- ٦/ ٢٤٤ (١٠ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- المناقب ٦/ ٩٣٣ (٢٠٠٣)، والمفاري ٧/ ٤٨٤ (٤٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٦/ ٢٤٤ (٣١٤٠).

<sup>(</sup>٤) في النسائي «حنين».

كان رسول الله ﷺ يعطيهـم- أظنه كان يـزيدهم- قال ابـن شهاب: وكان عـمر يعطيهم منه، وعثمان بعده.

زاد غير الإسماعيلي: بلغنا أنَّ الخُمس كان إلى النبي عَلَيْ من كلَّ مَعْنَم غَنِمَه المسلمون، شهدَه النبيُّ عَلَيْهِ أو غاب عنه.

وعند البرقاني أيضاً من رواية محمد بن إسحق عن الزُّهري بالإساد قال: لما قَسَمَ النبيِّ عَلَيْتُ سهم ذي العقربي من خيبرَ على بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان فقلت له: يا نبي الله، هولاء إخواننا من بني هاشم لا نُسنكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت إخوانا من بني المطلب، علام أعطيتهم وتركتنا؟ وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: قانهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب نَفْسٌ واحدةً ثم ضرب إحدى يديه على الأخرى (۱).

ومحمد بن إسحاق من شرط مسلم، وقد أخرج عنه في كتابه(٢).

\* \* \*

#### ولمسلم حديث واحد:

حكوب بن عوف عن جُبير بن عبدالسرحمدن بن عوف عن جُبير بن مُطعم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حِلفَ في الإسلام، وأيَّما حلف كان في الجاهلية لم يزِده الإسلام إلا شدّة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الأحاديث في النسائي - قسم الفيء ٧/ ١٣٠ (٤١٣٦ ، ٤١٣٧)، والمسند ٤/ ٨٣,٨١.

<sup>(</sup>٢) رجال مسلم ۲/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم - فضائل الصحابة ٤/ ١٩٦١ (٢٥٣٠).

# المتفق عليه من مسند أبي عبدالرحمن المسور المن مَخْرَمَة بن نوفل بن عبد مناف بن زَهرة رضي الله عنه (١)

حديثان:

٣٨٥٠ - أحدهما: من رواية ابن شهاب عن أبي الحسين علي بن الحسين أنّه حدثهم: أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي، لقيه المسْورَ فقال له: هل لك إليّ حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا، فقال: هل أنت مُعْطيَّ سيف رسول الله، فإني أخاف أن يغلبك القومُ عليه؟ وايمُ الله، لئن أعطتيْتَنَه لا يَخْلُصُ إليهم أبداً حتى تَبْلُغَ نَفْسي.

إنّ عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله يخطُب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إنّ فاطمة مني، وأنا أتخوّف أن تُفتَن في دينها». ثم ذكر صهراً له من عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه (٢). قال: "حدّثني فيصدقني، ووعدني فوفى لي. وإني لست أحرّم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن، والله لا تجتمع بنت رسول وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً» (٣).

وفي حديث شعيب عن الزُّهري عن علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة قال: إن علياً خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة ابنة رسول الله ﷺ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا

<sup>(</sup>١) (رضى الله عنه) من س. وينظر التلقيح ٤٠٠، والرياض ٢٥٧، والإصابة ٣٩٩٣.

 <sup>(</sup>٢) وهو أبو العاص بن السربيع- كما في الحديث التالي، وكان تــزرج زينب قبل البعثة، فأسر يــوم بدر، فبعثت
 زينب تفديه. . . ينظر الفتح ٧/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري- فرض الخمس ٢/٢١٢ (٣١١٠)، ومسلم- فضائل الصحابة ١٩٠٣/٤. (٢٤٤٩).

علي ناكحاً ابنة أبي جهل. فقام رسول الله ﷺ، فسمعتُه حين تشهّد يقول: «أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقَني، وإن فاطمة بضعة (١) مني، وأنا أكره أن يسوءها وفي رواية الدارمي: «أن يفتنوها» (١). «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبداً فترك على الخطبة (٣).

وأخرجاه بلفظ آخر في المنع من ذلك من حديث أبي محمد عبدالله بن أبي مأليكة عن المسور بن مَخرِمة فال: سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر: لإن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُسكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يسريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنّما هي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها ، هكذا قال(٤).

وحديث أبي الوليد عن سفيان بن عيينة مختصر: أن رسول الله ﷺ قال: «فاطمةُ بضعة منّي، فمن أغضبَها أغضبَني» (٥).

وفي رواية أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن سفيان: «إن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها» لم يزد (٦).

٩ - ٢٨٥٩ - الثاني: عن ابن أبي مليكة عن المسور قال: قسم رسول الله ﷺ اقبية (٧) ولم يُعْطِ مخرمة منها شيئاً. فقال مخرمة: يا بُني، انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ فانطلقت معه، فقال: أدْخُلُ فادْعُه لي، قال: فدعوتُه له، فخرج إليه وعليه قباءً منها، فقال: ﴿ وَعَلِيهُ فَعَالَ: ﴿ رَضِي مَخْرِمَةٍ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) في مسلم المضعة ٥.

<sup>(</sup>۲) وهمی روایة مسلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري- فضائل الصحابة ٧/ ٨٥ (٣٧٢٩)، ومسلم ١٩٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري- النكاح ٩/ ٣٢٧ (٥٢٣٠) ، ومسلم ٤/ ٢ /٩٠٠.

 <sup>(</sup>۵) البخاري ۷/ ۷۸ (۲۷۱٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٩٠٣/٤.

<sup>(</sup>٧) الأقبية جمع قباء: ثوب يلبس فوق الملابس.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الهية ٥/ ٢٢٢ (٢٥٩٩)، ومسلم- الزكاة ٢/ ٧٣١ (١٠٥٨).

وفي رواية أبي صالح حاتم بن وردان عن أيوب: قدمَتْ على النبي ﷺ أقبيةٌ، فقال أبي مَخرمةُ: انطلق بنا إليه عسى أن يُعطينا منها شَيئاً. فقام أبي على الباب، فتكلّم، فعرفَ النبي ﷺ صوتَه، فخرج النبي ﷺ ومعه قباء، وهو يُريه محاسنه، وهو يقول: «خبأتُ هذا لك» (١).

### أ أفراد البخــاري

٢٨٦٠ - الحديث الأول: في عمرة الحديبية والصلح:

عن عروة بن الزبير عن المسور ومروان (٢)، يصدُّق كلُّ واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج النبي على ومن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي على: ﴿إِن خالد بن الوليد بالغميم في خيلٍ لقريش طليعة ، فخذوا ذات اليمين والله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقَرَّة (٢) الجيش، فانطلق يركض نذيراً لقريش، وسار النبي على متى إذا كانوا بالثنية التي يُهبط عليهم منها بركت راحليته، فقال الناس: حلُّ، حلُّ. فألحت، فقالوا: خلات القصواء، خلات القصواء، فقال النبي على ولكن حبسها القصواء. فقال النبي على والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا اعطبتهم إياها، ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، على تُمد قليل الماء، يتبرضه (٤) الناس تبرضاً. فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله على العطش ، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوائله مازال يجيش لهم بالرَّيُّ حتى صدروا عنه.

فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاءَ الخُزاعيّ في نفر من قومه من خزاعة،

<sup>(</sup>١) البخاري- الشهادات ٥/ ٢٦٤ (٢٦٥٧)، ومسلم ٢/ ٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الحكم.

<sup>(</sup>٣) القترة: الغبار.

<sup>(</sup>٤) الشمد: الحفرة الصغيرة. ويتبرَّضه الناس: يأخذون منه قليلاً.

فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستُم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أو لستُ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تسهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستُم تعلمون أني استنفرتُ أهل عكاظ، فلمّا بلّحوا(٥) عليّ جُنتُكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلسى. قال: فإنّ هذا قد عرض عليكم خُطّة رُشد، اقبلوها ودعوني آته. قالوا: اثته. فأتاه، فجعل يُكلّم النبي ﷺ. فقال النبي ﷺ نحواً من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أيْ محمد، أرأيتَ إن استأصلتَ أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أشواباً (١) من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر:

<sup>(</sup>١) عية نصح: مرضع نصح.

<sup>(</sup>٢) العوذ: النوق. والمطافيل: ذوأت الأطفال، فهي ذوات لبن.

<sup>(</sup>٣) جُمُوا: استراحوا

<sup>(</sup>٤) السالفة: صفحة العنق. وهو كتاية عن الموت.

<sup>(</sup>٥) بلُّحوا: امتنعوا.

<sup>(</sup>٦) الأشواب: الأخلاط.

امصُص بَـظر اللات، أنحن نَـفر عنه وندعه؟. فـقال: من ذا؟ قالوا: أبـو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي (١) ولم أجْزِك بها لأجبتُك. قال: وجعل يكلم النبي على فكلما كلمه كلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي على ومعه السيف، وعليه المغفر (٢) فكلما أهـوى عروة بيده إلى لحية النبي على ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله على فرفع عـروة رأسه، فقال: من هـذا؟ قالوا : المغيرة بن شعبة. فقال: أي غُدر، الست أسعى في غدرتك (٣)؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقـتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فـأسلم، فقال النبي على : قاماً الإسلام فأقبـل وأما االمال فلست منه في شيء».

ثم إن عروة جعل يرمن أصحاب النبي على بعينه. قال: فوالله ما تنخَّم رسول الله على أنخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فللك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضاً كادوا يقتشلون على وضوئه، وإذا تكلم (٤) خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً.

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً، والله إن تنخم نُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم (٥) خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خُطَّة رُشُدِ فاقبلوها.

فقال رجل من بني كنانة (٦): دعوني آته. فقالوا: اثته. فلما أشرف على النبي

<sup>(</sup>١) وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان دفع لعروة عشرة نوق في دية تحمَّلها. الفتح ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) (وعليه المغفر) ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٣) وكان عروة يسعي لإصلاح ما عمل المفيرة. الفتح ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤،٥) في البخاري، (تكلّموا".

<sup>(</sup>٦) في الْفَتح ٥/ ٣٤٢ أنه الحُليس، أو علقمة.

عَلَيْهُ وأصحابه قال رسول الله عَلَيْهُ: (هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البُدْنَ، فابعثوها له (١) » فبُعث له، واستقبله الناس يُلبُّون. فلمّا رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدّوا عن البيت، فلمّا رجع إلى أصحابه قال: رأيتُ البُدْنَ قد قُلَدت وأشعرت، فما أرى أن يُصَدُّوا عن البيت.

قال معمر: قال الزّهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي على الكاتب (٢)، فقال النبي على الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب: السمك اللهم كما كنب تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي على الانكتب: باسمك اللهم . ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل: والله لو كنّا نعلم أنك رسول الله ما ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. فقال النبي صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبدالله. فقال النبي الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني خُطّة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها قال النبي عالم النبي أن أخذنا ضُغطة ، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب والله لا تتحدّث العرب أنّا أخذنا ضُغطة ، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا ياتيك منا رجل وإن كان على دينك - إلا ردَدته إلينا. فال المسلمون: سبحان الله ! كيف يُرد الله المسكين وقد جاء مسلما؟.

<sup>(</sup>١) ابعثوها: أثيروها.

<sup>(</sup>٢) وهو علي رضي الله عنه.

فبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جَندل بسن سهيل بن عمرو يرسُفُ في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أوّلُ من أقاضيك عليه أن تَردّه إليّ. فقال النبي عَلَيْهُ: "إنّا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبداً. قال النبي عَلَيْهُ: "فأجره لي" (١) قال: ما أنا بمجيره لك. قال: «بلى فافعل» (٢) قال: ما أنا بفاعل. قال مكرزٌ: بل قد أجرناه لك (٣). قال أبو جندل: أيْ معشر المسلمين، أرد الى المشركين وقد جنت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذّب عذاباً شديداً في الله.

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «قوموا، فانحروا ثم احلِقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجلٌ، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحدٌ، دخل على أمّ سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت

<sup>(</sup>١) في البخاري فأجزه. وذكر في الفتح ٣٤٥/٥ رواية الحميدي هذه.

<sup>(</sup>٢) منقط من س فافعل.

<sup>(</sup>٣) ولم يقبل سهيل إجارة مكرز في ابنه أبي جندل.

<sup>(</sup>٤) أي ذهب وجاء وسال، طالباً كشف ما خفي.

أمّ سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلّم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنَه، ودعا حالقه فحلقه. فلمّا رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً.

ثم جاء نساء مؤمنات، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات... حتى بلغ: ﴿... بِعِصَمِ الْكُوَافِر ﴿ اللَّم تحسنة ] فطلَّق عمر يُومنل امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والاخرى صفوان بن أمية.

ثم رجع النبي بَيِّ إلى المدينة، فجاء أبو بصير-رجل من قريش- وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحكيفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنبي لأرى سيفك هذا يافسلان جيداً، فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به، ثم جربت فقال: أبو بصير: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به، ثم جربت فقال: أبو بصير: ارني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل السجد يعدو. فقال رسول الله بي حين رآه: «لقد رأى هذا ذُعراً» فلما انتهى إلى النبي على قال: قُتل والله صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ومسر فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ومسر فقال النبي على الله، قد أوفى الله ومسر فقال النبي الله، قد أوفى الله ومسعر حرب، لو كان له أحداً (١) فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم.

قخرج حتى أتى سيف البحر (٢)، ويُفلتُ منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، حتى بأبي بصير، حتى بأبي بصير، فجعل لا يخرُج من قريش رجلُ قد أسلم إلا لحق بابي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعيرٍ خرجت لَقريش إلى الشام إلا

<sup>(</sup>١) مسعر حرب: موقدها، والمعنبي: لو كان له من ينصره. قيل: هو إيحاء له بالفرار.

<sup>(</sup>٢) السُّيف: الساحل.

اعترضوا لهم، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي عَلَيْهُ تُناشِده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي عَلَيْهُ إليهم، فأنزل الله عز وجل في وَهُو الله عَن عَنكُم وَأَيْدِيكُم عَنهُم ... حتى بلغ: ﴿... حَمِيةً الْجَاهِلَيْة (٢٤) ﴿ [سورة الفتح] وكانت حميتُهم أنهم لم يُقرُّوا أنه نبي الله، ولم يُقرُّوا بربسم الله الرحمن الرحيم) وحالوا بينهم وبين البيت (١).

وقال عقيل عن الزّهري: قال عروة: فأخبر تني عائشة أن رسول الله على من يمتحنه وبلَغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يَردُوا إلى المسركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يُمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلّق امرأتين: قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتنزوج قريبة معاوية، وتزوّج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يُقرُّوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم، أنزل الله تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إلي الكُفَارِ فَعَاقَبتُم ﴿ الله المنتحنة] والعقاب: مايؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. فأمر أن يُعطى من ذهب له زوج من المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق النساء الكفار اللائي المي هاجران، وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسي الله أبا بصير بن شريق المنبي على النبي النبي على النبي النبي على ا

وفي حديث يحيى بن بكير: أن عروة سمع مروان والمسور يُخبران عن أصحاب رسول الله على منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلىنا، وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك، وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل. ولم يأتِه أحد من الرجال إلا ردة في تلك المدة وإن كان مسلماً.

<sup>(</sup>١) الحديث بطوله في البخاري- الشروط ٥/ ٣٢٩-٣٣٣ (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٥/ ٣٣٣ (٢٧٣٣).

وجاءت المؤمناتُ مهاجرات، وكانت أمَّ كلثوم بنت عقبة بن ابي مُعيط ممّن خرج إلى رسول الله ﷺ أن يُرجَعها إلى رسول الله ﷺ أن يُرجَعها إلى رسول الله ﷺ أن يُرجَعها إليهم، فلم يَرْجعها إليهم لما أنزل الله فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِن . . . . وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُن ﴾ (٢).

قال عُسروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله عَلَيْ كان يمتحنهن بهذه الآية الكريمة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْنَحِنُوهُن ... ﴾ إلى: ﴿ ... غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ قد بايغَتُك ﴾ كلاماً يكلمها به . والله ما مَسَتْ يدُه يدَ امرأة قط في المبايعة، وما بايعَهُن إلا بقوله (٣).

وحديث محمود بن غيلان مختصر من حديث المسور وحده: أن رسول الله وَعَدِيثُ نحرَ قبل أن يحلق، وأمر بذلك أصحابه (٤).

وفي حديث ابن أخي الزهري عن عمه: أنه سمع مروان والمسور يخبران خبراً من خبر الرسول ﷺ في غزوة الحديبية، فذكر نحو حديث ابن بكير، ولم يقل: عن أصحاب رسول الله ﷺ (٥).

وفي حديث سفيان الذي ثبته فيه معمر، عن الزهري: أن المسور بن مخرمة ومروان - يزيد أحدهما على صاحبه قالا: خرج النبي ﷺ في بضع عشرة مائة من أصحاب النبي ﷺ، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عيناً له من خزاعة، وسار النبي ﷺ، حتى كان بغدير الأشطاط تلقّاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً، وقد جمعوا لك الأحابيش، هم مقاتلوك وصادّوك عن البيت ومانعوك. فقال: «أشيروا أيها الناس عليّ. أترون أن أميل

<sup>(</sup>١) العانق: الشابّة.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٥/ ٣١٢ (٢٧١١).

<sup>(</sup>٣) السابق (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري- للحصر ٤/ ١٠ (١٨٩١).

<sup>(</sup>٥) البخاري- المغاري ٧/ ٤٥٣ (١٨٠٠).

على عبى الهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يمصدُّونا عن البيت، فإن يماتونا كان الله قد قطع جنباً (١) من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجْت عامداً لهذا البيت، ولا تريد قتال أحد ولا خوف أحد (٢) فتوجَّه له، فمن صدّنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم الله» (٣).

ولعبد لله بن المبارك عن معمر طرف مختصر من أوله: قالا: خرج النبي الله عن المدينة (١) في بضع عبشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلَّد الهدي، وأشعر، وأحرم بالعمرة (٥). لم يزد.

وفي حديث علي بن المديني عن سفيان: أن مروان والمسور قالا: خرج النبي وفي حديث علي بن المديني عن سفيان: أن مروان والمسور قالا: خرج النبي الحليسفة قلد والحديد وأشعر، وأحرم منها، لا أحصي كم سمعته من سفيان، حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد، أو الحديث كله (1).

قلت: ذكر أبو مسعود في كتابه طرف هذا الحديث المذكور في أمر الحديبية، وذكر أسانيده، وخلط معها أسانيد الحديث الذي بعده في وفيد هوازن، وهو لم يذكره أصلاً معه، ولا أشار إليه، ولو ذكره معه ما كان لذلك وجه، لأنه لا مشابهة بينه وبينه في وجه من الوجوه. وعمرة الحديبية قبل الفتح، في أمر العمرة والمصالحة، ووفد هوازن في عقب غزوة حُنين وذكر السبي. ثم أحال على أن ذلك من أصل البخاري في كتب ليس هو فيها، وهذا من أعجب ما رأيت في كتابه من وهمه، وذلك موجود فيما ظهر من خطه كما حكينا عنه.

<sup>(</sup>١) في البخاري اعيناً».

<sup>(</sup>٢) في البخاري «قتل أحد ولا حرب أحد".

<sup>(</sup>٣) البخاري- المغازي ٧/ ٤٥٣ (٤١٧٨).

 <sup>(</sup>٤) في البخاري قزمن الحديبية، وذكر ابن حجر هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الحج ٣/ ١٤٢ (١٦٩٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري- المغاّزي ٧/ ٤٤٤ (٤١٥٧)، وينظر الفتح ٧/ ٤٤٥.

٢٨٦١- الثاني: في وف هوازن؛ من رواية عروة عن المسور ومروان: أن رسول الله عليه أن يرد الله عليه الله عليه أمواله وسبيه من أرون، وأحب الحديث إلي أصدقه، أموالهم وسبيهم. فقال لهم: "إن معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إمّا المال، وإما السبي. وقد كنت استأنيت بكم وفي رواية: "بهم" (١).

قد كان رسول الله على انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبيّ لهم أنّ النبي على أرادً إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإننا نختار سبينا، فقام رسول الله على في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أردً إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يحليب (٣) ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه (٤) حتى نُعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس: طبّبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم في ذلك. "إنّا لا ندري من أذن منكم من لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم، فرجع الناس، فكلمهم عُرفاؤهم، ثم فارجعوا الى رسول الله علينا فأخبروه أنهم قد طبّبوا وأذنوا.

فهذا الذي بلغنا في شأن سبي هوازن <sup>(٥)</sup>.

٧٨٦٢ - الثالث: عن عروة عن المسور بـن مَخرمة: أن سُبيعة الأسلمـيّة نُفِست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبيَّ ﷺ فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر خبر الوفد في الفتح ٨/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) وكان النبي انتظرهم قبل أن يقسم السبي.

<sup>(</sup>٣) يطيّب: يعطيه عن طيب نفس.

<sup>(</sup>٤) يكون على حظه: أي يرد السبي ويعوض عنه.

<sup>(</sup>٥) البخاري– الوكالة ٤/ ٤٨٣ (٧ : ٢٣)، والمغازي ٨/ ٣٢ (٤٣١٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الطلاق ٩/ ٤٧٠ (١٣٢٠). وينظر الفتح ٩/ ٤٧٣.

٣٨٦٣ - الرابع: في النهي عن الهجران: من حديث الزهري قال: حدَّثني عوف ابن مالك بن الطُّفيل- وهو ابن أخي عائشة زوج النبي ﷺ لأمها: أن عائشة حدَّثت: أن عبــدالله بن الزُّبير قال فــي بيع أو عطاء أعطَتْــه عائشة: والله لتنــتهيَّنَّ عائشة أو لأحْجُرُنَّ عليها(١). قالت: أهو قال هذا ؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله عليَّ نذرٌ ألا أُكلُّمَ ابن الزبير أبداً. فاستشفع إبن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله، لا أشفع فيه أبدأ، ولا أتحنَّتُ إلى نَذري. فلمَّا طال ذلك على ابن الزبير، كلُّمَ المِسور بن مُخرِمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث- وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشُدُكما الله لما أدخلتماني على عائشة، فإنا لا يَحلُّ لها أن تنذَّرَ قطيعتي. فأقسِلَ به المسورُ وعبدالرحمن مُشتملَين بأرديـتهما، حتى استأذنا على عائشة: فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالـت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلُّنا. قالت: نعم، ادخلوا كلُّكُم، ولا تعلم أن معهما ابنَ الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبـير الحجاب، فاعتـنق عائشة وطـفق يُناشدها ويـبكي، وطفق المسورُ وعسبدالرحمن يُناشدانها إلا كـلَّمَتْهِ وقبلت منه، َ ويــقولان: إن النَّبي عَيْلِهُ نَهِيَ عَمَّا قَدَ عَلِمْتِ مِن الهجرة، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخياه فوق ثلاث ليال. فلمَّا أكثروا على عَائشة من التذكرة وَالتحريج، طَفِقَت تذكُّرُهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنَّذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلَّمت ابن الزبير، وأعتقت في نَذرِها ذلك أربعين رقبة، وكانت تذكرُ نذرَها بـعد ذلك فتبكي حتى تَبُلُّ دموعُها خمارها <sup>(۲)</sup>.

**\* \* \*** 

ولمسلم حديث واحد:

٢٨٦٤- من حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف عن المسور قال: أقبلت بحجر ثقيل أحملُه، وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحَسجر، فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله عليه: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة» (٣).

\* \*

<sup>(</sup>١) رعبد الله هو ابن أسماء أخت عائشة

<sup>(</sup>٢) مسلم- الحيض ١/ ٢٦٨ (٣٤١).

## مسند أبي خالد

## حكيم بن حِزام بن خويلد بن أسد [رضي الله عنه] (١)

الزبير عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله على فأعطاني، ثم سألته فأعطاني: زاد في رواية ابن عيينة ويونس بن يزيد: ثم سألته فأعطاني كرة ثالثة، ثم قال: «يا حكيم، إن هذا المال خَضِرٌ حلوه وفي روايتهما: «خضرة حلوة فمس أخذه بإشراف نفس اخضرة حلوة فمس أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل لا يشبع، والبيد العليا خير من البيد السُّفلَى الله عليه على المنافقة على المنافقة فقال على المنافقة في أبى أن يقبل منه شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاً. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، وفي رواية شيئاً. ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، وفي رواية يونس: إنّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقّه الذي يونس: إنّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقّه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي على حتى تُوقى (٢).

٣٨٦٦ الثاني: من رواية عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أموراً كنتُ أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله ﷺ: «أسلمْت على ما سلف لك من خير، قال البخاري: وقال ابن إسحق: التحنَّث: التبررُّ (٤).

<sup>(</sup>١) المجتبى ٨٨، والتلقيع ٣٩٠، والرياض ٥٢، والإصابة ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) أرزأ: أنقص غيري بطلب ماله.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٣٥ (١٤٧٢)، والوصايا ٥/ ٣٧٧ (٢٧٥٠)، ومسلم- الزكاة ٢/٧١٧ (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري– الزكاة ٣/ ٣٠١/ ٣٠١)، والأدب ١/ ٤٢٤ (٥٩٩٢)، ومسلم– الإيمان ١/ ١١٤ (١٢٣).

وفي حديث أبي أسامة عن هشام عن أبيه: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير. قال: سألت رسول الله ﷺ: قلت: يا رسول الله، أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنت أبها- يعني أتبرر بها- قال: فقال رسول الله ﷺ: «أسلمت على ما سلَف لك من خير» (١).

وفي حديث أبسي معاوية: قال هشام: يسعني أتبرَّر بهها. فقال رسول الله ﷺ. فأسلمْتَ على منا سلف لك من الحير. \* قلستُ: فوالله لا أدعُ شيشاً صنعتُه في الجاهلية إلا فعلْتُ في الإسلام مثلَه (٢).

وفيما أخرجه أبو بكر البرقاني: قال الزهري: التحنُّث: التعبُّد (٣).

٣٨٦٧ - الثالث: من رواية عبدالله بن الحارث بن نـوفل عن حكيم بن حزام قال: قال: هحتى يـتفرّقا، قال: رسول الله ﷺ: قال بيعهما، وإن كتما وكذّبا مُحقّت بركة بيعهما، (٤).

وللبخاري في حديث حبّان عن همّام عن قتادة: «البيّعان بالخيار مالم يتفرّقا» قال همّام: وجدّت في كتابي: يختار ثلاث مرار، وفيه: «وإن كذبا وكتّما فعسى أن يربحا ربحاً ويُمحقا بركة بيعهما» (٥).

قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش ماثة وعشرين سنة (٦).

۲۸٦٨ – الرابع: من ترجمتين:

أخرجه البخاري من رواية عروة عن حكيم أن الـنبي ﷺ قال: «اليدُ العُليا خيرٌ

<sup>(</sup>١) البخاري- العتق ٥/ ١٦٩ (٢.٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) وهو في مسلم ١١٣/١.

<sup>(</sup>٤) البخاري- البيوع ٢/٤ ٣٠٩ (٢٠٧٩)، ومسلم- البيوع ٣/ ١١٦٤ (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري ٤/ ٢٣٤ (٢١١٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم ١١٦٤/٣.

من اليه السُّفلى، وابه أبين تَعول، وخيه الصدقة ماكان عن ظهر غِنى ،ومن يستعفِف يُعِفَّه الله، ومن يُستَغْنِ يُغْنِه الله.» لفظ حديث البخاري (١).

وأخرجه مسلم من رواية أبى عيسى موسى بن طلحة عن حكيم بن حزام أنّه حدَّثه أن رسول الله ﷺ قال: «أفضلُ الصدقة - أو: خيرُ الصدقة عن ظهر غِنيً، والبدُ العليا خيرٌ من السُّفُلَى، وابدأ بمن تعول، (٢).

انفرد البخارى فيه بــقوله عليه السلام: «ومن يستعفِّفُ يــعفَّه الله، ومن يَسْتَغْنِ يُغْنه الله».

### (99)

## المتفق عليه من مسند عبدالله بن مالك، ابن بُحينة الأسدي [ رضي الله عنه] (٣) حليف بني عبدالمطلب

٩٨٦٩ - الحديث الأول: من رواية أبي داود عبدالرحمن بن هرمز الأعرج عن عبدالله بن بحينة: أن رسول الله على قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلَّمَ بعد ذلك. كذا في حديث مالك عن يحيى بن سعيد(٤).

وفي حديث مالك عن الزهري: صلَّى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات ثم قام ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا (٥)

<sup>(</sup>١) البخاري- الزكاة ٣/ ٢٩٤ (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الزكاة ٢/ ٧١٧ (٣٤).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٥، والرياض ٢٠٤، والإصابة ٢/٣٥٦، وتتمة الجامع ٢/٥٨٣. وقيل: بحينة: أمه.

<sup>(</sup>٤) البخاري- السهو ٣/ ٩٢ (١٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) نظرنا: انتظرنا.

تسليمه كبَّرَ قبل التسليم، فسجدَ سجدتين وهو جالس(١).

وفي حديث ابن أبي ذئب عن الزَّهري نحوه، وفيه. فلما قضى صلاته، وانتظر النّاسُ تسليمه كبَّر فسجد ثم رفع رأسه وسلّم (٢).

وفي حديث الليث عن الزُّهري: قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتمّ صلاته سجد سجدتين، يُكبِّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلِّم، وسجدهما الناسُ معه مكان ما نسى من الجلوس (٣).

• ٣٨٧٠ - الثاني: من رواية الأعرج عن ابسن بحينة قال: احتجم النبي ﷺ وهو محرم بلحي جمل (٤) من طريق مكة، في وسط رأسه.

٢٨٧١ - الثالث: من رواية الأعرج عن ابن بُحينة: أن النبي ﷺ فرَّجَ بين يكيه
 حتى يبدو بياض بطيه (٥).

وفي رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله ﷺ إذا سجد يُجنَّحُ في سجوده، حتى يُرى وَضَحُ إبطيه (٦).

وفي رواية الليث بن سعد: كان إذا سجد فرَّج يدَيه عن إبطيه، حتى إني لأرى بياضَ إبطيه (٧).

٣٨٧٢ - الرابع: من رواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبدالله بن مالك، ابن بحينة قال: مر النبي ﷺ برجل كذا في رواية عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي عن إبراهيم بن سعد. وفي رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم: أن ابن

<sup>(</sup>١) البخاري ٣/ ٩٢ (١٢٢٤)، ومسلم- المساجد ١/ ٣٩٩ (٥٧٠) وفيهما: ثم سلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأيمان ٢١/ ٤٤٥ (٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٩٩ (١٢٣٠)، ومسلم ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري- جزاء الصيد ٤/ ٥٠ (١٨٣٦)، ومسلم- الحج ٢/ ٨٦٢ (١٢٠٣) ولحسي جمل: موضع بـطريق مكة.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الصلاة ١/ ٤٩٦ (٣٩٠)، ومسلم- الصلاة ١/ ٣٥٦ (٤٩٥).

<sup>(</sup>٧,٦) مسلم ٧,٦٥٨.

عاصم قال: سمعت رجلاً من الأزد يقال له مالك بن بُحينة: أن رسول الله ﷺ لاث (١) رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يُصلِّي ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاث (١) به الناس، فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ اَلصبحُ أَربعاً؟ اَلصبحُ أَربعاً؟ قال البخاري: تابعة غندر ومعاذ عن شعبة في حديث مالك. وقال ابن إسحق عن سعبد عن حفص عن عبدالله بن بحينة. وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك (٢).

ولمسلم من حديث أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال: أُقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله ﷺ رجلاً يصلّي والمؤذّن يقيم فقال: «أتصلّي الصبح أربعاً؟» (٣).

وقال في رواية القعنبي عن عبدالله بن مالك، بن بحينة عن أبيه: أن رسول الله وقال في رواية القعنبي عن عبدالله بن مالك، بن بحينة عن أبيه: أن رسول الله مرّ برجل يصلّي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله؟ قال: قال لي: «يوشك أن يصلّي أحدثكم الصبح أربعاً. » قال مسلم: قوله فيه: عن أبيه في هذا الحديث خطا(٤).

## (۱۰۰) مسند أبسي واقسد اللَّيْثيّ [رضي الله عنه](<sup>۵)</sup>

واسمُه الحارث بن عوف. وقيل: الحارث بن مالك، شهد بدراً، مدنيّ، جاور عِكّة.

#### حديث واحد متّفق عليه.

<sup>(</sup>١) لاث: أحاط.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأذان ٢/ ١٤٨ (٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم- صلاة المسافرين ١/ ٤٩٤ (٧١١).

<sup>(</sup>٤) مسلم ١/ ٤٩٤،٤٩٤.

 <sup>(</sup>٥) التلقيح ٣٩٠، والرياض ٧٧٧، والإصابة ٤/٢١٢.

٣٨٧٣ من رواية أبي مُرّة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثيّ: أن رسول الله ﷺ بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذا أقبل ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ، فأمّا أحدُهما فرأى فرُجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبرُكم عن النّقر الثلاثة؟ أمّا أحدُهم فأوى إلى فلما فرغ رسول الله عنه وأمّا الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأمّا الآخر فاعرض فاعرض الله عنه (١).

\* \* \*

#### ولمسلم حديث واحد:

٢٨٧٤ من رواية عُبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن أبي واقد قال: سالني عمرُ بن الخطاب عمّا قرأ به رسولُ الله ﷺ في يوم العيد. فقلت: بـ(اقتربت الساعة) و(ق والقرآن المجيد)(٢).

وفي حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كنان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما برق والقرآن المجيد) و(اقتربت الساعة وانشق القمر)(٣).

## مسند المُسَيَّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ [رضى الله عنه](١)

حديثان متفق عليهما:

م ٢٨٧٥- أحدهما: من رواية سعيد بن المسيّب عن المسيّب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول ﷺ، فوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن

<sup>(</sup>١) البخاري- العلم ١/ ١٥٦ (٢٦)، ومسلم- السلام ٤/١٧١ (٢١٧٦).

<sup>(</sup>٢,٢) مسلّم- العيدين ٢/١١٧ (٨٩١).

 <sup>(</sup>٤) التلقيح ٠٠٤، والرياض ٢٥٦، والإصابة ٣/ ٤٠٠.

المغيرة، فقال: «أي عمّ، قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عندالله». فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله عليه، ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: الله على ملّة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال رسول الله على ملّة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله عز وجلّ: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالله لاستغفروا لله عن ما لهم عنك . فانزل الله عز وجلّ: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ آمَنُوا أَن يُسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُم الله عَن ولَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُم الله عَن ولَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْد مَا تَبَيّنَ لَهُم الله عَن ولَكِي الله عَن إبي طالب، فقال لرسول الله عَن إن لا تهدي مَنْ يَشَاءُ وهُو أَعْلَمُ بالمُهُتَدِينَ ( الله عَن القصص ].

٢٨٧٦ الثاني: من رواية قتادة عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة، ثم أتيتُها بعد فلم أعرفها(٢).

وفي رواية أبي عوانة عن طارق عن سعيد عن أبيه: أنّه كان عن بايع تحت الشجرة، قال: فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا(٢).

وفي رواية إسرائيل عن طارق بن عبدالرحمن قال: انطلقت حاجاً، فمررت بقوم يصلُّون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه المشجرة حيث بايع رسول الله عليه بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنّه كان عن بايع رسول الله عليه تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب رسول الله على لله علموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم الله الله المالية.

وحديث سفيان عن طارق مختصر: ذكرنا عند سعيد بن المسيّب الشجرة فضحك وقال: أخبرني أبي- وكان شهدها. لم يزد(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري- الجنائز ٣/ ٢٢٢ (١٣٦٠). ومناقب الأنصار ٧/ ١٩٣ (٣٨٨٤)، ومسلم- الإيمان ١/ ١٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- المغازي ٧/ ٤٤٧ (٤١٦٢)، ومسلم- الإمارة ٣/ ١٤٨٦ (١٨٥٩). ٠

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤١٦٤)، وقريب منه في مسلم ٣/ ١٤٨٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤١٦٥)، وقريب منه في مسلم ٣/ ١٤٨٥.

#### وللبخاري حديث واحد:

٢٨٧٧ من رواية الزهري عن سعيد عن أبيه: أن أباه جاء إلى النبي على فقال: هما اسمك؟ قال: حزن قال: «بل أنت سَهل» قال: قلت: لا أغير اسما سمانيه أبي (١).

وَفي رواية عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: جلست إلى سعيد بن المسيب، فحدَّثني أن جدَّه حَزناً قدمَ على النبي ﷺ فقال: «ما اسمُك؟» قال: اسمي حَزْن. قال: «بل أنت سَهل». قال: ما أنا بمُغَيِّر اسماً سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعدُ(٢). ها هنا أورده أبو مسعود الدمشقي.

(۱۰۲)

## المتّفق عليه من مسند سفيان بن أبي زهير الأزديّ [رضي الله عنه](٣) «من أزد شنوءة»

#### حديثان:

۲۸۷۸-أحلهما: من رواية عروة عن أخيه عبدالله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهيـر قال: سمعـتُ رسول الله الله يقول: تُـفتح الـيمن، فيـأتي قوم يَبُسون (٤)، فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. وتُفتح الشامُ فيأتي قوم يَبُسون، فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينةُ خيرٌ لهـم لو كانوا يعلمون. وتُفتح العراق، فيأتي قوم يَبُسون، فيتحمّلون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون»(٥).

<sup>(</sup>١) البخاري- الأدب ١٠/ ٥٧٤ (٦١٩٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۰/۵۷۵ (۲۱۹۳). (٤) سمان: سماقان،

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٣، والإصابة ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) يىسون: يسوقون.

<sup>(</sup>٥) البخاري- فضائل المدينة ٤/ ٩٠ (١٨٧٥)، ومسلم- الحج ٢/١٠٠٨ (١٣٨٨).

٧٨٧٩-الثاني: من رواية السائب بن يزيد (١) عن سفيان بن أبي زهير- رجلٌ من أزدشنوءة وكان من أصحاب رسول الله ﷺ - قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: همن اقتنى كلباً لا يُغني عنه زرعاً ولا ضَرْعاً ، نقص من عمله كلٌ يوم قيراطٌ قال السائب: قلت: أنتَ سمعتَه من رسول الله ﷺ؟ قال: إي وربٌ هذا المسجد. وفي رواية سليمان بن بلال عن يزيد بن خُصيفة: إي وربٌ هذه القبلة (٢).

(1+4)

## المتّفق عليه من مسند العلاء بن الحضرمّي [رضي الله عنه](۳)

#### حديث واحد:

• ٢٨٨٠ من رواية السائب بن يزيد ابن أخت نمـر: أن عمر بن العزيز سأله: ما سمعـت في سُكنـى مكّة؟ فقال: سمعت العلاء بـن الحضرمي قــال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث للمهاجرين بعد الصّدر»(٤).

وفي حديث سليمان بن بلال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «للمهاجر إقامةُ ثلاث بعد الصَّدَرِ كأنه لا يزيد عنها (٥).

<sup>(</sup>۱) وهو صحابي. ينظر المسند ١٠٥

<sup>(</sup>٢) البخاري- الحرث ٥/٥ (٢٣٢٣)، ويدء الخلق ٦/ ٣٦٠ (٣٣٢٥)، ومسلم- المساقاة ٣/ ١٢٠٤ (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٧، والإصابة ٢/ ٤٩١. وفي طبعة الرياض ٢٢٥ أن لمسلم خمسة أحاديث- وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) البخاري- مناقب الأنصار- ٢٦٦/٧ (٣٩٣٣)، ومسلم- الحبح ٢/ ٩٨٥ (١٣٥٢). والصدر: الرجوع من مني.

<sup>(</sup>٦,٥) مسلم ٢/ ٩٨٥

## المتّفق عليه من مسند الصّعْب بن جثّامة الليثيّ [رضي الله عنه](١)

#### حديثان:

٢٨٨١-أحدهما: من رواية عبدالله بن عباس عنه: أنّه أهدى إلى رسول الله رسول الله عماراً وحشياً وهو بالأبواء- أو بودّان- فردّه عليه، فلمّا رأى ما في وجهه قال: ﴿إِنَّا لَم نَردّه عليك، إلا أنا حُرُمٌ (٢).

وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك قال: فلمّا أن رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي قال: «إنّا لم نردّه عليك ، إلا أنّا حُرُم» (٣).

وفي حديث الليث ومعمر وصالح عن الزهري: أهديتُ له حمار وحش، وفي حديث الليث وصالح: أن الصَّعب بن جثّامة أخبره. وفي حديث أبن عيينة عن الزهري: أهديت له من لحم حمار وحش<sup>(3)</sup>.

ومن الرواة من قال: أهدى الصعب بن جشّامة إلى النبي ﷺ حمار وحش وهو مُحرِّم. جعله في مسند ابن عباس. وهو مذكور هنالك(٥).

٢٨٨٧ - الثاني: يجمع حديثين جمعهما البخاري في موضع، وأخرج أحدهما في موضع آخر: وهما من رواية ابن عباس عن الصعب بن جثّامة قال: مرّ النبي وَيُ موضع آخر: وهما من رواية ابن عباس عن المستعب بن جثّامة قال: مرّ النبي والأبواء - أو بودّان وسئل عن أهل الدار من المشركين يُحبَيَّتون (٢) فيصاب من أسائهم وذراريهم، قال: «هم منهم» وسمعتُه يقول: «لا حمى إلا لله ولرسوله» (٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري- جزاء الصيد ٤/ ٣١ (١٨٢٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٤، والرياض ١٢٨، والإصابة ٢/١٧٨.

<sup>(</sup>۲) مسلم- الحبج ۲/ ۸۵۰ (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ٨٥١. وينظر الحديث ١٣١١.

<sup>(</sup>٦) يبيتون: يغار عليهم ليلاً.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الجهاد ٦/ ١٤٦ (٣٠١٢).

وعن الزهري أنه سمع عُبيد الله بن عبدالله عن عباس قال: حدَّننا الصَّعب في النرادي. قال سفيان: وكان عمرو يحدَّننا عن ابن شهاب عن النبي عَلَيْ فسمعناه من الزهري قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب قال: «هم منهم»، ولم يقل كما قال عمرو: «من آبائهم». هذا لفظ حديث البخاري في أحد الموضعين(۱).

وله من حديث يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله عن ابن عبّاس أن الصعب ابن جثّامة قال: إن رسول الله ﷺ قال: الا حمى إلا لله ولرسوله". وقال: بلَغَنا أن النبي ﷺ حمى النَّقيع، وأن عمر حمى سَرِفَ والرَّبَذَة (٢).

وأخرج مسلم أحد الفصلين- وهو فـصل البيات وإصابة الـذراري، ولم يخرج قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله»(٣).

ولم يبيّن ذلك أبو مسعود في كتابه، بل حكى بظاهر إهماله: أنهما قد أخرجاهما. وكتاب مسلم شاهد بما قلنا، فبان أن أحدهما متّفق عليه، وقوله: «لا حمى . . . » من أفراد البخاري.

(1.0)

المتفق عليه من مسند أبي يزيد السائب بن يزيد [رضى الله عنه](١)

ابن أخت نمر الكندي، وقيل: الهذلي.

حديث وأحد:

٣٨٨٣– من رواية الجُمُنِيد بن عبدالرحمن، وقيـل: الجَعد(٥)، قال: سمـعتُ

<sup>(</sup>١) البخاري ٦/ ١٤٦ (٣٠١٣).

 <sup>(</sup>٢) البخاري - المساقاة ٥/٤٤ (٣٣٧٠). وفيه: «الشرف». وينظر الفتح ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الجهاد ٣/ ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٧٤٥). (٤) التلقيح ٣٩٣، والرياض ١١١، والإصابة ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر رجال البخاري ١٤٨/١، ورجال مسلم ١٣٦/١.

السائب بن يزيد يقول: ذهبَتْ بي خالتي إلى النبي عَلَيْ فقالت: يا رسول الله، إنّ ابن أختي وجع ، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، وتوضاً فشربْتُ من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زرّ الحَجَلة(١).

ومن الرُّواة من قال: إن ابن أختي وقع. وقال : فَنظرتُ إلى خاتم النبوَّة (٢).

وفي حديث إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن موسى أن الجُعيد قال: رأيتُ السائب بن يزيد سنة أربع وتسعين جَلداً معتدلاً، فقال: قد علمتُ ما مُتَّعْتُ به سمعي وبصري- إلا بدعاء رسول الله ﷺ، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إنّ ابن أُختي شاك، فادعُ الله له. قال: فدعا لي (٣).

وفي حديث قتيبة وإبراهيم بن حمزة ومحمد بن عباد نحوه، وفيه: فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع . وقال قتيبة ومحمد بن عبّاد وغيرهما: الجعد بن عبدالرحمن(٤).

#### " " " أفراد البخاري

٢٨٨٤ - الحديث الأول: عن الجُعيد بن عبدالرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ، مُدا وثلثاً بمُدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز(٥).

وفي حديث عمرو بن زرارة عن القاسم بن مالك نحوه، وزاد: وكان السائب قد حُج به في ثَقَلِ النبي ﷺ أَن فَي البخاريُّ في موضعين.

<sup>(</sup>۱) البخاري- المرضى ١٧٧/١ (١٦٧٠)، ومسلم- الفضائل ١٨٢٣/٤ (٢٣٤٥).والحجلة بيت كالقبة، تكون فيه الثياب، له أزرار كبار.

 <sup>(</sup>٢) وهي في البخاري- الوضوء ٢٩٦/١ (١٩٠). وضبطها ابن حجر: وَقَعَ، أو وَقِعٌ: به وجع في قلميه.
 (٣) البخاري- المناقب ٦/ ٥٦٠ (٣٥٤٠).

 <sup>(</sup>٤) البخاري - الأدب ١/ ١٣٦ (١٠٥٠)، والدعوات ١١/ ١٥٠ (١٣٥٢)، ومسلم ١٨٢٣/٤.

<sup>(</sup>٥) البخاري- كفارات الإيمان ١١/ ٩٩٥ (٦٧١٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري- جزاء الصيد ٤/ ٧١ (١٨٥٩).

وفي حديث محمد بن يوسف ابن أخت نمر عن السائب قال: حُبِّ بني مع رسول الله عليه وأنا ابن سبع سنين(١).

٢٨٨٥ – الثاني: من حديث الزهري عن السائب قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي على وعمر، فلما كان عثمان، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء(٢).

وزاد يونس عن الزُّهري؛ فثبت الأمر على ذلك (٣).

وفي حديث عبد العزيز بن أبي سلمة الماجِشون عن الزهري عنه قال: ولم يكن للنبي ﷺ موذِّنٌ غيرُ واحد(٤)

٢٨٨٦ الثالث: عن الزهري عن السائب قال: أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع لتلمقي رسلول الله ﷺ. وقال سفيان مرة: مع الصبيان. زاد في حديث عبدالله بن محمد: مُقَدَّمه من غزوة تبوك(٥).

٣٨٨٧ - الرابع: عن يزيد بن خُصيفة عن السائب قال: كنّا نُوتى بالشارب على عهد رسول الله على على عهد رسول الله على وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وارديتنا، حتى كان آخر ومرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين(٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجمعة ٢/ ٩١٣(٩١٣). والزوراء: دار في السوق. وسُمّي ثالثًا، لكونه غير الأذان والإقامة.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٣٩٦ (٩١٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ٣٩٥ (٩١٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الجهاد ٦/ ١٩١ (٣٠٨٣)، والمغازي ٨/ ١٢٦ (٤٤٢٦، ٤٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الحدود ١٢/ ٦٦(٦٧٧٩).

 $(7\cdot7)$ 

# المتّفق عليه من مسند عمرو بن أميّة الضَّمريّ [رضي الله عنه](۱)

#### حديث واحد:

٢٨٨٨ من رواية جعفر بن عمرو عن أبيه عمرو بن أمية: أنه رأى رسول الله ﷺ يحتزُ من كتف شاةٍ في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقى السّكين، وصلى ولم يتوضاً (٢).

وفي رواية شعيب عن الزهري: فألقاها والسَّكَينَ التي يحتزُّ بها، ثم قام فصلَّى ولم يتوضَّأ (٣).

وفي رواية صالح بــن كيسان: رأيتُ رسول اللهُ ﷺ يأكلُ ذراعاً يحــتزُّ منها... وذكر الحديث(٤)٠

وفي رواية إبراهيم بن سعد وعمرو بن الحارث فيه: قال أحدهما: يحتزُّ من كتف من كتف يأكلُ منها، ثم صلَّى ولم يتوضًا. وقال الآخر في روايته: يحتزُّ من كتف شاة فأكلَّ منها، فدُعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكّين، وصلَّى ولم يتوضًا (٥).

\* \* \*

#### وللبخاري وحده حديث واحد:

۲۸۸۹ من رواية جعفر بن عمرو عن أبيه عمرو بن أمية: أنه رأى رسول الله ﷺ بمسح على الخُفَّين. قال البخاري: تابعه حرب بن شدّاد وأبان عن يحيى (١).

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٧، والرياض ٢١٤، والإصابة ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الوضوء ١/ ٣١١ (٢٠٨)، ومسلم- الحيض ١/ ٢٧٤ (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأطعمة ٩/ ٤٤٥ (٨٠٥٥). (٤) البخاري- الأذان ٢/ ١٦٢ (٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الجهاد ٢/١ - ١ (٢٩٢٣)، ومسلم ٢٧٤، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الوضوء ١/ ٣٠٨ (٢٠٤).

وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: رأيتُ النبي ﷺ يمسح على عمامته وخُفَيّه. قال البخاري: تابعه معمر عن يحيى(١).

(۱۰۷) المتّفق عليه من أبي شريح خُويلد بن عمرو الخُزاعّي [رضي الله عنه](۲)

حديثان:

سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة (٣): ائذن لي أيها الأمير أحديثك قولاً قام به سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة (٣): ائذن لي أيها الأمير أحديثك قولاً قام به رسول الله على الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلّم به: حمد الله وأثنى عليه، شم قال: «إنّ مكة حرَّمَها الله ولم يحرَّمُها الناسُ، فلا يَحلُّ لاَمري، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله على فيها، فقولوا له: إن الله قد أذن لرسول الله واليوم كحرُمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي شريح: ماذا قال الله عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إنّ الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فاراً بدم، ولا فاراً بخرنة. (٤).

<sup>(</sup>١) السابق (٥ - ٢).

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٩١، والرياض ٢٧٥، والإصابة ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) وذلك لقتال عبدالله بن الزبير، وكان عمرو والي يزيد على المدينة.

<sup>(</sup>٤) البخاري– العلم ١/١٩٧ (١٠٤)، ومسلم– الحج ٢/ ٩٨٧ (١٣٥٤). والخربة: السرقة..

٣٨٩١- الثاني: من حديث سعيد بن أبي سعيد أيضًا عن أبي شريح قال: سمعَت أذناي، وأبصرت عيناي، ووعاه قلبي حين تكلَّم رسول الله عَلَيْ فقال: «من كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جيائزته». قالوا: وما جيائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه». وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقُل خيراً أو ليصمت (١)٠

زاد عبد الحسميد بن جعفر: «ولا يحلُّ لرجلٍ مسلم أن يقيمَ عند أخيه حتى يُؤْثَمَه «قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يُقيمُ عنده ولا شيءَ لـه يَقريه به »(٢).

وقد أخرج مسلم من رواية نافع بن جبير عن ابن شريح أن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكُتُ (٣)٠

\* \* \*

### وللبخاري وحده حديث واحد:

٣٨٩٢ من رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أن النبي على قال: «والله لا يؤمن، والله لا يُؤمنُ، والله لا يُؤمنُ، والله لا يُؤمنُ، والله لا يؤمنُ، تابعه شبابة وأسد بن موسى، ومنهم من رواه عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري الأدب ١٠/ ٤٤٥ (٦٠١٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم- اللقطة ٣/١٣٥٣ (٤٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الإيمان ١٩/١ (٤٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الأدب ١٠/ ٤٤٣ (٦٠١٦).

# مسند خُفَّاف بن إيماء بن رَحَضة الغِفاريّ [رضي الله عنه](۱)

ېدري.

ذكر أبو مسعود الدمشقي في هذا المسئد قول عمر رضي الله عنه لما جاءته ابنة خفاف: والله إنسي لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حسناً زماناً، فافتتحاه، ثم اصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. أخرجه البخاري وحده، وهو مذكور في مسند عمر، ولا مدخل له ها هنا، إذ ليس فيه إلا ذكر عمر له، وقول ابنته: أنا بنت خفاف، شهد أبي الحديبية مع رسول الله عليه ولم تقل إن أباها أخبرها بذلك، ولو صحت لها صحبة لكان ذلك في مسندها، لا من روايتها عن أبيهما كما ترجم أبو مسعود. والصواب أن يقال: إن خُفافاً من الصحابة الذين انفرد مسلم بالإخراج عنهم، كما قال أبو الفتح بن أبي الفوارس (٢).

### ولمسلم حديث واحد:

٣٨٩٣ من رواية حنظلة بن الأسقع والحارث بن خُفاف عن خُفاف، وقال الحارث بن خُفاف عن خُفاف، وقال الحارث بن خفاف: قال خفاف بن إيماء: ركع رسول الله ﷺ، ثم رفع رأسه فقال: «غفارُ غفرَ اللهُ لها، وأسلمُ سالَمَها اللهُ، وعصيّةُ عَصَت اللهُ ورسولَه. اللهم العَنْ بني لحيان، والعن رعلاً وذكوان» ثم وقع ساجداً. قال خُفاف: فحُعلَت لعنةُ الكَفَرة من أجل ذلك (٣)٠

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩١، والرياض ١٧، والإصابة ١/٨٤٤.

<sup>(</sup>٢) وهو محديث حافظ توفي سنة ٤١٢ هـ ينظر السير ٢٢٣/١٧. وقد سبق هذا الحديث في مسند عمر-رضي الله عنه - الحديث (٦٨) وجعل المحري في التحفة ١٣٠/٣٠ هـذا الحديث في مسند خفاف، واعترضه ابن حجر في المنكت. ولم يذكر ابن الجوزي في التلقيع، ولا العامري في الرياض هذا الحديث، وجعلا خفافاً عن اتفرد به مسلم.

<sup>(</sup>٣) مسلم- المساجد ١/ ٧٠٠ (٩٧٦).

# المتفق عليه من مسند أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس [رضي الله عنه](١)

٢٨٩٤– حديث واحد ليس له في الصحيحين غيره، فرَّقه البخاري في مواضع عدّة من كتابه، وهو عندهما من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبن عباس قال: حدَّثني أبو سفيان من فيـه إلى فيَّ قال: انطلـقتُ في المدَّة التي كانـت بيني وبين رســـول الله ﷺ (٢)، قال: فبينــا أنا بالشام، إذ جيء بكتــاب من النبي ﷺ إلى هرَقْل، قال: وكان دحية الكلبي جاء به، فدفعه إلى عظيم بُصرى، فدفعه عظيم بُـصرى إلى هرقل قال: فقال هـرقل: هل ها هنا أحدٌّ من قـوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيِّ؟ قالوا: نعم. فدُعيتُ في نفرِ من قريش، فدخلْنا على هرقل، فأجلَسَنا بين يديه، فقال: أيَّكم أقربُ نسبًا من هذًا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌّ؟ قال أبو سفيان: فقلتُ: أنا. فأجلَسوني بـين يديه، وأجلَسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه، فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌّ، فإن كَـذَبني فكـذَّبوه. قال أبو سـفيان : وايم الله، لولا أن يُـؤثروا عليَّ الـكذب لكذَّبْـتُه. ثم قال لترجــمانه: سَلْه: كيـف حَسَبُه فيـكم؟ قال: قلتُ: هو فــينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه من مَلك؟ قلتُ: لا. قال: فهل كنتُم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟قال: قلتُ: لا. قال: فهل يتَّبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلتُ: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلتُ: لا، بل يزيدون. قال: هل يـرتدُّ أحدٌّ منهم عن دينـه بعد أن يدخل فيه سَخـطةً له؟ قال: قلتُ: لا. قال: فهل قات لتُموه؟ قلتُ: نعم. قال: فكيف كان قتالُكم إياه؟ قال: قلتُ: تكون الحرب بيننا وبينه سجالًا، يُـصيب منا ونُصيب منه. قال: فهل يغدرُ؟

<sup>(</sup>١) المجتبى ٨٦، والتلقيح ٣٩٤، والرياض ١٢٨، والإصابة ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) وهي هدنة صلح الحديبية.

قلت: لا، ونحن منه في هذه المدّة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه(١). قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ قلت: لا.

ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتُك عن حسبه فيكم، فرعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تُبعث في أحساب قومها. وسألتُك هل كان في آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت : لو كان من آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه. وسألتُك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتُك : هل تبهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فرعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن لينع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتُك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سنخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يَتم . وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تُبتلى ثم تكون لها العاقبة. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت : لو كان قال هذا القول أحداد قبله، قالت : رجل اثتم بقول قبل. فقلت : لو كان قال هذا القول أحداد قبله، قالت . رجل اثتم بقول قبله.

قال: ثم قال: بم يأمرُكم؟ قلنا: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصَّلة والعفاف. قال: إنْ يكُ ما تقولُ حقاً فإنه نبي، وقد كنتُ أعلم أنه خارج، ولم أكُ أظنَّه منكم، ولو أنّي أعلمُ أني أخلص إليه لأحببتُ لقاءه، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عن قدميه، وليبلُغَنَّ مُلكه ما تحت قدمي.

ثم دعا بكتاب رسول الله عليه فقرأه، فإذا فيه: ابسم الله الرحمين الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، (١) رهى النشكيك فيما سيعمل في فترة الصلح بينهما.

فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتبن، فإن توليّت فإن عليك إثم الأريسيّن(١). ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله، فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، وكثر اللّغط ، وأمر بنا فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أمر أبن أبي كبشة(٢) أن يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقناً بأمر رسول الله علي الإسلام.

قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الرُّوم فجمعهم في دار له فقال: يامعشر الروم، هل لكم في الفلاح والرُّشد آخر الأبد، وأن يثبَّت لكم مُلككم، قال: فحاصوا حَيصة (٣) حُبُر الوَحْشِ إلى الأبواب، فوجدوها قد غُلُقت. قال: علي فحاصوا جيم، فدعا بهم فقال: إني اختبرت شدّتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. لفظ حديث البخاري في رواية هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر (٤).

وعند مسلم من حديث محمد بن رافع وغيره عن عبدالرزاق عن معمر نحوه، من أوّله إلى قوله: حتى أدخل الله عليّ الإسلام(٥).

وطرف من حديث صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قال فيه: وزاد في الحديث: وكان قيصر ً لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء، شكراً لما أبلاه الله. قال مسلم: وقال في الحديث: «من محمد بن عبدالله ورسوله». وقال: «إثم اليريسيين»، وقال: «بداعية الإسلام»(٦)،

<sup>(</sup>١) الأريسيُّون: الأتباع، أو الحرَّاثون.

<sup>(</sup>٢) أبو كبشة: أحد أجداد النبي ﷺ، وقد نسبه إلى جدٌّ غامض انتقاصاً من قدره. وأمرَّ: عظم.

<sup>(</sup>٣) حاص: جال واضطرب.

 <sup>(</sup>٤) هذه الرواية في التفسير ٨/ ٢١٤ (٣٥٥٣). وقد أورده البخاري في مواضع، مختصراً ومطولاً. ينظر أطرافه
 في الإيمان ١/ ٣١ (٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الجهاد ٢/١٣٩٣- ١٣٩٧ (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢/ ١٣٩٧ .

اختصر مسلم زيادة أبي صالح ولم يذكر منها غير هذا القدر، وتمامها في كتاب أبي بكر البرقاني متصلاً بقوله: شكراً لما أبلاه الله:

فلما جاء قيصر كتاب رسول الله على قال حين قرأه: التمسوا ها هنا أحداً من قومه نسألهم عن رسول الله على قل ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام، قدموا تجاراً في المدة التي كانت بين رسول الله وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه، عليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم: أيهم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيّ. وذكر نحو ما تقدم من حديث معمر عن الزهري.

وفي رواية أبي بكر البرقاني عن أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري من حديث صالح عن الزُّهري: «فإن عليكم إثم اليريسيِّين» يعني الحرّاثين(١).

وفي رواية عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي عن أبي يعلى حمد بن علي بن المثنى «إثم الركوسين»(٢).

وللبخاري من حديث شعيب عن الزهري نحو حديث معمر، وفيه: قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به أحداً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصيدق والعفاف والصلة. وفي آخره بعد قوله: حتى أدخل الله علي الإسلام: وكان ابن الناطور صاحبه وهرقل آسفّقه على نصارى الشام(٣) يحدّث: أن هرقل حين قدم إيليا، أصبح يوماً خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حرّاء(٤)، ينظر في النجوم ملك النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك

<sup>(</sup>٢) في النهاية ٢/ ٢٥٩: الركوسية: دين بين النصاري والصابئين.

<sup>(</sup>٣) في البخاري: وكان ابن الناطور ضاحب إيلياء وهرقل سُقْقًا على نصارى الشام. . . وينظر الفتح ١/ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) حزّاء: كاهن.

الختان قد ظهر، فمن يختَنُ من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يَختَنُ إلا اليهود، فلا يُهمنّك شانُهم، فاكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيها من اليهود، فبينا هم على أمرهم، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسّان يُخبر عن خبر رسول الله على أمرهم، أتي هرقل تال الفهوا فانظروا: أمُختن هو؟ فنظروا إليه، فحدَّثوه أنه مُختن، وسأله عن العرب فقال: هم مُختنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروما- وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يَرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خمروج النبي على في أنه نبي . فأذن هرقل لعظماء الروم في دَسْكرة (١) له بحمص، ثم أمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الصلاح بعمص، ثم أمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الصلاح والرسد وإن كنت مَلككم فتتابعوا هذا النبي و فحاصوا حيصة حُمر الوحش إلى الأبواب، فوجده ها قد غُلقت، شم ذكر نحو ما في حديث معمر إلى آخر هذا الفصل، ثم قال: فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال البخاري: رواه صالح ويونس ومعمر عن الزهري (٢).

\* \* ' (۱۱۰)

# المتفق عليه من مسند أبي سفيان أبي سفيان [رضى الله عنه](٣)

٣٨٩٥ - الحديث الأول: عن عبدالله بن عباس عن معاوية قال: قسصرت عن رسول الله علية عشقص (٤).

<sup>(</sup>١) الدمكرة: القصر.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الإيمان ١/ ٣١ (٧).

<sup>(</sup>٣) المجتبى ٨٧، والتلقيح ٤٠٠، والرياض ٢٥٤، والإصابة ٣/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الحيج ٣/ ١٦١ (١٧٢٠)، ومسلم- الحيج ٢/ ٩١٣ (١٢٤٦).

وأورده أبو بكر الإسماعيلي في كتابه. وأخرجه أيضاً عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن المثنى محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني في كتابه، من رواية محمد بن المثنى عن يحيى القطان عن ابن جُريج وفيه: أنه قصر عن رسول الله عليه مشقص. أو: رأيته يقصر عند المروة (١) و

٣٩٨٦ - الثاني: عن أبي محمد سعيد بن المسيّب قال: قدم معاوية المدينة، فخطَبَنا، وأخرج كُبَّةً من شعر فقال: ما كنتُ أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود، إن رسول الله ﷺ بلغه فسمّاه الزُّور(٢). قال أبو مسعود الدمشقى: يعنى: الوصال(٣).

وفي حديث قتادة عن سعيد بن المسيّب أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثُتُم زِيَّ سَوَء، وإن نبيَّ الله ﷺ نهى عن الزُّور. قال: وجاء رجلٌ بعصاً على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الـزُّور. قال قتادة: يعني ما يُكثّر به النساء أشعارهن من الخرق(٤).

وأخرجاه من حديث حميد بن عبدالـرحمن بن عوف: أنه سمع معاوية - عام حج - على المنبر، وتناول قُصة من شعر كانت في يـد حرسي، فقـال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي على النبي عن مثل هذه ويقول: "إنّما هلكت بنو إسرائيل حين اتّخذها نساؤهم»(٥).

وفي حديث معمر عن الزهري: ﴿إِنَّا عُذَّبِ بِنُو إِسْرَائِيلَ. . . ١٠(١)

٣٨٩٧ - الثالث: عن حميد بن عبدالـرحمن بن عـوف قال: سمعت مـعاوية خطيباً يقول: سمعت النبي عليه يقول: «من يُردِ اللهُ به خيراً يفقّهُ في الدّين، وإنما

<sup>(</sup>١) ينظر التحقة ٨/٤٤٣،٤٤٢، ومسلم ٢/٩١٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري- أحاديث الأنبياء ١٩٠٦٥ (٣٤٨٨)، ومسلم - اللباس ٢/ ١٦٨٠ (٢١٢٧)

<sup>(</sup>٣) وهي في البخاري. الوصال في الشَّعر.

<sup>(</sup>٤) مسلَّم ٢/ ١٦٨٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٦/ ١٦٧ (٣٤٦٨)، ومسلم ٣/ ١٦٧٩

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢/ ١٦٧٩ .

أنا قاسمٌ، والله يعطي، ولا تزال هذه الأمّةُ قائمةً على أمر الله، لا ينضرُّهم مَن خالفَهم حتى يأتيَ أمر الله»(١).

وفي حديث إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب نحوه، وقال: «ولا يزالُ أمرُ هذه الأمّة مستقيماً حتى تقومَ الساعة، أو حتى يأتيَ أمر الله الله (٢)٠

وفي حديث عبدالله بن المبارك عن يونس بن يزيد نحوه، وقال: «والله المعطي، وأنا القاسمُ، ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفَهم حتى يأتيَ أمر الله وهم ظاهرون»(٣).

هذه النفاظ أحاديث السبخاري في السرواية عن حُمسيد. وليس عسند مسلم من حديث حُسميد إلا قوله: «ومن يسردِ الله به خيراً يفقُسهه في الدين، وإنما أنسا قاسمٌ ويعطى الله»(٤).

والفصل الثالث هو عند مسلم وعند البخاري أيضاً من حديث عمير بن هانيء أنه سمع معاوية على المنبر يـقول: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تـزال طائفةٌ من أمّتي قائــمة بأمر الله، لا يضرُّهم من خــلَهم أو خالفَهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس؛ لفظ حديث مسلم (٥).

ولفظ حديث البخاري نحوه، وفيه: « لا تزال من أمّـتي أمةٌ قائمـةٌ بأمر الله» وزاد: فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذاً يقول: وهم بالشام، فقـال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم بالشام(٢).

وأخرج مسلم من حديث يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية ذكر حديثاً رواه عن النبي عَلَيْة على منبره حديثاً غيره، قال: قال

<sup>(</sup>١) البخاري- العلم ١/ ١٦٤ (٧١).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الاعتصام ٢٩٣/١٣ (٧٣١٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري-قرض الخمس ٦/ ٢١٧ (٣١١٦)

<sup>(</sup>٤) مسلم- الزكاة ٢/ ٧١٩ (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الإمارة ٢/ ١٥٢٤ (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري- المناقب ٦/ ٦٣٢ (٣٦٤١)، والتوحيد ٢٣/ ٤٤٢ (٧٤٦٠).

رسول الله ﷺ «من يرد الله به خيراً يفقُّهه في الدين، ولا تزال عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقِّ ظاهرين على من ناواًهم إلى يوم القيامة»(١).

٣٨٩٨ - الرابع: عن حميد بن عبدالسرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيباً بالمدينة - يعني في قدمة قدمها - خطبهم يوم عاشوراء، وفي حديث البخاري: عام حج ، على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله عليه يقول: «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء ضامه ، ومن شاء فليفطر » (٢) .

### ً أفراد البخاري

٢٨٩٩ - الحديث أخرجه البخاري تعليقاً من حديث حُميد بن عبدالرحمن: أنه سمع معاوية يحدِّث رَهطاً من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المُخبرين<sup>(٦)</sup> الذين يُحدِّثُون عن أهل الكتاب، وإن كان مع ذلك لَتَبْلُو عليه الكذب<sup>(٤)</sup>.

• ٢٩٠٠ الثاني: عن عيسى بن طلحة: أنه سمع معاوية يــوماً وسمع المؤذّن - فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمداً رسول الله(٥) .

وفي حديث هشام صاحب الدستوائي عن يحيى نحوه- قال يحيى بن ابي كثير: وحدَّثني إخواننا أنه لما قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حولَ ولا قوة إلا الله. ثم قال: هكذا سمعنا نبيَّكم ﷺ يقول(٦)٠

وأخرجه السبخاري أيضاً من حديث أبي أمامة أسعد بن سهل قال: سمعتُ معاوية وهو جالس على المنبر أذّن المؤذّنُ قال: الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية:

مسلم ٣/ ١٥٢٤. (٢) البخاري- الصوم ٤/ ٢٤٤ (٣٠٠٣)، ومسلم- الصيام ٢/ ٧٩٥ (١١٢٩).

<sup>(</sup>٣) في البخاري (المحدثين).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الاعتصام ١٣/ ٣٣٣(٧٣١). ونبلو: نختبر. والمعنى: يقع في خلاف الصحيح.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الأذان ٢/ ٩٠ (٦١٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري ٢/ ٩١ (٦١٣).

الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، فقال معاوية: وأنا أشهدُ أن لا إله إلا الله، فلما قضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله على هذا المجلس من المنبر حين أذّن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي(١).

الثالث: عن محمد بن جُبير بن مُطعه أنه كان يحدَّث: أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبدالله بن عهرو بن العاص يحدَّث: أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالاً منكم يتحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تُؤثر عن رسول الله على أول أله الكما في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه سمعت رسول الله على وجهه، ما أقاموا الدين (٢).

٢٩٠٢ - الرابع: عن أبي سعيد جمران بن أبان عن معاوية قال: إنَّكم لتُصلُّون صلاةً، لقد صَحِبْنا رسول الله ﷺ فما رأيناه يُصلَّيها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر (٢).

## \* \* \* أفراد مسلم

المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إنّي لم أستحلفكم تُهمةً لكم، وما كان بمنزلتي من رسول الله علي أقل عنه حديثاً مني، وإن رسول الله علي خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا جلسنا نذكر الله ونحسمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما

<sup>(</sup>١) البخاري- الجمعة ٢/ ٣٩٦ (٩١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري- المناقب ٦/ ٥٣٢ (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري- المواقيت ٢/ ٦٦ (٥٨٧).

أجلسنا إلا ذاك. قال : «أما إني لم أستحلفُكم تُهمةً لكم، ولكنه إنما أتاني جبريل عليه السلام، فأخبَرني أنِّ الله يُباهي بكم الملائكة» (١).

وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة الذي أخرجه عنه مسلم، وفيه: أن رسول الله عليه خرج على حلقة من أصحابه، وذكر نحوه إلى قوله عليه السلام: "قال: آلله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: تالله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: "أما إن لم أستحلفكم تهمة لكم. . . " ثم ذكر الحديث، وفيه: ومن علينا بك.

٢٩٠٤ - الثاني: عن أبي عمرو جرير بن عبدالله البَجليّ قال: كنّا قعوداً عند معاوية، فذكروا سني رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين، وقُتل عمر وهو ابن ثلاث وستين، وقُتل عمر وهو ابن ثلاث وستين، وقُتل عمر وهو ابن ثلاث وستين، (٢).

وفي حديث شعبة أن جريراً قال: إنّه سمع معاوية يخطب فقال: مات رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستّين (٣)٠

أرسله إلى السائب، ابن أخت نمر بسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. أرسله إلى السائب، ابن أخت نمر بسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم، صلّيت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلّم الإمام قمت في مقامي فصلّيت ، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تَعُد لما فيعلت ، إذا صلّيت الجمعة فلا تصلّها بصلاة حتى تتكلّم أو تخرج، فإن رسول الله والله من الله عليه أمرنا بذلك: أن لا تُوصل صلّة حتى نتكلّم أو نخرج (١٤).

وفي حديث حجّاج بن محمد عن ابن جريج: فلما سلَّم قمت ُ في مقامي، ولم يذكر الإمام (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٢٠٧٥ (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الفضائل ١٨٢٦/٤ (٢٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤/ ١٨٢٧.

<sup>(</sup>٤,٥)مسلم- الجمعة ٢/ ١٠١ (٨٨٣).

٢٩٠٦-الرابع: عن همّـام بن منبّه عـن معاوية قـال: قال رسول الله عَلَيْقُ: « لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا فأنا له كارهٌ فيباركُ له فيما أعطيتُه (١).

١٩٠٧-الخامس: عن عبدالله بن عامر اليحصبي قال: سمعتُ معاوية يقول: إياكم والأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر، فإن عسمر كان يُخيف السناس في الله، سمعتُ رسول الله على وهو يقول: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وسمعتُ رسول الله على يقول: «أنا خازن، فمن أعطيتُه عن طيب نفس فيباركُ له فيه، ومن أعطيتُه عن مسألةٍ وشره كان كالذي يأكل ولا يشبع، (٢).

(111)

# المتّفق عليه من مسند أبي عبدالله المغيرة بن شعبة [رضي الله عنه] (٣)

ويقال: كنيته أبو عيسى.

معبة قال: كسنت مع النبي عن أبي عائشة مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة قال: كسنت مع النبي عليه في سفر فقال: «يا مغير، خُذ الإداوة» فسأخذتها. فانطلق رسول الله عليه حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبّة شامية، فذهب ليُخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضاً وُضوءه للصلاة، ومسح على خُفيه، ثم صلى (3).

وحديث أبي أسامة عن الأعمش: وضَّاتُ النبي ﷺ، فسمح عملى خُفَّيه، وصلّى (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم- الزكاة ۲/۸۱۷ (۱۰۳۸). (۲) مسلم ۲/۸۱۷ (۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) المجتبى ٨٦، والتلقيح ٤٠٠، والرياض ٢٥٣، والإصابة ٣/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الصلاة ٢/٣٧١ (٣٦٣)، ومسلم- الطهارة ٢/ ٢٢٩ (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري ١/ ٥٩٥ (٣٨٨).

وفي حديث عبد الواحد عن الأعمش: انطلق رسول الله ﷺ لحاجته، ثم أقبل فتلقّ يتُه عاء، فتوضّاً، وعليه جُبّة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يُخرج يديه من كُميّه فكانا ضيّقين، فأخرجهما من تحته، فغسلَهما، ومسح برأسه وعلى خُفيّه(١).

وأخرجاه من حديث عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة: أنّـه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، وأنـه ذهب لحاجـة له، وأن المغيـرة جعل يـصُبّ علـيه ويتوضّا، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الحُفّين(٢).

وفي حديث يحيى بن بكير عن الليث: ذهب النبي الله المعض حاجته، فقمت أسكب عليه الماء - لا أعلمه إلا قال: في غزوة تبوك - فغسل وجهه، وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كُمَّ الجُبَّة، فاخرجهما من تحت جُبَّته، فغسلهما ثم مسح على خُفَّه (٣).

وفي حديث أبي نعميم عن زكريا: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لانزع خُفيّه، فقال: «دَعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتين، فمسح عليهما(٤).

وفي حديث عبدالله بن نمير عن زكريا: كنت مع النبي الله في مسير فقال لي: «أمعك ماء ؟» قلت أنعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جُبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خُفيه فقال: «دَعْهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» ومسح عليهما (٩)٠

ولمسلم في حديث سلمان التيميّ عن بكر بن عبدالله المزنيّ عن ابن المعيرة،

<sup>(</sup>١) البخاري- الجهاد ٦/ ١٠٠ (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الوضوء ١/ ٢٨٦ (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري- المغازي ٨/ ١٢٥ (٤٤٢١).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الوضوء ١/ ٣٠٩ (٢٠ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٢٣٠. وهو في البخّاري- اللباس ٢٦٨/١٠ (٥٧٩٩) عن أبي نعيم عن زكريا.

وعن الحسن عن ابن المغيرة: أن نبيّ الله عَلَيْهِ مسح على الحُفيّن ومقدَّم رأسه، وعلى عمامته (۱).

وفي حديث يحسي بن سعيد عن التيميّ: أن النبيّ ﷺ توضّاً فمسحَ بـناصيته وعلى الخُفَّان<sup>(٢).</sup>

ولمسلم أيضاً في حديث الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة : أنه غزا مع رسول الله على تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله على المغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله على أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه ثلاث مرّات، ثم غسل وجهه، ثم ذكر ضيق كُمَّي الجُبّة، وأنه غسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضّا على خُفّيه. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي لهم، فأدرك رسول الله على إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الرّكعة الأخيرة، فلما سلم عبدالرحمن قام رسول الله على على على على ما الناس الرّكعة الأخيرة التسبيح، فلما قضى النبي على صلاته أقبل عليهم، ثم قال: «أحسنتُم» أو قال: «أحسنتُم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها (٣).

ولمسلم من حديث الزُّهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عبّاد عن عروة بن المغيرة، وفيه: قال المغيرة: فأردتُ تأخير عبدالرحمن، فقال النبي المعالمية: «دَعُه» (٤) •

ومن رواية عن محمد بن عبدالله بن بَزيع عن يزيد بن زُريع في حديث بكر ابن عبدالله عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: تخلّف رسول الله ﷺ وتخلّفت معه، فلما قضى حاجته قال: «أمعك ماء؟» فاتيتُه بمِطْهَرة،، فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كُمُّ الجُبَّة، فأخرج يده من تحت الجُبّة، والقى

<sup>(</sup>۲,۱) مسلم ۱/۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) مسلم -ألصلاة ١/٣١٧(٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) مبلم ١/٣١٨.

الجُبّة على مَنْكبَيه، وغسل ذراعيه، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفيه، ثم ركب وركبت معه، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في السصلاة، يسلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة، فلمّا أحسّ بالنبي عَلَيْ ذهب يتاخر، فأوما إليه، فصلّى بهم، فلمّا سلّم قام النبي عَلَيْ وقُمتُ، فركعنا الركعة التي سبقتنا(۱).

قال أبو مسعود الدمشقي في كتابه: كذا قال مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد عن عروة، وخالفه الناس عن يزيد، فقالوا: حمزة بدل عروة.

ولمسلم من حديث الأسود بن هلال الحارثي عن المغيرة قال: بينا أنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، إذ نـزل فقضى حاجته، ثم جـاء فَصَبَبْتُ عليه من إداوة كانت معي، فتوضًا ومسح على حُفَيّه. لم يزد(٢)٠

٢٩٠٩ - الثاني: عن أبي عبدالله قيس بن أبي حارم عن المغيرة عن السنبي عليه قال: «لا يزال أناسٌ من أمني ظاهرين حتى يأتيهم أمرُ الله وهم ظاهرون»(٣).

وفي حديث عبيدالله بن موسي: «لا تزال طائفة من امّتي ظاهرين...»وذكره(٤)٠

وفي حديث إبراهيم بن حميد، ومروان الفزاري وغيرهما عن إسماعيل بن أبي خالد: «لن يزالَ قومٌ من أمتي ظاهرين على الناس. . . » وذكره (٥) -

• ٢٩١٠ - الثالث: عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة قال: ما سالَ أحدُّ النبيُّ كَالِلْهُ عن الدَّجَّال أكثرَ عمَّا سألتُه، وإنّه قال لي: «ما يَضُرُّك؟» قلتُ: إنّهم يقولون: إن معه جبلَ خبز ونهرَ ماء. قال: «هو أهون على الله من ذلك»(١).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/ ۲۳۰,

<sup>(</sup>۲) مبلم ۱/۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) البخاري- المناقب ٦/ ١٣٢ (٣٦٤)

<sup>(</sup>٤) البخاري- الاعتصام ٢٩٣/١٣ (٧٣١١).

<sup>(</sup>٥) البخاري- التوحيد ١٣/ ٤٤٢(٩٥٤٧)، ومسلم-الإمارة ٣/ ١٥٢٣ (١٩٢١).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتن ١٣/ ٨٩ (٧١٢٢).

وفي حديث يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد: فقال لي: "أيْ بُنيَّ، وما يُنْصِبُك منه؟ إنه لن يضرَّك قال: قلتُ: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبالَ الحَبز. قال: «هو أهون على الله من ذلك الله).

وفي حديث هُشيسم عن إسماعيل : إنّهم يقولون: معه جبالٌ من خبز (٢) ونهرٌ من ماء، قال: «هو أهون على الله من ذلك»(٣).

## ٢٩١١- الرابع: يجمع أحاديث:

عن ورّاد مولى المغيرة قـال: أملى عليَّ المغيرةُ بن شعبة فـي كتاب إلى معاوية: إن النبي ﷺ كان يقول في دُبُرِ كلِّ صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، له الملك وله الحـمد، وهو على كلّ شيُّ قدير.اللهُمَّ لا مـانعَ لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدُّ منك الجَدُّهُ (٤).

زاد أبو عوانة في عقب حديثه بهذا عن عبد الملك بن عمير قال: وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قبل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات(٥).

وفي حديث غير واحد عن الشَّعبي عن ورّاد بنحو حديث أبي عوانة مع الا بادة (٦) ·

وفي رواية عبدة بن أبي لبابة عن ورّاد قبوله الذي كان يبقول خلف البصلاة فقيط، إلى قوله: «ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» وفي آخره أن ورّاداً قبال: ثم وفدتُ بعدُ على معاوية ، فسمعتُه يأمرُ الناس بذلك(٧). لفظ أحاديث البخاري.

<sup>(</sup>١) مسلم- الأداب ٣/١٦٩٣ (٢١٥٢).

<sup>(</sup>٢) في مسلم امن خيز ولحما.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الْفتن ٤/ ٢٢٥٨ (٢٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأذان ٢/ ٣٢٥ (٨٤٤)، ومسلم- المساجد ١/٤١٤ (٩٩٣).

 <sup>(</sup>٥) البخاري - الاعتبصام ٢٦٤ / ٢٦٤ (٧٢٩٢). ومنع وهات - وفي رواية ستأتي: لا وهبات: أي: منع الحقوق الواجبة، وسؤال ماليس له.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الرقاق ٦/١١ ٣٠ (٦٤٧٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري- القدر ١١/ ١٢ه (٦٦١٥).

ولم يخرج مسلم منه في الصلاة إلا ما يقال في أعقاب الصلوات(١) -

وللبخاري في موضع آخر طرف منه من رواية ابن أَشْوَعَ عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن أكتب إلي بشيء سمعت من رسول الله كلله عليه. سمعت النبي عليه يقول: «إن الله كرِه لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال»(٢).

ومن حديث منصور عن الشعبيّ أن النبي قال: ﴿إِنَّ الله حرَّم عــليكم عُقوقَ الأمهات ، ووأد البنات، ومنعاً وهاتِ. وكـره لكم: قيل وقال، وكــثرة السؤال، وإضاعة المال»(٣)٠

ومن حديث منصور عن المسيَّب بن رافع عن ورَّاد بنحو هذا(٤)٠٠

ولمسلم في غير «الصلاة» من حديث جرير عن منصور بنحو هذا أيضاً (٥٠٠٠

ومن حديث شيبان عن منصور بنحوه، إلا أنه قال: وحرَّم عليكم رسول الله ﷺ ولم يقل: إن الله حرَّمَ عَليكم (٦).

ومن حديث محمد بن عبيدالله الثقفي عن ورّاد قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلامٌ عليك، أما بعدُ، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الله حرّم ثلاثاً، ونهى عن ثلاث، ووأد البنات، ولا وهات. ونهى عن ثلاث: عن قبل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (٧).

٢٩١٢-الخامس: عن ورّاد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيتُ رجلاً مع امراتي لضربتُه بـالسيف غير مُصفع (٨). فبلغ ذلك رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) مسلم ١/١٤١٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الزكاة ٣/ ٣٤٠ (١٤٧٧)، وهو أيضًا في مسلم- الأقضية ٣/ ١٣٤١ (٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الاستقراض ٥/ ٦٨ (٢٤٠٨)، ومسلم ٢/ ١٣٤١.

 <sup>(</sup>٤) البخاري- الأدب ١٠/٥-٤ (٥٩٥٥).

<sup>(</sup>٦,٥) مسلم- الأقضية ٣/ ١٣٤١.

<sup>(</sup>۷) مسلم ۲/ ۱۳٤۱ .

<sup>(</sup>٨) مصفح بفتح الفاء: أي بحدُّ السيف لا يصفحه: وهو جانبه. ويكسرها: أي غير مصفح عنه.

فقال: «تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ مني، ومن أجل غيرة الله حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحدَ أحبُّ إليه العُدر من الله، ومن أجل ذلك بعث المُنذرين والمُبَّشرين. ولا أحدَ أحبُّ إليه المدحةُ من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنّة (۱) لفظ حديث البخاري عن موسى بن إسماعيل في رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير. ثم قال البخاري: وقال عبُبد الله بن عمرو عن ابن عمير: « ولا شخص أغيرُ من الله (۲).

ولمسلم من حديث أبي عوانة عن عبدالملك بن ورَّاد نحوه، وفيه: "ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحبُّ إليه العُذرُ من الله، ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مُبَشِّرين ومُنذرين، ولا شخص أحبُّ إليه المدحةُ من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنَّة» وفيه: لضرْبتُه بالسيف غير مُصفح عنه (٣).

قال مسلم: وفي حديث زائدة عن عبدالملك بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال: غير مُصفح، ولم يقل: عنه (٤).

قال أبو مسعود في كتابه: في حديث القواريري وأبي كامل وأبي الوليد الطيالسي والمقدّمي، كلّهم عن أبي عوانة: « ولا شخص» قال أبو مسعود: وأظنُّ موسى اختصره للبخاري. قال: وكذلك في حديث زائدة عن عبد الملك «ولا شخص».

وأخرجه أبو بكر البرقاني من حديث أبي منصور الأزهري الأديب، وقال في آخيه: قولي غير مصفح: أي غير ضارب بمصفح السيف: وهو وجهمه، ولكني ضاربه بحدً السيف.

<sup>(</sup>١) أي: وعد الله المؤمنين الجنة.

<sup>(</sup>٢) البخاري-التوحيد ١٣/ ٣٩٩ (٧٤١٦)، وليس في طبعة السبخاري (وقال عبيد الله. . » ولكنها في شرح ابن حجر للحديث.

<sup>(</sup>٣,٤) مسلم- اللعان ٢/ ١١٣٦ (١٤٩٩).

وفي حديث أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان مثل حديث الأزهري أو قريب منه.

٣٩١٣-السادس: عن أبي مالك زياد بن علاقة الغطفائي عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد النبي يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله على الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتُموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى تنجلي الانكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن رأيتُموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى تنجلي الناس.

٢٩١٤ – السابع: عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة يقول: قام السنبي على حتى تورَّمَت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدَّم منه ذنبك وما تأخّر. فقال: «أفلا أكونُ عبداً شكوراً (٢).

وفي حديث أبي نُعيبُم عن مسْعَر: إن كان النبي عليه الله أو ليصلّي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له، فيقول: «أفلا أكون عبداً شكوراً» (٣)

وفي حديث خلاَّد بن يحيى عن مِسْعَر: حتى ترم أو تنتفخ (١)٠

وفي حديث أبي عوانة: صلَّى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أَتَكَلَّفُ هذا وقد غُفر لك؟ فقال: . . وذكره (٥) ،

٢٩١٥- الثامن: يشتمل على معان:

من رواية علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة قال: سمعتُ النبي عليه يقول: «إنَّ كَذَباً علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمَّداً فليتبواً مقعدَه من النّار، وسمعتُ النبي عليه يقول: «من نبح عليه يُعذَّبُ بما نبيح عليه» لفظ حديث البخاري من رواية سعيد بن عبيد الله عبيد ال

<sup>(</sup>١) البخاري- الكنوف ٢/ ٢٦٥ (١٠٤٣)، ومسلم- الكسوف ٢/ -٦٣ (٩١٥).

٣) المخاري- التفسير ٨/ ٨٤٥ (٢٣٨٤)، ومسلم- صفات المنافقين ٤/ ١٧١ (٨١٩).

<sup>(</sup>٣) المخاري- التهجد ٣/ ١٤ (١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الرقاق ٢٠٣/١١ (٦٤٧١).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢١٧١.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الجنائز ٣/ ١٦٠ (١٢٩١).

ولمسلم من حديث محمد بن قيس وسعيد بن عُبيد عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قَرَظة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة: سمعتُ رسول الله عَلَيْةِ يقول: "من نيح عليه يعذّبُ بما نيح عليه يومَ القيامة" ولم يزد على هذا في أبواب "الجنائز"(١).

وأخرج الطَّرفَ الأوّل في أوّل كتابه من حديث سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال: أتيتُ المسجدَ والمغيرةُ أميرُ الكوفة، فقال المغيرة: سمعتُ رسول الله علي يقول: "إن كذباً علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمّداً فليتبوّاً مقعدَه من النار»(٢).

جعل أبو مسعمود هذا الطَّرف الأخير من أفراد مسلم، وذهب عه ما في كتاب «الجنائز» للبخاري ثمّا ذكرناه أولاً.

وقد أخرج مسلم في معنى الكذب من روايـة ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة: أن رسول اللهﷺ قال: «من حدَّثَ عنّي بحديث يُـرى أنّه كذِبٌ فهو أحد الكاذبين» وهو عنده أيضًا من مسند سمرة بن جندب(٣).

٢٩١٦ – التاسع: من ترجمتين، وفيه مع المغيرةمحمد بن مَسْلَمَة:

رواه البخاري من حديث أبي عبدالله عروة بن الـزبير عن المغيرة: أن عـمر اسشارهم فـي إملاص المرأة، فقال المغيرة: قـضى النبي ﷺ بالغُـرَّة: عبد أو أمة. وشهِدَ محمدُ بن مسلمة أنه شهِدَ النبي ﷺ قضى به (٤).

وفي حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة قال: سأل عمر ابن الخطاب عن إملاص المرأة: وهي التي يُضْرَبُ بطنسها فتُلقي جنينًا. فقال: أيُّكم سمع من النبيِّ عَلِيْهِ فيه شيئاً؟ قال: فقلتُ: أنا. قال: ما همو؟ قلت سمعت النبيِّ يقول "فيه غُرةٌ: عبد أو أمةٌ فقال: لا تبرحُ حتى تجيئني بالمَخرج مما

<sup>(</sup>١) مسلم- الجنائز ٢/٦٤٣ (٩٣٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم- المقدمة ١/ ١٠ (٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٩/١. وينظر الحديث ٣١١.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الديات ٢٤٧/١٢ (١٩٠٦،٦٩٠٥).

ورواه مسلم من حديث المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي المعلى فيه بغُرِّة : عبد أو أمة. فقال عمر: التني بمن يشهد معك. قال: فشهد له محمد بن مسلمة (٢).

أخرج أبو مسعود في كتابه محمد بن مسلمة من جملة الصحابة الذين انفرد البخاري بالإخراج عنهم، وقد أخرج مسلم لمحمد بن مسلمة هذا الحديث المشترك مع المغيرة في كتاب «الحذود»(٣) فصح أنه ممن اتفقا على الإخراج عنه.

وأخرج مسلم هذا المعنى من حديث عبيد بن نُضيلة الخزاعي عن المغيرة قال: ضربت امرأةٌ ضرّتَها بعمود فُسطاط وهي حبلي فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية. قال: فَجعل رسول الله دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغُرَّة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرمُ دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل (٤)، فمثل ذلك يُطل (٥) فقال رسول الله عليه أسَجْع كسَجْع الأعراب؟) قال: وجعل عليهم الدَّنة.

\* \* \*

وللبخاري حديث:

۲۹۱۷ من روایة جُبیر بن حیّة عن المغیرة بن شعبة، وعن النعمان بن مقرّن،
 حدیثان:

<sup>(</sup>١) البخاري- الاعتصام ١٣/ ٩٨/ ٢ (٧٣١٨، ٧٣١٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم- القسامة ٣/ ١٣١١ (١٦٨٣):

 <sup>(</sup>٣) وهو آخر حديث في كتاب (القسامة) في الطبوع، يليه (الحدود).

<sup>(</sup>٤) استهلّ: صاح،

<sup>(</sup>٥) يطلُّ: يهدر.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۳۱۰.

قال جبير: بعث عمر- رضي الله عنه- الـناسَ في أفـناء الأمصـار يقاتـلون المشركين، فأسلم الهُرْمُزان(١)، فقال: إني مستشيرك في مغازيٌّ هذه. قال: نعم، مَثَـلُها ومَثَـلُ من فيهـا من عدو المسلمين مَـثَلُ طائر لـه رأس وله جناحـان، وله رجلان، فإن كُسر أحدُ الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأسُ، وإن كُسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والسرأس، وإنَّ شُدخَ الرأسُ ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كِسرى، والجناح قيصر، وَالجناح الآخر فارس، فمُر المسلمين أن ينفروا إلى كسرى. قال جُبير: فنـدَبنا عمرُ، واستعمـل علينا النَّعمـان بن مقرّن، حتى إذا كنَّا بأرض العدوَّ، وخرج علينا عاملُ كسرى في أربعين ألفاً، فقام ترجمان فقال: ليُكَلِّمْني رجلٌ منكم، فقال المغيرة: سَلْ عمَّا شَنْتَ. فقال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العرب، كنَّا في شقاء شــديد، وبلاء شديد، نُمَصُّ الجلدَ والنُّوىَ من الجوع، ونلبس الوَبرَ والـشعر، ونعبدُ الشجر والحجر، فبينــا نحن كذلك، إذ بعثَ ربُّ السموات وربُّ الأرَضين إلـينا نبيًّا من أنفـسنا، نعرفُ إباه وأمَّه، فأمرَنــا نبيُّنا رسولُ ربِّنا أن نقاتلَكم حتى تعبدوا الله وحدَه أو تؤدُّوا الجزية، وأخبَرَنا نبيُّنا عن رسالة ربِّنا: أنه من قُتِلَ منا صار إلى الجنَّة في نعيم لم يرَ مثله، ومن بقي منَّا ملكَ رقابكم. فقال النُّعمَان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي عَيْنَا ، فلم يُنَّدُّمُك ولم يُخْزِك، ولكن شهدتُ القتالَ مع رسول الله ﷺ، كان إذا لم يقاتـل في أوَّل النهار انتظر حتى تهِبُّ الارواحُ، وتحضر الصلاة<sup>(٢).</sup>

\* \* \*

## ولمسلم حديثان:

٢٩١٨ – أحدهما: من رواية علقمة بن واثل عن المغيرة عن شعبة قال: لما قدمتُ نجرانَ سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: ﴿ يَا أَحْتَ هَارُونَ ﴿ آمَرِيمًا وَمُوسَى قَبْلُ عَيْسَى بَكَذَا وَكَذَا. فلما قدمتُ على رسول الله ﷺ سألته عن ذلك، فقال: ﴿إنهم كانوا يُسمُّون بأنبيائهم والصاكين قبلهم (٣).

<sup>(</sup>١) رهو أحد عظماء الفرس.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجزية ٦/ ٢٥٨ (٣١٦٠٠ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الأداب ٢/ ١٦٨٥ (١٣٥٥).

بعدة الثاني: من حديث أبي عمرو عامر بن شراحيل الشَّعبي عن المغيرة بن شعبة قسال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال: ﴿سأل موسى ربّه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي ربّ، كيف وقد نزل الناس منازلَهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك الدنسيا؟ فيقول: رضيت ربّ. فيقول: لك ذلك ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رضيت ربّ. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذّت عينك فيقول: رضيت ربّ. قال: ربّ، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين اردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين، ولم تسمع أذن، ولم أخفى لَهُم مَن قُرّة أَعْيُن كال [الآية السجدة].

ومن الرواة من قال: عنَّ المغيرة: أن موسى. . لم يسنده(٢)٠

## (111)

# المتّفق عليه من مسند أبي عبدالله عمرو بن العاص بن وائل [رضى الله عنه] (٣)

<sup>(</sup>١) مسلم- الإيمان ١/١٧٦ (١٨٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١/٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) المجتبَى ٨٠، والتلقيح ٣٩٧، والرياض ١٤٨، والإصابة ٣/٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري- فضائل الصّحابة ٧/ ١٨ (٣٦٦٢)، ومسلم- فضائل الصحابة ١٨٥٦/٤ (٢٣٨٤).

زاد في حديث إسحاق بسن شاهين بعد قوله: فعدَّ رجالاً: قال: فـسكتُّ مخافةً أن يجعلني في آخرهم(١)٠

رسول الله علي الله علي على الله على الله على عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله علي الله على الله على

وفبي رواية أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر: ﴿إِنَّ آلَ أَبِّي فَلَانُ ۗ (٣)٠

قال البخاري: زاد عنبسة بن عبدالواحد عن بيان: «ولكن لهم رحم اللها» (٤) .

أخرجه أبو بكر البرقاني عن أبي بكر بن سكم من رواية يحيى بن مَعين عن غُندر عن شُعبة وفيه: أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي ﷺ يمقول: الما وليي الله وصالح المؤمنين، لم يزد.

٢٩٢٢- الثالث: عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي الله يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فيله أجران، وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد» (٥) .

ومن الرواة من أوقفه على أبي هريرة، ومن أوقفه على أبي سلمة أيضًا من قوله (٦).

وللبخاريّ طرفٌ من حديث أخرجه تعليقًا فقال: وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة: حـدَّثني عمرو بن العاص. وقـال: وقال عبدة: عن هشام عن أبـيه: قيل لعمـرو بن العاص، بهذا. وذكـر البخاري هذين الإسـنادين عن عمرو فـي عقب

<sup>(</sup>١) البخاري- المغازي ٨/ ٧٤ (٤٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الأدب ١٩/١٠ (٥٩٩٠)، ومسلم- الإيمان ١٩٧١ (٢١٥).

٢) المستد ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري ١٩/١٠. وأبلها ببلالها: كناية عن وصل الرحم.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الاعتصام ٣١٨/١٣ (٧٣٥٢)، ومسلم- الأقضية ٣/ ١٣٤٢ (١٧١٦).

<sup>(</sup>٦) ينظر الموضعان السابقان في البخاري ومسلم.

حديث لعروة بن السزبير، قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشدُّ شيء صنعه المشركون بالنبي ﷺ قال: بينا النبي ﷺ يصلِّي في حجر الكعبة، إذا أقبلَ عُقبة بن أبي مُعيط فوضع ثوبه في عُنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبلي ﷺ وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله(١). وهو مذكور في مسند عبدالله بن عمرو، وتمامه هناك(١).

\* \*

## ولمسلم حديثان:

٣٩٢٣ - أحدهما: من رواية أبي قيس مولى عسمرو عن عمرو بسن العاص أن رسول الله علي قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحر» (٣) .

ابن العاص وهو في سياقة الموت (٤) يبكي طويلاً، وحوّل وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول له: ما يُبكيك يا أبتاه، أما بشرك رسولُ الله على المحذا؟ أما بشرك رسولُ الله على بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضلَ ما نُعدُّ شهادةُ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. إنّي كنت على أطباق ثلاث (٥)، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله على أمنى، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنتُ منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنتُ من أهل النار، فلما جعل الله الإسلام في قلبي، أتب رسول الله على أله المناف يا عمرو؟ قال: قلتُ: أردتُ أن أشترطَ يهذه، قال: «تشترطُ ما كان قبله، وأن المجرة تهذمُ ما كان قبله، وأن المجرة تهذمُ ما كان قبله، وأن الحجرة تهذمُ ما كان أحد أحب إلي من رسول الله على تلك الحال لرجوتُ من من رسول الله على تلك الحال لرجوتُ من رسول الله على تلك الحال لرجوتُ من من رسول الله على تلك الحال لرجوتُ على تلك الحال لرجوتُ

<sup>(</sup>١) وهو اقتباس من سورة غافر ٢٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري-مناقب الأنصار ٧/ ١٠١٥ (٣٨٥٦) وينظر الحديث ٢٩٤٢.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الصيام ٢/ ٧٧ (١٠٩٦). (٤) سياقة الموت: الاحتضار.

<sup>(</sup>٥) الأطبَّاق: الْأُحُوال. وثلاث مذكرة في ج ومسلم، ومؤنثة في س، وهما جَائزتان.

<sup>(</sup>٦) في مسلم: ﴿ أَجِلُّ ٩.

أن أكونَ من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نارٌ، فإذا دفنتُموني فسُنُّوا (١) علي التراب سَنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنحر جزور ويُقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي (٢).

#### \* \* \* (11٣)

# المتّفق عليه من مسند أبي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص [رضى الله عنه] (٣)

٣٩٢٥ - الحديث الأول: عن مسروق عن عبدالله بن عمرو أن النبي الله قال: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلةٌ منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حَدَّثَ كذَبَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا خاصم فَجَرً (٤).

وفي رواية غُـندر عن شُعبة: إذا حدَّث كذبَ، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»(٥).

٢٩٢٦ - الثاني: عن مسروق عن عبدالله بن عمرو قال: لـم يكن النـبيُّ ﷺ فَالْحُلُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

وفي حديث حفص بن عـمر عن شعبة (٦) وفي حديث جريـر عن الأعمش: أن مسروقًا قـال: دخلت على عبـدالله بن عمرو حين قدم مـعاوية إلى الكوفـة فذكر

<sup>(</sup>١) سنَّوا: صبُّوا صبًّا خفيفًا.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الإيمان ١/١١٢ (١٢١).

<sup>(</sup>٣) المجتبى ٨١، والتلقيح ٣٩٥، والرياض ١٩٦، والإصابة ٢/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الإيمان ١/ ٨٩ (٣٤)، ومسلم- الإيمان ١/ ٧٨ (٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري- المظالم ٥/ ١٠٧ (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) عنه وعن غيره . البخاري- المناقب ٦/ ٥٦٦ (٣٥٥٩)، وفضائل الصحابة ٧/ ١٠٢ (٣٧٥٩) وفي الأول · الأطراف.

رسول الله ﷺ فقال: لم يكن فاحشًا ولا متفحَّشًا» وقال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ مِن خياركم أحسنكم أخلاقًا» (١).

۲۹۲۷ – الثالث: عن مسروق قال: ذكر عبدالله بن عـمرو عبدالله بن مسعود فقال: لا أزال أُحبُّه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خُذوا القرآن من أربعة: من عبدالله وسالم ومعاذ وأبي بن كعب» (۲).

وفي حديث غندر عن شعبة: «استقرءوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل» (٣)

وفي حديث أبي الوليد عن شعبة: « خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود . . . » فبدأ به، كذا في الحديث، ثم ذكرهم (٤)

وفي رواية يونس عن الزهري قال: عبدالله بسن عمرو: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي(٦).

<sup>(</sup>١) مسلم- القضائل ٤/ ١٨١٠ (٢٢ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) البخاري- فضائل القرآن ٩/ ٤٦ (٤٩٩٩)، ومسلم- فضائل الصحابة ٤/ ١٩١٣ (٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري- مناقب الأنصار ٧/ ١١٠٣ (٣٨٠٦)، ومسلم ٤/ ١٩١٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٧/ ١٣٦ (٣٨٠٨). وينظر مسلم ٤/ ١٩١٤.١٩١٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الصوم ٤/ ٢٢٠ (١٩٧٦)، ومسلم- الصيام ٢/ ٨١٢ (١١٥٩).

<sup>(</sup>٦) رهي رواية مسلم.

وفي رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير: «ألم أُخبَرُ أنَّك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كلَّ ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أُرد بذلك إلا الحير. وفيه: قال: «فصُم صوم داود، فإنّه كان أعبد الناس.» وفيه قال: «واقرأ القرآن في كلِّ شهر» قال: قلتُ: يا نبي الله، إني أطبق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كلِّ عشرين» قال قلتُ: يا نبي الله، إني أطبق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه في عشر» قال: قلل: قال: «فاقرأه في عشر» قال: قلت: يابني الله، إني أطبق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه في سبع، لا تَزِدْ على ذلك» قال: فشدَّد علي، وقال لي النبي ﷺ: "إنك لاتدري لعلك يطول بك عمرٌ قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي ﷺ: وأنك كبرت وَدُدْتُ أنّي كنتُ قبلتُ رُخصة نبي الله الله على وزاد عند مسلم من رواية حسين المعلم عن يحيى: «وإن لولدك عليك حقاً» (٣).

وللبخاري من حديث حسين قال: «فصُمُ من كلّ جمعة ثلاثة أيام، (٤) ·

وفي حديث أبي العباس السائب بن فرُّوخ المكّي عن عبدالله بن عمرو، قال في

<sup>(</sup>۱) الزور: الزائرون.

<sup>(</sup>۲) البخاري- الصوم ٤/ ٢١٧ (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/ ١١٨، ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأدب ١٠/١٦٥ (٦١٣٤).

وفي حديث أبسي عاصلم عن ابن جريسج: فيه بعد قوله: «ولا يفرُّ إذا لاقى»: من لي بسهذه يا نبسي الله؟ لا أدري كيف ذكر صيام الأبد (٣). فقال النبي ﷺ: «لا صام من صام الأبد» مرتين.

وفي رواية عبدالرزاق عن ابن جريج: «ألم أخبر أنك تبصوم ولا تفطر، وتصلّي البليل؟ فلا تفعل، فإن لبعينيك عليك حنظًا، ولنفسك حظّا، ولأهلك حظّاً. فصُم وأفطر، وصلَّ ونم، وصمم من كل عشرة أيام يومًا وليك أجر تسعة» وفيه: فقال النبي عليه : «لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد» ثلاثاً (٤).

قال مسلم بن الحجاج: أبو العباس السائب بن فروَّخ من أهل مكة، ثقة عدل (٥).

وفي حديث معاذ عن شعبةٍ: «هجمت له العين ونَهِكَت، (٦).

وأخرجاه من حديث أبي المليح- عامر، ويقال زيد بن أسامة (٧) عن عبدالله بن عمرو قال: إنّ رسول الله ﷺ ذُكر له صومي، فدخل عليّ فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف ، فجلس على الأرض، وصارت السوسادة بيني وبينه، فقال: «أما

<sup>(</sup>١) هجمت: غارت. ونفهت: كلُّث.

<sup>(</sup>۲) البخاري ٤/ ٢٢٤ (١٩٧٩)، ومنسلم ٢/ ٨١٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر ٤/ ٢٢١: يعني أن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صبام الأبد في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ٨١٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ٨١٥، وينظر رجال البخاري ١/ ٣٤١، ورجال مسلم ١/ ٢٩٥، وحواشيهما.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢/ ٨١٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر رجال مسلم ٢/ ٨٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧٧.

يكفيك من كلّ شهر ثلاثة أيام؟» قال: قلت: يا رسول الله. قال: «خمسًا» قلت: يا رسول الله، قال: «تسعاً». قلت: يا رسول الله، قال: «تسعاً». قلت: يا رسول الله. قال: «أحد عشر». ثم قال النبي على الله الله عشر عشر عشر الله عشر عشر أن النبي الله عشر عومًا وأفطر يومًا»(١).

وأخرجه البخاري من حديث أبي الحجاج مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عمرو قال: أنكَحني أبي امرأة فات حسب، فكان يتعاهدُ كَنته فيسألها عن بعلها فتقول له: نعم الرجلُ من رجل، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كَنفا(٢) منذُ أتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي على فقال: «الْقَني به» فلقيتُه بعد، فقال: «كيف تصوم؟» قلتُ: كلَّ يوم. قال: «وكيف تختمُ؟» قلت: كلَّ ليلة. فقال: «صُمْ في كلِّ شهر». قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: الصَّم ثلاثة أيام في الجمعة». قلتُ: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صُمْ أفضل الصوم، صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كلِّ سبع ليال مرة». قال: في على سبع ليال مرة». قال: بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى، وصام مثله ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى، وصام مثله ن، كراهية أن يترك شيئًا فارق عليه النبي على الفظ حديث أبي عوانة عن مغيرة (٣).

وأخرجه مسلم من حديث أبي عباض عمرو بن الأسود عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عليه قال أن رسول الله عليه قال أن رسول الله عليه قال أخر ما بقي قال أخر ما بقي قال أخر من ذلك. قال أخر ما بقي أطيق أكثر من ذلك. قال أخر ما بقي قال أخر من ذلك. قال المصم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال المصم أفضل أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال المصم أفضل

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/ ٢٢٤ (١٩٨٠)، ومسلم ٢/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٢) الكنف: الستر. وهذا كناية عن عدم قربه لها.

<sup>(</sup>٣) البخاري- فضائل القرآن ٩٤ (٩٤ ٥٠٥٢).

الصيام عندَ الله: صومَ داودَ عليه السلام، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. ١٥١٠٠

ومن حديث أبي الوليد سعيد بن مينا عن عبدالله بن عمرو قال: قال لي رسول الله: «يا عبدالله بن عمرو، بطغني أنّك تصوم النهار وتقوم الله فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظاً، ولعينيك عليك حظاً، وإن لزوجك عليك حظاً، صمم وافطر، صمم من كلّ شهر ثلاثة أيام، فذلك صوم الدّهر "قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: «فصم صوم داود عليه السلام، صمم يوماً وأفطر يوماً» وكان يقول: يا ليتني أخذت بالرّخصة (٢).

وأخرجاه مختصراً جامعًا من رواية عمرو بن أوس الثقفي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: "إنّ أحبَّ الصيام إلى الله صيامُ داود، وأحبَّ الصلاة إلى الله صلاةُ داود، كان ينام نصفَ الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسَه. وكان يصومُ يومًا ويفطر يومًا»(٣).

٢٩٢٩ - الخامس: عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا عبد الله، لا تكُنْ مثلَ فلان، كان يقومُ الليل، فترك قيام الليل»(٤).

• ۲۹۳۰ - السادس: عن أبي سلمة عن عبدالله بن عمرو قال: لمّا كسَفت الشمسُ على عهد رسول الله ﷺ نودي بالصلاة جامعــةً. لم يزد في رواية يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام (٥)٠

وزاد في رواية أبي نُعيم وأبي النفر عن شيبان، وهو أبو معاوية المنحوي، وفي رواية يحيى بن حسّان عن معاوية بن سلام قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ رُكعتَين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم على عن الشمس. فقالت عائشة: ما

<sup>(</sup>۲,۱) مسلم ۲/۸۱۷.

<sup>(</sup>٣) البخاري- التهجد ٣/١٦ (١١٣١)، ومسلم ٢/٨١٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٣٧/٣ (١١٥٢) ، ومُسلم ٨١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الكسوف ٢/٠٢٥ (١٠٤٥).

ركعْتُ ركوعًا قطُّ، ولا سجدْتُ سجوَّدًا قطُّ كان أطول منه(١).

الله عبد الله بن عمرو: أن رسول الله عبد الله الله الله عمرو: أن رسول الله عبد الله على الله عبد ا

وفي رواية إبراهيم بن سعد مسندًا: "إن من أكبر الكبائر أن يلعنَ الـرجلُ والدّيه؟ قال: "يسُبُّ أبا الرجل فيسبُّ أباه، ويسُبُّ أمَّه فيسُبُّ أمَّه أمْلًا أمْلِمْلًا أمْلًا أمْلِمْلًا أمْلًا أمْلًا أمْلًا أمْلًا أمْلِمْلًا أمْلًا أمْلِمْلًا أمْلِمْلًا أمْلِمْلُولُ أمْلًا أمْلِمْلُولُمْلًا أمْلِمْلُولُمْلُ

٢٩٣٢ - الثامن: عن عروة بن الزبير من رواية ابنه هشام عنه عن عبدالله عمرو وقال: سمعت رسول الله على يقول: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس». وفي رواية إسماعيل بن إدريس: «من العباد، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم التّخذ الناسُ رؤساء جُهّالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُوا فأضلُوا»(٤).

زاد في رواية عمر بن علي المقدّمي عن هشام: ثم لقيت عبدالله بن عمرو على رأس الحول فسألـتُه، فردَّ عليَّ الحديث كما حدَّثَ وقال: سمِعْتُ رسول الله عليَّ الحديث كما حدَّثَ وقال: سمِعْتُ رسول الله عليَّ الحديث كما حدَّثُ وقال: سمِعْتُ رسول الله عليَّ الحديث كما حدَّثُ وقال: سمِعْتُ رسول الله عليَّ الحديث كما حدَّثُ وقال: سمِعْتُ رسول الله علي الله على الله علي الله علي الله على الله على الله علي الله على الله

وللبخاري من رواية أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن عن عروة قال: حجّ علينا عبدالله بن عمرو، فسمعتُه يقول: «إنّ الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناسٌ جهال، يستفتون فيفتون برأيهم، فيُضلُّون ويَضلُّون».

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/ ٩٣٨ (١٥٠١)، ومسلم- الكسوف ٢/ ٦٢٧ (٩١٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الإيمان ١/ ١٩٢ (٩٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الأدب ٢/١٠ ٤ (٩٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري- العلم ١/١٩٤ (١٠٠)، ومسلم- العلم ١/٥٨ (٢٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢٠٥٨/٤.

فحدَّثْتُ عائشة زوج النبي ﷺ، ثم إن عبدالله بن عمرو حجّ بعدُ، فقالت: يا ابن أختي، انطلق إلى عبدالله بن عمرو، فاستثبت لي منه الذي حدَّثْتَني عنه، فجثُنهُ فسألتُه، فحدثَني به بنحو ما حدَّثني، فِأَتِيتُ عائشة فأخبرتُها، فعجبَت وقالت: والله، لقد حفظ عبدالله بن عمرو(۱).

ولمسلم من رواية أبي الأسود عن عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلَغَني أن عبدالله بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فسائله؛ فإنه قد حمل عن النبي عليه علما كثيراً. قال: فلقيتُه فسائلتُه عن أشياء يذكرها عن رسول الله على النبي قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي على قال: «إنّ الله لا ينتزعُ العلم من الناس انتزاعًا، ولكن يقبضُ العلماء فيرفع العلم معهم، ويبُقي في الناس رؤساء جهالاً». وفي رواية: «ويبُقى في الناس رؤساء جهال، يُفتونهم بغير علم، فيضلُون ويضلُون».

قال عروة: فلما حدَّثْتُ عائشة بذلك أعظمت ذلك وانكرتُه، وقالت: احدَّثك أنه سمع النبي عَلَيْ يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابلٌ قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، قال: فلقيتُه فساءلتُه، فذكره لي نحو ما حدَّثني به في مرَّته الأولى. قال عروة: فلمّا أخبرتُها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص (٢).

وأخرجه مسلم من حبديث عمر بن الحكم عن عبدالله بن عمرو بنحو حديث هشام بن عروة عن أبيه (٣)

وليس لعمر بن الحكم عن عبدالله بن عمرو في الصحيح غير هذا<sup>(٤).</sup>

٢٩٣٣ - التاسع: عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله عن عبدالله بسن عمرو: أن

<sup>(</sup>١) البخاري- الاعتصام ١٣/ ٢٨٢ (٧٣٠٧).

<sup>(</sup>٣,٢) مسلم ٢٠٥٨/٤.

<sup>(</sup>٤) التحفة ٦/ ٢٨٣.

رسول الله ﷺ وقف في حجّة السوداع بمنى للناس يسألونه، فسجاءه رجل فقال: لم أشعر، فسحلقَتُ قسبلَ أن أذبَعَ. قال: «اذبع، ولا حَسرَجَ» فجاء آخر «فسقال: لم أشعر، فنحرْتُ قبل أن أرمي. قال: ارم، ولا حَرَجَ» فما سئل النبي ﷺ يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّرَ إلا قال: «افعل، ولا حَرَجَ» (١).

وفي حديث يحيى بن سعيد عن ابن جريج: أن عبدالله بن عمرو شهد النبي عصل النبي عصل النبي عصل النبي الله بن عمرو شهد النبي عصل النبي النب

وفي حمديث صالح بسن كيسسان عن الزهمري قال: وقف رسول الله ﷺ عملى ناقته. . ثم ذكر نحوه (٣) ·

وفي حديث محمد بن أبي حفصة أن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله: إني الله واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله: إني حلقت قبل ان أرمي، قال: «ارم ولا حَرَجَ» وأتاه آخر فقال: «إني أفضت الى البيت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حَرَجَ»(٥).

٢٩٣٤ - العاشر: عن أبي العباس السائب بن فروَّخ عن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) البخاري- العلم ١/ ١٨٠ (٨٣)، ومسلم- الحج ٢/ ٩٤٨ (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الحج ٢/ ٥٦٩ (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) السابق (١٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/٨٤٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٩٤٩/٢.

عمرو قسال: جماء رجملً فاستأذنه في الجمهاد. فقسال: «أحيُّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»(١)٠

وأخرجه مسلم من حديث ناعم مولى أم سلمة أن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله وقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: إفهل من والديك أحد حي الله قال: نعم، بل كلاهما، قال: «فقل من والديك أحد حي الله قال: فارجع إلى والديك فأحسِن محتقما (٢).

وفي حديث داود بن عمرو الضبّيّ عن نافع بن عمر: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وذكر نحوه إلى قوله: «فلا يظمأ بعده أبدًا»(٤).

۲۹۳٦ – الثاني عشر: عن يوسف بن ماهك عن عبدالله بن عمرو قال: تخلّف عنا النبي على الله عنه سَفْرة سافرها، فأدركنا وقد أرهمة أنا الصلاة ونحن نتوضاً، فجعلنا المسح على أرجلها، فنادى بأعلى صوته: ويل للاعقباب من النارة مرتين أو ثلاثانه).

وفي رواية البخاري عن موسى: وقد أرهَقَتُنا العصر(٦).

<sup>(</sup>١) البخاري- الجهاد ٦/ ١٤٠ (٤٠٠٣)، ومسلم- البر والصلة ٤/ ١٩٧٥ (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم ١٩٧٥/٤. .

<sup>(</sup>٣) البخاري- الرقاق ١١/ ٦٣٤ (١٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم- القضائل ١٧٩٣/٤ (٢٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري- العلم ١/١٤٣ (٦٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الوضوء ١/ ٢٦٥ (١٦٣).

وفي حديث شيبان بن فرُّوخ وأبي كامل: وقد حضرَت صلاة العصر<sup>(١)</sup>

وأخرجه مسلم من حديث هلال بن يساف عن مصدع أبى يحيى الأعرج عن ابن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنّا بماء بالطريق تعجّل قومٌ عند العصر، فتوضّنوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم وأعقابُهم تلوحُ لم يَمسّها الماءُ. فقال رسول الله ﷺ: «وَيلٌ للأعقاب من النار، أسبِغوا الوضوء ع(٢)

٧٩٣٧ - الثالث عشر: عن أبي الخيسر مَرْثَد بن عبدالله اليَزَنيِّ عـن عبدالله اليَزَنيِّ عـن عبدالله ابن عمرو: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أيُّ الإسلام خير؟ قال: ﴿ تُطُعِمُ الطّعام، وتقرأ السلامَ على من عرفْتَ ومن لم تعرفُ (٣).

٢٩٣٨ - الرابع عشر: عن أبي الخير: أن أبا بكر الصديق قال للنبي على الله من عند الله من علمت نفسي رسول الله، علمني دُعاءً أدعو به في صلاتي. قال: «قل: اللهم الله علمني ظلمت نفسي ظلماً كبيرا، ولا يغفر النفوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرَّحيم (٤).

وفي حديث أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرح عن ابن وهب: أن أبا بكر الصدّيق قال لرسول الله ﷺ: علّمني يا رسول الله دُعاءً أدعو به في صلاتي، وفي بيتي . . . وذكر الحديث، غير أنه قال: "ظُلماً كبيرًا(٥)» وفيه: "فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم»(٢).

ومن الرواة من قال فيه: عن عبدالله بن عمرو عن أبي بكر: أنه قال لرسول الله يَكُلِيرُ علَّم ني دُعاءً. . . جعله في مسند أبي بكر رضي الله عنه، وهـو مذكور هنالك(٧).

<sup>(</sup>١, ١) مسلم- الطهارة ١/ ٢١٤ (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الإيمان ١/ ٥٥ (١٢)، ومـــلم-الإيمان ١/ ٦٥ (٣٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري- التوحيد ٢٧٢/١٣ ، ومسلم- الذكر والدعاء ٢٠٧٨/٤ (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) في مسلم «كثيرًا» والسابق «كبيرًا».

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢٠٧٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر الحديث. .

وفي رواية عبدالله بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبي عمر العدني عن سفيان: لمّا نهى رسول الله ﷺ عن النّبيذ في الأوعية قالوا: ليس كلّ الناس يجدُ- يعني سقاء. فأرخص لهم في الجرّ غير المُزَفّت (٣).

عمرو عن النبي عليه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه»(٤).

وأخرج مسلم طرفًا من حديث أبي الخير مَرثد بن عبدالله اليَزَنيّ عن عبدالله بن عمرو: أن رجلاً سأل النبي عليه: أي المسلمين خير القال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٥).

#### ٢٩٤١ - السابع عشر: أمن ترجمتين أيضًا:

أخرجه البخاري من رواية عكرمة عن عبدالله بن عمرو قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ عَلَيْكُ اللهِ يَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ يَقُول: المن تُتلَ دونَ ماله فهو شهيدًا(٦).

وليس لأبي عبدالله عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عمرو في الصحيح غير هذا(٧)

البخاري- الأشربة ١٠/ ٥٧ (٩٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر في الفتح ١٠﴿ ١٠ أقوال العلماء في ذلك، ومنها كلام الحميدي هذا، وارتضاه

<sup>(</sup>٣) مسلم- الأشربة ٣/ ١٥٨٥ (٠٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الإيمان ١/ ٥٣ (١٠).

<sup>(</sup>٥) مسلم- الإيمان ١/ ٦٥ (٤٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري-المظالم ٥/ ١٢٣ (٢٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) النحفة ٦/ ٢٦٦.

وأخرجه مسلم من حديث ثابت مولى عمر بن عبدالرحمن: أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان، تيسروا للقتال، وركب خالد ابن العاص إلى عبدالله بن عمرو، فوعظه خالد، فقال عبدالله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله على قال: (من قُتل دون ماله فهو شهيدً")(1).

وليس لثابت مولى عمر بن عبدالرحمن عن ابن عمرو في الصحيح غير هذا(٢).

#### \* \* \* أفراد البخاري

اشدً ما صنع المشركون برسول الله ﷺ، قال: رأيت عُقبة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي عَلَيْ وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقاً شديدًا، فجاء أبو بكر حتى دفّعه عنه وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله، وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم (٣).

وفي رواية على بن عبدالله عن الوليد بن مسلم نحوه، وفيه: جلس رسول الله ﷺ بفناء الكعبة، إذ أقبل عُقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمَنْكِب رسول الله ﷺ، فلف ثوبه في عنقه، فخنقه خنقًا شديدًا، فسجاء أبو بكر، فأخذ بمَنكِبه ودفعه عن رسول الله ﷺ . . . وذكر قول أبي بكر(1).

وأخرجه البخاري تعليقًا فقال: تابعه ابن إسحاق فقال: حدَّثني يحيى بن عروة عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو...لم يزد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم- الإيمان ١/ ١٢٤ (١٤١).

<sup>(</sup>٢) التحفة ٦/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري- قضائل الصحابة ٧/ ٢٠٢ (٣٦٧٨). وينظر الحديث ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري- التفسير ٨/ ٥٥٣ (٤٨١٥) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٧/ ١٦٥ (٢٩٥٦).

وحديث إسحاق أتم، وقد وقع لنا متنة بطوله من حديث ابن إسحاق وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه بالإسناد من رواية ابن إسحق عن يحيى بن عروة عن عروة عن عبدالله بن عمرو قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشًا نالت من رسول الله على فيما كانت تُظهر من عداوته؟ قال: حضرتُهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر، فذكروا رسول الله على فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل، سفّة أحلامنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق جماعتنا، وسب آلهنا، ولقد صبرنا منه على أمر عظيم - أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك إذا طلع رسول الله على أمر عظيم - أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك إذا طلع رسول الله على أمر عنى استلم الركن، ثم مر بهم طائفًا بالبيت، فلما مر بهم مر بهم الثالثة غمزوه بعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجهه رسول الله على ثم مضى، فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، حتى وقف ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح» قال: فأطرق القوم حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفأه (١) باحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشدًا، فوالله ما كنت يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشدًا، فوالله ما كنت يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم راشدًا، فوالله ما كنت

حتى إذا كان الغد، اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكُم بما كنتُم تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله عليه في في ذلك طلع رسول الله عليه في في في في في في في الله عليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به، يقولون: أنت الذي تقول كنا وكذا؟ لما كان بلغهم من عيب آلهتهم ودينهم، قال: فيقول رسول الله عليه: «نعم، أنا الذي أقول ذلك» قال: فقد رأيت منهم رجلاً أخذ بحبم ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: ويلكم، أنقتلون رجلاً أن يقول: ربسي الله. قال: ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشاً بلغت منه قط (٢).

<sup>(</sup>١) يرفأه: يسكنه ويزيل غضيه

<sup>(</sup>٢) الحديث في المسند ٢١٨/٢، والفتح ١٦٨/٧.

تعدر الثاني: عن أبي محمد عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله على التوراة. قال: أجلْ، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿ يَا أَينُهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَدَيسرًا ﴿ وَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ وَرسولي، سمّيتك التوكُل اليس بفظ ولا غليظ، ولا سخّابو(۱) في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يُقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعيناً عمياء، وآذانًا صمّاء، وقلوبًا غُلفاً (۲).

٢٩٤٤ - الثالث: عن مجاهد بن جبر عن عبدالله بن عمرو عن النبي علي قال: همن قتل معاهداً لم يَرحُ رائحة الجنّة، وإن ريحها يوجدُ من مسيرة أربعين عامًا (٣).

أخرجه أبو بكر البرقاني من حديث الحسن بن عمسرو الفُقيميّ عن مجاهد، وقال فيه: «من قتل معاهدًا بغير حقّ لم يَرحُ رائحة الجنة. . . » وذكر الحديث.

٣٩٤٥ - الرابع: عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو عن النبي قسل قال: «ليس الواصلُ بالمكافئ، ولـكن الواصلَ الذي إذا قُـطعت رَحِمُه وصلَها» قال سفيان الثوري: رفعه الحسن وفطرٌ، ولم يرفعه الأعمش (٤).

٢٩٤٦ - الخامس: عن أبي عمرو عامر بمن شراحيل الشَّعبي عن عمدالله بن عمرو عامر بن شراحيل الشَّعبي عن عمدالله بن عمرو عن النبي عليه قال: «الكمائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقللُ النفس، واليمين الغموس»(٥).

وفي رواية شيبان عن فراس بن يحيى: أن أعرابياً جاء إلى السنبي عليه فقال: يا

<sup>(</sup>١) السخاب والصخاب: الذي يعلو صوته.

<sup>(</sup>٢) البخاري- البيوع ٢٤٣/٤ (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الجزية ٦/ ٢٦٩ (٣١٦٦).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الأدب ١٠/٢٢٢ (٥٩٩١) .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الأيمان ١١/٥٥٥ (٦٦٧٥)...

رسول الله، ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا ؟ قال: «اليسمين الغَموس». قلتُ: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطعُ مالَ امريُ مسلم» يعني بيمين هو فيها كاذب(١).

٧٩٤٧-السادس: عن أبي كبشة السلولي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعون خصلة، أعلاها منيحة العنز<sup>(٢)</sup>، ما من عامل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة».

قال حسّان بن عطية الراوي عن أبي كبشة: فعددنا ما دون منيحة العنز من ردّ السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن السطريق، ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة (٣).

٢٩٤٨-السابع: عن أبي كبشة عن عبدالله بن عمرو أن النبي علي قال: «بلّغوا عني ولو آية، وحدُّثوا عن بني إسرائيل ولا حرجَ، ومن كذبَ علي متعمّداً فليتبوّا مقعدَه من النار»(٤).

۲۹٤٩ – الثامن: عن سالم بن أبي الجعد، واسم أبي الجعد سالم، عن عبدالله ابن عمرو قال: كان على ثقل النبي ﷺ رجلٌ يقال لـ كرْكرة، فمات، فقال رسول الله ﷺ: «هو في الـنار» فذهبوا ينظرون إلـيه، فوجدوا عباءة قد غلّها. قال البخاري: قال ابن سلام: كَرْكرة (٥).

وليس لسالم بن أبي الجعد عن عبدالله بن عمرو في الصحيح غير هذا(٢).

न्तर न्तर

<sup>(</sup>١) البخاري- استتابة المرتدين ١٢/ ٢٤٦ (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) المنيحة: البهيمة تُمنح يفاد من لبنها وصوفها.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الهبة ٧٤٣/٥ (٢٦٣١). ونقل ابن حجر ٥/ ٢٤٥ طلب العلماء لهذه الخصال، وحصرها...

<sup>(</sup>٤) البخاري- أحاديث الأنبياء ٦/ ٤٩٦ (٣٤٦١).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الجهاد ٦/ ١٨٧ (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٦) التحفة ٦/ ٢٩٢.

### أفراد مسلم

٢٩٥٠ - الحديث الأول: عن عمرو بـن أوس عن عبدالله بن عمـرو قال: قال رسول الله ﷺ (إن المُقسِطين عـند الله على منابر من نور، عن يمين الـرّحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يَعدلُون في حكمهم وأهليهم وما ولُوا (١٠).

المسجد، فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالساً في ظلِّ الكعبة والناس مجتمعون المسجد، فإذا عبدالله بن عمرو بن العاص جالساً في ظلِّ الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتُهم فجلستُ إليه، فقال: كنّا مع رسول الله علي في سفر فنزلْنا منزلا، فمنّا من يُصلحُ خباءه، ومنا من ينتضل (٢)، ومنّا من في جَشره (٢)، إذ نادى منادي رسول الله علي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله علي فقال : "إنه لم يكن ني قبلُ إلا كان حقاً عليه أن يدل الماته على خير ما يعلمه لهم، ويُنذرُهم شرَّ ما يعلمه لهم، وإن امتكم هذه جعل عافيته في أولها، وسيصيب آخرَها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيؤلق (٤) بعضها بعضًا، وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه منه أحب أن يُرخرَح عن النار ويُدخل الجنّة فلتأته منيّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليات يُرخرَح عن النار ويُدخل الجنّة فلتأته منيّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليات إلى الناس الذي يُحِبُّ أن يؤتمي إليه. ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليُعظه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُثِّق الآخر».

<sup>(</sup>١) مسلم- الإمارة ٣/ ١٤٥٨ (١٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) ينتضل: يرمي للمسايقة.

<sup>(</sup>٣) الجشر: الدواب ترعى.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين ويزلق: يبعد وينحي. وكـتب فوقها في س: ففيرهق. ونقل الـقاضي عباض روايات اللفظة ومعانيها- وليس فيها: ففيزلق. النورى ١٣/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) في مسلم زيادة: معاوية. وأسقطها المؤلف.

الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَخِيمًا (٣٦ ﴾ [النساء] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله، واعْصِه في معصية الله(١).

وفيه عند أبي بكر البرقاني من حديث عثمان بن أبي شيبة عن جرير: فَلْيُطِعْه ما استطاع». وفيه «وتجيء فتن يُزْهِقُ بعضها بعضًا».

وليس لعبد السرحمان بن عبد ربِّ الكعبة عن عبد الله في عمسرو في الصحيح غير هذا (٢).

٣٩٥٢ - الثالث: عن خيشمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة الجعفي قال: كنّا جُلُوسًا مع عبدالله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان (٣) له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق تُوتَهم؟ فقال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإنّ رسول الله ﷺ قال «كفى بالمرم إثما أن يحبس عمَّن يملك قوته» (٤).

وليس لخيثمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو في الصحيح غير هذا(٥).

٣٩٥٣ - الرابع: عن أبى زُرعة هَرِم بن عمرو بن جرير عن عبدالله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله ﷺ حديثاً لم أنْسَه بعد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنّ أوّلَ الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابّة على الناس ضُعى، وأيَّهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على إثرها قريباً "(١).

وأوّل حديث عبدالله بن نمير عن أبى حيان التيمي: جلس إلى مروان بن الحكم ثلاثـةُ نفر مـن المسلـمين، فسمـعوه وهو يـحدُّث عن الآيــات: أنّ أوّلَها خُـروجاً

<sup>(1)</sup> مسلم - الإمارة ٣/ ١٤٧٢ (٤ ١٨٤١).

<sup>(</sup>٢) التحقة ٦/٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) القهرمان: الوكيل والخازن.

<sup>(</sup>٤) مسلم- الزكاة ٢/ ٦٩٢ (٩٩٦).

<sup>(</sup>٥) التحقة ٦/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الفتن ٤/ ٢٢٦٠ (٢٩٤١).

الدَّجَّال: فقال عبدالله بن عمرو: لم يقـل مروان شيئًا، قد حفظت من رسول الله عليه لله الله عدد . وذكر الحديث (١).

وليس لأبي زرعة عن عبدالله في الصحيح غير هذا (٢).

وأغفله أبو مسعود فلم يُخرجُه فيم وقع إلينا من نسخ كتابه.

٢٩٥٤ - الخامس: عن أبى عبدالرحمن طاوس بن كيسان عن عبدالله بن عمرو قال: رأى النبيُّ ﷺ عليَّ ثوبين مُعصفْ رَين، فقال: «أمُّك أمرتْك بهذا؟» قلت: أغسلُهما؟ قال: «بل احرقهما»(٣).

وليس لطاوس عن عبدالله بن عمرو في الصحيح غير هذا(٤).

وأخرجه أيضاً من حديث جُبير بن نُـفير عن عبدالله بن عمرو قال: رأى رسول الله ﷺ ثوبين مُعَصِفُرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار، فلا تَلْبَسُهما» (٥٠).

وليس لجُبير بن نُفير عن ابن عمرو في الصحيح غير هذا<sup>(١)</sup>.

١٩٥٥ - السادس: عن عبدالرحمن بن جُبير مولى نافع بن عمرو بن عبدالله ابن نضلة القرشي العامري المصري عن عبدالله بن عمرو أنه سمع السنبي على يقول: «إذا سمعتم المؤذّن فقول وامثل ما يقول، ثم صلَّوا علي، فإن من صلّى علي صلاة صلّى الله عليه بها عشراً، ثم سلُوا لي الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة حلّت عليه الشفّاعة الله .

كذا نسبة أبو سعيد بن يونس (٨) فقال: مولى نافع بن عبد عمرو القرشي المصري، وقد جاءت الرواية فيه: مولى نافع بن عمرو.

<sup>(</sup>١) مسلم ٤/ ٢٢٠٠. (٢) التحقة ٦/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم- اللباس ٣/ ١٦٤٧ (٢٠٧٧). (٤) التحقة ٦/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٣/ ١٦٤٧. (٦) التحقة ٦/ ١٨٤٠.

<sup>(</sup>V) مسلم- الصلاة 1/ ۲۸۷ (٤٨٣).

<sup>(</sup>٨) هو عبدالرحمن بن أحمد المتوفى سنة ٣٤٠ هـ- صاحب تاريخ علماء مصر. ينظر السير ١٥/٨٧٥.

وقال أبو مسعود في ترجمة هذا الحديث: عبدالرحمن بن جُبير بن نفير- يعني الحضرمي الشامي. وهذا الحديث إنما هـو عن القرشي لا عن الحضرمي، وقد أوضح ذلك النسائي أبو عبدالرحمن، أحـمد بن شعيب بـن سنان في كـتاب «الصلاة» في «المصنف» في روايته لهذا الحديث فقال: عن عبدالرحمن بن جبير مولى نافع بن عمرو القرشي (۱). وكذلك أورده ابن المبارك في روايته عن حيوة وكذلك ذكره خلف الوانسطي صاحب التعليق. وليس له على قـولهم في صحيح مسلم غير هذا الحديث الواحد عن عبدالله بن عمرو. وأما الذي بعده في الحديثين المذكورين في عقب هذا الحديث فهو عـبدالرحـنمـن بن جبير بن نفيـر الحضرمي الشامي (۲).

تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِ إِنَّهُنَ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن لَلْهُ عَوْ وجل في إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي (٢٩٥) [إبراهيم]. وقال عيسى عليه السلام: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) [المائدة] فرفع يديه وقال: «اللهم أُمّتي وبكي، فقال الله عز وجلّ: يا جبريل، اذهب إلى محمد – وربك أعلم فسله ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال وهو أعلم – فسله ما يُبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال وهو أعلم ولانسوءك (٢).

٢٩٥٧ - الثامن: عن عبدالرحمن بن جُبير عن عبدالله بن عمرو: أن نفراً من

<sup>(</sup>١) سنن النسائي- الأذان ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر التحقة والنكت ٦/ ٣٥٥، والترمذي- المناقب ٩/ ٢٣٩ (٣٦١٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم - الإيمان ١/ ١٩١ (٢٠٢).

بني هاشم دخيلوا على أسماء بنت عُميس، فدخل أبو بكر الصيدِّين - وهي تحته يومشذ- فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ وقال: لهم أر إلا خيراً فقال رسول الله ﷺ على فقال رسول الله ﷺ على المنبسر فقال: "لا يدخُلَن رجل بعد يومي هذا على مُغيبة (١) إلا ومعه رجل او اثنان» (٢).

٧٩٥٨ - التاسع: عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثّقفي قال: سمعت عبدالله بن عمرو وجاءه رجلٌ فقال: ما هذا الحديث الذي تحدّث الناس؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! أو: لا إله إلا الله، أو كلمة نحوهما، لقد هممت الأ أحدًث أحداً شيئا أبداً، إنّما قلتُ: إنّكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً، يُحرَّقُ البيت، ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله على فيخرجُ الدّجّال في أمّتي فيمكثُ أربعين - لا أدري: أربعين يوماً، أو أربعين شهراً، أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يكثُ الناسُ سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسلُ الله ريحاً باردة من قبل الشام، فلا يقى على وجه الأرض أحد في قلبه ذَرّةٌ من خير أو إيمان إلا قبضته ، من رسول الله يَعلي . قال: «فيبقي شرارُ الناس في خفة الطير وأحلام السباع (٣)، لا يعرفون معروفاً ولاينكرون منكراً، فيتمثلُ لهم الشيطانُ فيقول: ألا تستجيبون؟ يعرفون معروفاً ولاينكرون منكراً، فيتمثلُ لهم الشيطانُ فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقول: فما تأمرُنا؟ فيأمرُهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارٌ رزقهم، حسن فيقولون: فما تأمرُنا؟ في الصور فلا يسمعه أحد "إلا أصغى ليتا (٤). قال: وأول من

<sup>(</sup>١) المغيبة: التي غاب زوجها.

<sup>(</sup>٢)مسلم- السلام ٤/ ١٧١١ (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي يسرعون إلى الشرّ سرعة الطير، وعقولهم وأخلاقهم كالسباع.

<sup>(</sup>٤) في مسلم (اصغى ليتاً ورفع ليتاً) والليت: صفحة العنق.

سمعة رجل يلوط (١) حوض إبله، قال: فيصعق ويك الناس، ثم يرسل الله - أو قال: يُنزل الله مطراً كأنه الطلّ ، أو الظّل - شك الراوي (٢)، فتنبُت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس، هلم إلى ربكم، وقفُوهم إنهم مسئولون. شم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعين. قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيباً، ويوم يُكشف عن ساق (٣).

وليس ليعقوب بن عاصم عن عبدالله بن عمرو في الصحيح غير هذا(٤).

٢٩٥٩ – العاشر: عن عبدالله بن رباح الأنصاري: أن عبدالله بن عمرو قال: هجّرت (٥) إلى رسول الله ﷺ يوماً، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله ﷺ يُعرف في وجهه الغضبُ فقال: «إنمًا هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، (٦).

وليس لعبد الله بن رباح عن عبدالله بن عمرو في الصحيح غير هذا(٧).

رسول الله على قال: "إذا فُنتحت عليكم خزائنُ فارس والروم، أيُّ قوم أنتم ؟» رسول الله على قال: "إذا فُنتحت عليكم خزائنُ فارس والروم، أيُّ قوم أنتم ؟» قال عبدالرحمن بن عوف: نكون (^) كما أمرنا الله . فقال رسول الله على : «تتنافسون ثم تحاسلون ثم تكابرون أو ثُمَّ تباغضون أو غير ذلك، ثم

<sup>(</sup>١) يلوط: يطين ويصلح.

<sup>(</sup>٢) وهو التعمان بن سالم الراوي عن يعقوب.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الفتن ٤/ ١٩٤٨ (٠ ٢٩٤٠):

<sup>(</sup>٤) التحفة ٦/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) هجّرت: بكرت.

<sup>(</sup>٦) مسلم- العلم ٤/ ٥٣ (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٧) التحقة ٦/٧٤٣.

<sup>(</sup>A) في مسلم انقول. . ا أي نشكر الله .

تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم عملى رقساب بعض»(١).

والمسمراغ: حي من الأزد- عن عبدالله بن عسرو: أن نبي الله على قال: «إذا والمسمراغ: حي من الأزد- عن عبدالله بن عسرو: أن نبي الله على قال: «إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم السعصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشقن .- وفي رواية شعبة: ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق- فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»(٢).

وفي حديث همّام عن قتادة أن رسول الله ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلَّ الرجل كطُوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشّقَن، ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان»(٣).

الأعرج عن عبدالله بن عمرو على الأعرج عن عبدالله بن عمرو قال: حُدِّثْتُ أن رسول الله على قال: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» قال: فأتنته فوجدته يضلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه. وفيما روينا من حديث سعيد بن منصور عن جرير بن عبدالحميد: فوضعت يدي على رأسي (أ) ، فقال: «مالك يا عبدالله بن عمرو؟» قلت : حُدِّثْتُ يا رسول الله أنك قلت : «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعداً. وفي رواية سعيد بن منصور: «على النصف من صلاة القائم.» قال : «أجل، ولكني لست كأحد منكم» (٥).

<sup>(</sup>١) مسلم- الزهد ٤/ ٢٩٦٢(٢٩٦٢). باختلاف قبليل. وليس لأبي قبراس عن ابن عميرو غير هنذا في الصحيح- التحقة ٦/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣, ٣) - مسلم - المساجد ١/ ٢٢٦, ٢٢٧ (٢١٢).

<sup>(</sup>٤) هذه ليست في مسلم. ينظر سنن أبي داود - الصلاة ٢/٥٨٣. (٩٥). والفتح ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) مملم - صلاة المسافرين ١/٧٠٥ (٧٣٥).

٢٩٦٣ - الرابع عشر: عن أبى عبدالرحمن عبدالله بـن يزيد الحُبُليّ عن عبدالله ابن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: ﴿يُغْفَرُ للشهيد كلُّ ذنب إلا الدَّين (١٠).

٢٩٦٤ – الخامس عشر: عن أبي عبدالرحمن الحُبُّــليّ عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلحَ من أسلمَ، ورزُقَ كَفَافاً، وقنَّعه الله بما آتاه»(٢).

السادس عشر: عن أبي عبدالرحمن الحبّلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من غازية أو سرية تخزو فتغنمُ وتسلمُ إلا كانوا قد تعجّلوا ثُلُثَي أجورهم. وما من غازية أو سرية تخفقُ وتُصابُ إلا تمَّ أجورهم»(٣).

وفي حديث عبد بن حميد: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيُصيبون الغنيمة إلا تعجَّلوا ثُـلُثَي أجرِهم من الآخرة ويبقى لـهم النَّلُثُ، وإنْ لم يُصيبوا غنيمة تمَّ لهم أجرُهم»(٤).

٢٩٦٦ - السابع عشر: عن أبي عبدالـرحمن الحُبُليّ عن عبـدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الدُّنيا المرأةُ الصالحة »(٥).

٢٩٦٧ - الثامن عشر: عن أبي عبدالرحمن الحُبُّـليّ عن عبدالله بن عمرو قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : «كتب الله مقاديـرَ الخلائق قبلَ أن يخلقَ السمواتِ والأرضَ بخمسين ألف سنة». قال: «وعرشُه على الماء»(٦).

٢٩٦٨ - التاسع عشر: عن أبى عبدالـرحمن الحبُّلي عن عبـدالله بن عمرو أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمدن،

<sup>(</sup>١) مسلم- الإمارة ٢/٢٠٥١ (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) مسلم - الزكاة ٢/ ٧٣٠ (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الإمارة ٣/ ١٥١٥ (١٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم ٣/ ١٥١٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم- الرضاع ٢/ ١٠٩٠ (١٠٤٦٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم- القدر ٤/ ٢٠٤٤ (٢٦٥٣).

كقلب واحد يصرُّفُه كيف يشاء " ثم قال رسول الله ﷺ : «اللهم مصرَّفَ القلوب، صرَّف القلوب، صرَّف القلوب، صرَّف القلوب،

٢٩٦٩ – العشرون: عن أبي عبدالرحمن الحبُّلي قال: سمعتُ عبدالله بن عمرو وسأله رجلٌ فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك.

قال أبو عبدالرحمن: وجاء ثلاثة نَفَر إلى عبدالله بن عمرو وأنا عنده فقال لهم: يا أبا محمد، والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم؟ إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتُم؛ فإني سمعت رسول الله على يعقول: «إن المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً قالوا: فإنا نصبر لا نسال شيئا (٢).

• ٢٩٧٠ حديث ذكره أبو مسعود في ترجمة أبي عبدالرحمن الحبُّلي عن عبدالله ابن عمرو في أفراد مسلم: أن النبي على قال: «فراش للرجل، وفراش لامراته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان». وقال أبو مسعود فيما نُقل لنا من خطه: رواه مسلم في «اللباس» عن أبي الطاهر عن وهب عن أبي هانئ عن الحبُلي عن ابن عمرو بهذا.

وليس هذا فيما عندنا من كتاب مسلم في «اللباس» إلا عن عبدالرحمن الحبلي عن جابر بن عبدالله (٣).

وأخرجه الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي في كتابة المخرج على الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله على الصحة، من الطريق التي أخرجها به مسلم من حديث أبي هانىء عن أبي

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/٥٥٠٢ (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم - الزهد ٤/ ٥٨٢٨ (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم - اللباس ٣/ ١٦٥١ (٢٠٨٤)- كما قال الحميدي.

عبدالرحمن الحُبلي، وفيه زيادة: أن جابر بن عبدالله الانصاري برك به بعيرُه قد أزحف (١) به، فمر عليه رسول الله على فقال: «مالك يا جابر؟» فأحسرَه، فنزل رسولُ الله على إلى البعير، ثم قال: «اركب ياجابر» فقال: إنه لا يقوم. فقال له: «اركب فركب جابر البعير، ثم ضرب رسول الله على البعير برجله، فوثب البعير وثبةً لولا أنّ جابراً تعلَق بالبعير لسقط من فوقه، ثم قال رسول الله على الملك إن شاء الله، فتجدهم قد يسرُوا لك كذا وكذا» حتى ذكر ياجابر الآن على أهلك إن شاء الله، فتجدهم قد يسرُوا لك كذا وكذا» حتى ذكر الفرش، فقال رسول على أهلك أن شاء الله، فتجده وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرّابع للشيطان» وهو في مسند أحمد بن حنبل كما ذكر أبو بكر الخوارزمي (٢).

#### ..... (11£)

مسند عوف بن مالك الأشجعيّ [رضي الله عنه]

يُكني أبا حمّاد - وقيل: أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو عمر، وقال أبو بكر الإسماعيلي: يُكنى أبا عبدالله، سكن مصر<sup>(٣)</sup>.

#### للبخاري حديث واحد:

۲۹۷۱ – من رواية أبى إدريس الخولاني عن عوف بن مالك قال: أتينا النبي عن غزوة تبوك وهو في قبَّة من أدم، فقال: «أعْدُدْ ستا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوتان (٤) ياخذ بكم كعقاص الغنم (٥)، ثم استفاضة المال حتى يُعطَى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دَخَلَتْه، ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر (٢) فيغدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية (٧)، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً (٨).

<sup>(</sup>١) أزحف : أعيا.

 <sup>(</sup>٢) المسند ٣/ ٣٩٣ - مسند جابر، وهو بالسند نفسه عن جابر، دون ذكر قصة البعير في سنن النسائي - النكاح ١٣٥٥ - ١٣٥٥، وسنن أبي داود - اللياس ٢/ ٣٧٩ (٤١٤٤).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٧، والرياض ٢٢٦، والإصابة ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٥) عُقَاصَ الغنم. داء يصيبها، فتموت فجأة

<sup>(</sup>٧) الغاية: الراية.

<sup>(</sup>٤) الموتان: الموت الكثير.

<sup>(</sup>٦) بنو الأصفر: الروم.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الجزية ٦/٢٧٧ (٣١٧٦).

#### أفراد مسلم

الحبيبُ الأمينُ: أمّا هو عندي فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين عوفُ بن مالك الحبيبُ الأمينُ: أمّا هو عندي فحبيب إلي، وأما هو عندي فأمين عوفُ بن مالك الاشجعي قال: كُنّا عند رسول الله على تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: «ألا تُبايعون رسولَ الله على وكنّا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يارسول الله. ثم قال: «ألا تُبايعون رسولَ الله عَلَيْهِ؟». قال: فبسطنا أيدينا وقُلْنا: قد بايعناك يارسول الله ولاتُشركوا به شيئا، والصلوات يارسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: «أنْ تعبدوا الله ولاتُشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولاتسالوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يُناوله إياه (۱).

٣٩٧٣ - الثاني: عن جُبير بن نفير عن عوف بن مالك قال: صلَّى رسول الله وَاللهمَّ اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكْرِم نُزُلَه، ووسَّعْ مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثَّلج والبَرد، ونقه من الخطايا كما نقيَّت الثوب الأبيض من الدَّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدْخله الجُنة، وأعذه من عذاب القبراً من عذاب النار، قال: فتمنَّيْت أن أكون أنا ذلك الميت (٢).

وفي حديث أبي حمزة بن سليم الحمْصيّ نحوه، وفيه: «وقه فتنة القبر وعذاب النّار». قال عوف: فتمنّيتُ أن لو كُنْتُ أنا الميّت، لدعاء رسولَ الله ﷺ على ذلك الميّت (٣).

وأخرجه مسلم أيضاً من رواية عبدالرحمنن بن جُبير بن نُفَير عن أبيه عن عوف ابن مالك كذلك (٤).

ومن الرُّواة من قال فيه: عن عبدالرحمن بن جُبير: سمعت عوفاً، لم يقل:

<sup>(</sup>١) مسلم- الزكاة ٢/ ٧٢١ (١٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) مسلم- الجنائز ٢/ ٦٦٢ (٩٦٣).

<sup>(</sup>٤,٣) مسلم ٢/ ٦٦٣.

عن أبيه، حكاه أبو مسعود في كتابه (١).

٢٩٧٤ – الثالث: عن جُسبير بن نُسفير عن عوف بن مالك قال: كنّا نرقى في الجاهلية، فقُلْنا: يارسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعْرِضُوا عليّ رُقاكم، لا بأسَ بالرُّقي ما لم يكن فيه شرك» (٢).

رجلاً من العدوِّ، فأراد سلَبه، فمنَعه خالدُ بسن الوليد- وكان واليا عليهم، فأتى رسولَ من العدوِّ، فأراد سلَبه، فمنَعه خالدُ بسن الوليد- وكان واليا عليهم، فأتى رسولَ الله عليه عوفُ بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: «ما منَعَك أن تُعطيه سلَبه؟». قال استكثرتُهُ يارسولَ الله. قال: «ادْفَعْه إليه». فمر خالدٌ بعوف، فجر بردائه ثم قال: همل أنجزْتُ لك من رسول الله عليه؟ فسمعه رسولُ الله عليه، فاستغمن وقال: «لاتُعْظه ياخالدُ. (٣) هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ إنما مشَلكُم ومثَلهم كمثل رجل استُرعي إبلاً وغنما، فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضاً، فشرَعَت فيه، فشرَبَتْ صفوه وتركت كذرَه، فصَفُوه لكم، وكذره عليهم (٤).

وفي حديث صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جُعبَيبر عن أبيه عن عوف قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني من اليمن مدديّ. . . (٥) وساق الحديث. وفيه: قال عوف: فقُلْتُ: ياخالد، أما علمت أن رسول الله عليه قضى بالسَّلَب للقاتل؟ فقال: بلى، ولكن استكثرتُه (٢).

وأخرجه أبوبكر البسرقاني في كتابه من حديث إسحق بن راهـويه عن الوليد بن مسلم بإسناده الذي أخرجه به مسلم، وذكره بطوله، وزاد فيه بيانًا: أن عوف بن مالك قال: إن رسول الله على لله لله على يُخَمِّسُ السَّـلَبَ، وأنّ مَدَدِيَّا كان رفيقًا لهم

<sup>(</sup>١) وهو في مسلم ٢/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم – السلام ٤/ ١٧٢٧ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) كُرر في مسلم (لا تعطه يا خالد).

<sup>(</sup>٤) مسلم – المغازي ٢/ ١٣٧٣ (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) المددي : رجلٌ من المدد: الذي يأتون للجيش مدماً وسنداً.

<sup>(</sup>١) مسلم ١٣٧٤ .

في غزوة مؤتة في طرف من الشام، قال: فجعل رومي منهم يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر، وسرج مذهب، ومنطقة ملطفة، وسيف مُحلّى بذهب. قال: فيُعنري بهم. قال: فتلطف له المددي حتى مر به. قال: فضرب عرقوب فرسه فوقع، وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه، قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبّس منه. قال عوف: فقلت له: أعْطه كلّه، أليس قد سَمعْت رسول الله عليه يقول: «السّلَب للقاتل»؟ فقال: بلى، ولَكنني قد استكثرتُه. قال عوف: فكان يقول: «السّلَب للقاتل»؟ فقال: بلى، ولَكنني قد استكثرتُه. قال عوف: فلما بيني وبينه في ذلك كلام، فقلت له: الأخبرن به رسول الله عليه قال عوف: فلما اجتمعْنا عند رسول الله عليه ذكر عوف ذلك لرسول الله عليه فقال لخالد: «لم لم اجتمعْنا عند رسول الله عليه قال: «فادفعه إليه.» قال عوف": فقلت له: الم أنجز لك ما وعد ثك؟ قال: فعضب رسول الله عليه وقال: «ياخالد، لاتَدفَعه إليه، هل أنتم تاركو لي أمرائي» (۱).

79٧٦ - الخامس: عن مسلم بن قرطة ابن عم عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله على يقول: الخيار أثمتكم الذين تُحبونهم ويُحبونكم، وتُصلُون عليهم ويُصلُون عليكم، وشرار أثمتكم الذين تَبغضونهم ويَبغضونكم، وتلعنونهم ويَلعنونكم، وتلعنونهم ويَلعنونكم، وتلعنونهم ويَلعنونكم، قال: «لا ما أقاموا فيكم ويلعنونكم.» قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من وليي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعَن يدا من طاعة (٢).

قال مسلم: ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة - هو ابن يزيد - عن مسلم بن قرظة عن عوف عن النبي عَلَيْهِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو بهذا السند في المسند ٢/ ٢٧، وسنن أبي داود – الجهاد ٣/ ١٦٣ (٢٧١٩)، ينظر المسند ٢/ ٢٦١.

## مسند واثلة بن الأسقع بن كعب [رضى الله عنه] (١)

يُكْنَي أَبَا الأسقع، وقيل أبو قِرفاصة

له في الصحيح حديثان:

٧٩٧٧ - أحدهما للبخاري: من رواية عبدالواحد بن عبدالله النصري عن واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ من أعظم الفرَى أن يدَّعيَ الرجلُ إلى غير أبيه، أو يُري عينيه ما لم تر، ويقولَ على رسول الله ﷺ ما لم يقلُ (٢).

\* \* \*

٧٩٧٨ - الثاني لمسلم: 'من رواية أبي عمّار شدّاد بن عبدالله عن واثـلة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: فإنّ الله اصطفى كنـانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، (٣).

(117)

المتّفق عليه من مسند عُقبة بن عامر بن عبس الجهنيّ [رضي الله عنه] (1)

نزل مصر.

٢٩٧٩ - الحديث الأول: عن أبي الخير مَـرْثَد بن عبدالله عن عُقبة الجُهنيّ: أن

<sup>(</sup>١) التلقيح ٢٠٤، والرياض ٢٦٥، والإصابة ٣/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري- المتاقب ٦/ ٥٤٠ (٩ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الفضائل ٤/ ١٧٨٢ (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٣٩٧، والرياض ٢٢٠، والإصابة ٢/ ٤٨٢.

النبي على الميت على أهل أُحُد صلاتَه على الميت، ثم انسرف إلى المنبر فقال: "إنّي فَرَطٌ لكم، وأنا شهيد عليكم، وإنّي والله لأنظرُ إلى حوضي الآن، وإني أعطيتُ مفاتيح خيزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإنّي والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها (١).

وفي حديث ابن المبارك عن حيوة بن شريح: صلَّى رسولُ الله ﷺ على قتلى أُحُد بعد شمان سنين، كالمودِّع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: «إنِّي بين أيديكم فَرَطٌ، وأنا شهيدٌ عليكم، وإنَّ موعدكم الحوضُ. وإنَّي لأنظرُ إليه من مقامي هذا، وإني لستُ أخشى عليكم أن تُسشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها». قال: فكانت آخرَ نظرة نظرْتُها إلى رسول الله ﷺ (٢).

وفي حديث يحيي بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب: "إني فَرَطُكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجُحْفة، وفيه: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله على المنبر (٣).

٢٩٨٠ – الثاني: عن أبي الخير عن عُقبة قال: أهدي لـرسول الله عَلَيْ فرُوج (٤) حرير، فلَبِسَه ثم صلَّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: «الا ينبغى هذا للمتقين»(٥).

۲۹۸۱ – الثالث: عن أبي الخير عن عقبة: أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُودٌ (٦)، فذكره للنبي ﷺ فقال: قضح به أنت (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري- الجنائز ٣/ ٢٠٩ (١٣٤٤)، ومسلم- الفضائل ٤/ ١٧٩٥ (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري- المغازي ٧/ ٢٤٨ (٤٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٧٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) الفرُّوج: ثوب مشقوق من خلف.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الصلاة ١/ ٤٨٤ (٣٧٥)، ومسلم- اللباس ٣/ ١٦٤٦ (٧٠٠٥).

<sup>(</sup>٦) العتود: الصغير من المعز. أو ما مّر عليه حول.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الوكالة ٤/ ٤٧٩ (٢٣٠٠)، ومسلم- الأضاحي ٣/ ١٥٥٥ (١٩٦٥).

وأخرجاه من حديث بَعْجة بن عبدالله بن بـدر عن عقبة قال: قسم رسول الله عَلَيْتُ بِين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذَعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذَع. فقال: «ضح به»(١).

٢٩٨٢ - الرابع: عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت للنبي عليه: إنّك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا: «إن نزلتُم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخُذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»(٢).

٢٩٨٣ – الخامس: عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ:
 «أحتى الشروط أن تُوفوا بها ما استَحْلَلْتُم به الفُروج»(٣).

«إيّاكـم والدُّحولَ على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيتَ الحمو؟ قال: «إيّاكـم والدُّحولَ على النساء» فقال رجل من الأنصار: أفرأيتَ الحمو؟ قال: «الحمو الموت»(٤). زاد عند مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعتُ الليث يقول: الحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه(٥).

زاد في رواية المفضّل بن فضالة: نذرَتُ أُختي أن تمشيَ إلى بيت الله حافيةً... ثم ذكره (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري- الأضاحي ١٠/٠ (٧٤٥٥)، ومسلم ٣/١٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) البخاري - المظالم ٥/١٠٧ (٢٤٦١)، مسلم - اللقطة ٢/١٣٥٣ (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري – الشروط ٥/٣٢٣ (٢٧٢١)، ومسلم – النكاح ٢/ ١٠٣٥ (١٤١٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري النكاح 4/ ٣٣٠ (٢٣٢٠)، ومسلم – السلام ٤/ ١٧١١ (٢١٧٢).

<sup>(</sup>۵) مسلم ۱۷۱۱/٤

<sup>(</sup>٦) البخاري- جزاء الصيد ٤/ ٧٨ (١٨٦٦).

<sup>(</sup>٧) مسلم- التذر ٣/ ١٢٦٤ (١٤٤٤).

#### وللبخاري حديث واحد:

٢٩٨٦ عن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت : ألا أعَجبُك من أبي تميم: يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة: إنّا كنّا نفعله على عهد رسول الله على الآن؟ قال: الشُّغلُ (١).

أبو تميم هو الجيشاني، حكاه أبو مسعود (٢).

# أفراد مسلم

٢٩٨٨ - الثاني: عن قيس بن أبي حازم عن عقبة قال: قال رسول الله ﷺ:
 «اللم تر آيات أُنزلت هذه الليلة لم يُر مثلهن قط أ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ (٤).

وني حديث إسماعيل عن قيس عن عقبة قال: قال لي رسول الله ﷺ: ﴿أُنْزِلَتُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُم: ﴿أُنْزِلَتُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ الْمُعَوَّذَتِينَ ﴾ (٥).

قال في رواية محمد بن رافع عند ذكر عقبة بن عامر: وكان من رُفعاء أصحاب محمد ﷺ (٦).

وليس لقيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الصحيح غير هذا (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري- التهجد ٣/ ٥٩ (١٠١٨٤).

<sup>(</sup>٢) وهو عبدالله بن مالك، تابعي كبير. ينظر السير ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٣) مسلم- النثر ٣/ ١٢٦٥ (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم- صلاة المسافرين ١/٥٥٨ (٨١٤).

<sup>(</sup>٥، ٢)- مسلم ١/٨٥٥.

<sup>(</sup>V) التحفة ٧/ ٣١٤.

۲۹۸۹ – الثالث: عن عبدالرحمن بن شماسة أنّه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: «المـؤمن أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ للمـؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطِبُ على خطبة أخيه حتى يَذَرَ» (١).

• ٢٩٩٠ - الرابع: عن عبدالرحمن بن شَماسة المهريّ: أنّ فُقيماً اللَّخميّ قال لعقبة: لعقبة بن عامر: تختلفُ بين هذين الغرضين وأنت كبير يشُقُ عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله على لم أعانه. قال الحارث بن يعقبوب: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنّه قال: "من عليم الرَّمي ثم تركه فليس منّا» او «قد عصى» (٢).

٣٩٩١ - الخامس: عبد الرحمن بن شماسة قال: كنت عند مسلمة بن مخلد (٣) وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبدالله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شرَّ من أهل الجاهلية، لا يدْعون الله بشيء إلاّ ردّه عليهم.

فبينا هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر، فقال له مسلمة: يا عقبة: اسمع ما يقول عبدالله. فقال عقبة: هو أعلم، وأمّا أنا فسمعت رسول الله على يقول: «لا تزال عصابة من أمّتي يقاتلون على أمر الله، قاهريسن لعدوهم، لا يضرهم من خالفَهم حسى تأتيهم الساعة وهم على ذلك». قال عبدالله: أجل، ثم يبعث الله ريحا، ريح (٤) المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبّة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة» (٥).

٢٩٩٢ - السادس: عن علي بن رباح اللَّخميّ والله موسى، عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في الصُّفّة فقال: أيّكم يُحبُّ أن يغدو كلّ

<sup>(</sup>١) مسلم- النكاح ٢/ ١٠٣٤ (١٤١٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم- الإمارة ۲/ ۱۹۲۲ (۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٣) وهو صحابي- الإصابة ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في مسلم الكريحاء.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٢/ ١٩٢٤ (١٩٢٤).

يوم إلى بُطحان أو العقيق (١)، فيأتي بناقتين كوماوين (٢) من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نُحبُّ ذلك. وعند أبي بكر البرقاني من رواية موسى ابن علي عن أبيه: كلُّنا يا رسول الله يُحبُّ ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدُكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاث (٣)، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل».

وللبرقاني من رواية إسلحتى بن راهلويه نحوه، وفيله: «خيرٌ له من ناقتين، وثلاث خيرٌ من ثلاث، وأربع خيرٌ من أربع، ومن أعدادهنٌ من الإبل.»

وليس لعلي بن رباح اللّخمي عن عقبة في الصحيح غير هذا الحديث، والحديث الذي بعده (٤).

٣٩٩٣ - السابع: عن علي بن رباح عن عقبة قال: ثلاث ساعات كان رسول الله وين الله وين الله وين الله وين الله وين الله وين الله والله وال

٢٩٩٤ – الثامن: عن أبي علي ثُمامة بن شُفَيِّ الهـمداني أنه سمع عقبة بن عامر يقول: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن يقول: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُول: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُولَ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُولَ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُولًا إِن القوقَ الرمي اللهِ عَلَى المَا إِن القوقَ الرمي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَا إِن القوقَ الرمي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى المَا إِن القوقَ الرمي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وليس لثَّمامة بن شُفَيِّ عن عقبة في الصحيح غير هذا الحديث والذي قبله (^).

<sup>\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) بطحان موضع، والعقيق راد، وكلاهما بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) الكوماء: العظيمة.

<sup>(</sup>٣) روايّة مسلم صلاة المسافرين ١/ ٥٥٢): «وشلاث خير من شلاث» وكذلك في سنن أبي داود-الصلاة ١٤٩/٢ (١٤٥٦)، والمسند ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) التحقة ٧/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم- صلاة المسافرين ١/٨٢١ (٨٣١).

<sup>(</sup>٦) مسلم- الإمارة ٣/ ١٩١٧ (١٩١٧).

<sup>(</sup>٧) السابق (١٩١٨).(٨) التحفة ٧/ ٣٠٣.

### المتفق عليه من مسند أبي تعلبة الخُشني [رضي الله عنه]

يقال: اسمه جُرثوم بن ناشب. وقيل: جُرهم، حكاه أبو بكر الإسماعيلي (١).

٢٩٩٦- الحديث الأول: من رواية أبي إدريس عن أبي ثعلبة الحشني قال: أتيتُ رسول الله ﷺ فقلتُ: يا رسول الله، إنّا بـأرض قوم أهل كتاب، أفناكلُ في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيدُ بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلّم، وبكلبي المعلّم (٢)، فما يصلحُ لي؟.

قال: «أمّا ما ذكرتَ- يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتُم غيرَها فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدْتَ بقسوسك وذكرت اسم الله عليه فكُلْ. وما صدْتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله عليه فكُلْ، وما صدت بكلبك غير معلَّم فأدركت ذكاتَه فكُلْ (٣). وفي رواية أبي عاصم وغيره عن حيوة: «فما صدْتَ بكلبك المعلَّم فأذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صدْتَ بكلبك المعلَّم فأذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صدْتَ بكلبك المعلَّم فأذكر اسم الله ثم كُلْ، وما صدْتَ بكلبك المعلَّم فأذكر اسم الله ثم كُلْ»

٢٩٩٧ - الثاني: عن أبي إدريس عائد بن عبدالله الخولاني عن أبي ثعلبة: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن أكل كلِّ ذي ناب من السّباع (٥٠).

وفي رواية ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علماثنا بالحجاز، حتى حدَّثني أبو إدريس، وكان من فقهاء أهل الشام (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر التلقيح ٣٩٠، والرياض ٢٧٣، والإصابة ٢٩/٤، وتتمة جامع الأصول ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) (ويكلبي المعلّم) ساقطة من س:

<sup>(</sup>٣) البخاري- الذبائح ٩/ ٢٠٤ (٥٤٧٨)، ومسلم- الصيد ٣/ ١٥٣٢ (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٩/ ٦١٣ (٥٤٨٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري ٩/ ٦٥٣ (٧٥٢٧)، ومسلم- ٢/ ١٥٣٣ (١٩٣٢).

<sup>(1)</sup> مسلم ١٥٣٣/٢.

وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ومن معه عن سفيان الزهري بالإسناد: نهى النبي على الله عن كل ذي ناب من السبع. وكذا في رواية صالح بن كيسان ويوسف ابن الماجشون عن الزهري: نهى النبي على عن كل ذي ناب من السبع. ولم يذكرا الأكل (١).

قال البخاري: وزاد الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضاً أو نشرب ألبان الأتُن (٢)، أو مرارة السبع، أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها، فلا يرون بذلك بأساً. فأما ألبان الأتُن فقد بلغنا أن رسول الله على عن لحومها، ولسم يبلُغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع، فقال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا شعلبة الخشني حدَّثه: أن رسول الله عليه نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السباع (٣).

٢٩٩٨ - الثالث: عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحُمرُ الأهلية (٤).

أخرجاه جميعاً من حديث صالح عن ابن شهاب. وحكى أبو مسعود إسناديهما في هذا المتن مع أسانيد المتن الذي قبله في السباع، ولم يذكر هذا المتن في الحمر مع ذلك المتن، ولا نبه عليه، فأوهم أن إسنادي هذا المتن للمتن الذي قبله، وليس كذلك، إنما هما لهذا، والكتابان يشهدان بذلك.

\* \* \*

#### ولمسلم حديث واحد:

٢٩٩٩ من رواية جُبير بن نُفير عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ﷺ قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركتُه فكله، مالم يُنتن» (٥).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۵۳۳، ۲۵۳۴.

<sup>(</sup>٢) الأتن جمع أتان: أنشي الحمار.

<sup>(</sup>٣) البخاري- الطب ١٠/ ٢٤٩ (٥٧٨١).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٩/ ٦٥٣ (٧٥٢٧)، ومسلم ٢/ ١٥٣٨ (١٩٣٦).

<sup>(</sup>ه) مسلم ۲/ ۱۹۳۱ (۱۹۳۱).

وفي حديث معن بن عيسى عن معاوية بن صالح في الذي يُدرك صيده بعد ثلاث: «فكُلُه ما لم يُنتنْ» (١).

وأخرجه أيضاً من حديث مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ. . . حديثه في الصيد. كذا قال مسلم (٢).

وفي حــديث عبدالــرحمن بن جــبير وأبي الــزاهرية عــن جُبير عــن أبي ثعلــبة قال: وقال في الكلب: «كُلُه بعد ثلاث ٍ إلاّ أن يُنتِنَ، فدَعْه» (٣).

#### (۱۱۸)

# مسند أبي أمامة صدكي بن عجلان الباهلي المالي المالي المالي الله عنه] (٤)

#### أفراد البخاري:

٣٠٠٠ الحديث الأول: عن خالد بن معدان عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: قالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع، ولا مستغنى عنه، ربناً (٥).

وفي حديث أبي عاصم عن ثور بن يزيد: أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة: إذا رفع ماثلاته قال: «الحمدُ لله الدي كفانا وأروانا، غير مكفي ولا مكفور» وقال مرة: «لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودّع، ولا مستغنى، ربّنا»(١). وليس لخالد بن معدان عن صُدَيّ بن عجلان في الصحيح غير هذا (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۵۳۲ (۱۹۳۱).

<sup>(</sup>۲,۲) مسلم ۲/۲۵۲۲.

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٣٩٤، والرياض ١٣٧، والإصابة ٢/ ١٧٥، وتتمة جامع الأصول ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الأطعمة ٩/ ٨٠ (٨٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) السابق (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>V) التحقة ٤/ ١٦٢.

١ - ٣٠٠٠ الثاني: عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة قال ورأي سكّة (١) وشيئاً من آلة الحرث، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يـدخل هذا بيت قوم، إلا أدخله الذلّ» (٢).

٣٠٠٢ - الثالث: عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال: لقد فتح الفيتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد (٣).

وليس لسليمان بن حبيب عن أبي أمامة في الصحيح غير هذا (٤).

#### ً أفراد مسلم

٣٠٠٣- الحديث الأول: عن أبي عـمّار شدّاد بن عـبدالله عن أبي أمـامة قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبن آدم، إنّـك أن تبذِّل الفضلَ خير لـك، وأن تمسكه شرًّ لك، ولا تلامُ على كفاف، وابدأ بمن تعول، والبدُ العليا خير من البد السفلى»(٥).

٣٠٠٤ الثاني: عن أبي عمّار عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (١).

٣٠٠٥- الثالث: عن شدّاد أبي عمار عن أبي أمامة قال: بينما رسول الله ﷺ في المسجد ونحن قعودٌ معه، إذ جاء رجلٌ فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ حدّاً

<sup>(</sup>١) السكة : الحديدة التي تحرث الأرض .

 <sup>(</sup>٢) البخاري - الحرث والزارعة ٥/ ٤ (٢٣٢). وينظر توجيه العلماء للحديث في الفتح ٥/ ٥. ولم ينبه المؤلف كما في فعل الحديث السابق واللاحق - أنه ليس لمحمد بن زياد عن صُدُي في الصحيح غير هذا الحديث.
 التحقة ٤/ ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) البخاري - الجهاد ٦/ ٩٥ (٢٩٠٩). والعلابي جمع علباء : الجلد، أو عصب البعير. والآنك: الرصاص.
 (٤) التحفة ٤/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الزكاة ٢/ ٧١٨ (٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) مسلم - اللياس ٣/ ١٦٤٦ (٧٤).

فاقمه عليّ، فسكت عنه رسول الله على الصلاة، فلما انصرف نبي الله على الرجل رسول الله على الرجل رسول الله على الرجل، فلحق الرجل رسول الله على الرجل، فلحق الرجل رسول الله على فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فاقمه على قفال أبو أمامة: فقال له رسول الله على الرأيت حين خرجت من بيتك، اليس قد توضّأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: «ثم شهدنت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: «فإن الصلاة معنا؟ أو قال: «ذبك» (١).

الله وَالله والله والله

وليس لممطور أبي سلام عن أبي أمامة في الصحيح غير ُ هذا<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم - التوية ٤/ ٢١١٧ (٢٧٦٥).

 <sup>(</sup>٢) الغياية والغمامة : ما يُظلِّل الإنسان.

<sup>(</sup>٣) فرقان : قطيعان .

<sup>(</sup>٤) مسلم صلاة المسافرين ١/ ٥٥٣ (٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) التحقة ٤/ ١٨٢.

## (119)

# مسند عبدالله بن بُسر السَّكونيّ ثم المازني [رضي الله عنه] (١)

م يكنى أبا صفوان.

حديثان:

٣٠٠٧ - أحدهما للبخاري: من رواية جرير بن عثمان: أنّه سأل عبدالله بن بُسرِ صاحب رسول الله ﷺ، فقال لـه: أرأيتَ النبيَّ ﷺ كان شيخاً؟ قال: كـان في عَنْفَقَته شعراتٌ بيض (٢).

٨٠٠٠ الثاني لمسلم: من حديث يزيد بن خُميسر عن عبدالله بن بُسر قال: نزل رسول الله على أبي، فقرّبنا إليه طعاماً ورُطَبة، فأكلَ منها، ثم أتي بتمر فكان يأكلُه ويُلقي النَّوى بين أصبعيه، ويجمع السبّابة والوسطى - قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله: إلقاء النّوى بين الإصبعين - ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه: قال: فقال أبي - وأخذ بلجام دابّته: أدّع الله لنا. فقال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم الاسم.

وفي حديث يحيى بن حمّاد وابن أبي عدي عن شعبة نحوه، ولم يَـشُكّا في القاء النوى بين الإصبعين(٤).

كذا فيما رأينا من نسخ كتاب مسلم: فقرَّبْنا إليه طعاماً ورطبة بالراء، وهو تصحيف من الرَّاوي.

وقد ذكره أبو مسعود الدُّمشقي في كتابه بالواو<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه أبو بكر البرقاني من حديث إسحاق بن راهويه عن النَّضر بن شميل عن شعبة فقال: وجاءه بوطبة - بالواو. وفي آخره: قال النضر: الوطبة: الحيس يجمع بين التمسر البرني والأقط المدقوق والسمن الجيد. فلم يسترك النضر إشكالاً،

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٥، والرياض ٢٠٥، والإصابة ٢/ ٢٧٣، وتتمة جامع الأصول ٢/ ٥٤٦، ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) البخاري- المناقب ٦/ ٥٦٤ (٣٥٤٦). والعنفقة: الشعرات بين الشفة السفلي والذَّقن.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الأشرية ٣/ ١٦١٥ (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم- ١٦١٦٢.

<sup>(</sup>٥) في المُطبوع بالواو .

وبيَّنَ غايةَ البيان، ونقله عن شعبة على الصَّحّة، وكان من أهل اللغة. رحمة الله عليه وعليهم أجمعين<sup>(١)</sup>.

## (۱۲۰)

## مسند أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضى الله عنهما (٢)

كذا في الحديث بالشَّكِّ. حديث واحدٌ للبخاري:

واخرجه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني بالإسناد، وهو عند البخاري وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني بالإسناد، وهو عند البخاري وعندهما من حديث عبدالرحمن بن غَنْم الاشعري قال: حدَّثني أبو عامر أو أبو مالك الاشعري- والله ما كذَبني- سمَع النبي عقلية يقول: "ليكونن من أمّتي أقوام مالك الاشعري- والله ما كذبني- سمَع النبي عقلية يقول: اليكونن من أمّتي أقوام يستحلُّون الخرّر والحمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم (١)، يروح عليهم بسارحة (٥) لهم، يأتيهم (١) لحاجة». كذا في الكتاب للبرقاني عن يروح عليهم بسارحة (٥) لهم، يأتيهم (١) لحاجة». كذا في الكتاب للبرقاني عن الإسماعيلي. وفي رواية محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار: "ويأتيهم رجل لحاجة». وفي رواية الحسن بن سفيان عن هشام: "فيأتيهم طالب حاجة». ثم اتّفقوا: "فيقولون: ارجع إلينا غذاً، فيبيّتُهم الله ، ويضع العلم، ويمسخ أخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (٧).

<sup>(</sup>١) نقل النووي ٢٣٧/١٤ كلام الحميدي، وقال: وهذا الذي ادَّعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو، وإلا فالأكثر بالواو. وينظر التطريف ٣٤، وما فيه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) ينظر التلقيح ٤٠٣، والجمع بني رجال الصحيحين ١/ ٣٧٠، والإصابة / ٢٧٤، ١٢٣/٤، ١٧١، والفتح ١٠ ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في البخاري «الحر» يعني الفرخ ابن حجر في الفتح ١٠/٥٥، وسيتحدّث المؤلف عنها بعد.

<sup>(</sup>٤) العلُّم: الجبل العالى.

<sup>(</sup>٥) أي يروح عليهم الراعي بماشية .

<sup>(</sup>٦) في البخاري ايعني الفقير؟.

<sup>(</sup>٧) البخاري الأشربة ١٠/١٥ (٥٥٩٠).

وقد رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن محمد الباغندي عن هشام ابن عمار بالإسناد، وفيه: حدَّثنا أبو عامر الأشعريّ- واللهِ ما كذبني، وذكر الحديث- ولم يشكّ.

وكذلك أخرجه أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني في «السنن» من كتاب «اللباس» في ذكر الخز ولباسه، من حديث عبدالرحيم بن غَنْم عن أبي مالك أو أبى عامر بنحوه(١).

والذي ذكره أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربيّ في باب الحاء والراء، ليس في هذا من شيء، إنمّا هو حديث آخر، من رواية مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي على قال: «أوّلُ دينكم نبوّةٌ ورحمة، ثمم مُلك ورحمة، ثم مُلك وجبريّة، ثم ملك عض، يستحلّ فيه الحر والحرير (٢) يريد استحلال الحرام من الفروج. وهذا لا يتفق مع النبي أخرجه البخاريّ وأبو داود في متن ولا إسناد. وإنما ذكرنا ذلك لأن من الناس من توهم في ذلك شيئاً فينّاه. وحديث مكحول أيضاً ليس من شرط الصحيح.

## (121) مسند أبي مالك الأشعري [رضى الله عنه]

بغير شكٍّ. يقال: اسمُه عمرو. وقيل: عُبيد. وقيل: كعب.

حديثان، وكلاهما لمسلم<sup>(٣)</sup>:

٣٠١٠ أحدهما: من حديث أبسي سلاّم ممطور عن أبي مالـك الأشعري قال:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود- اللباس ٤/ ٣١٩ (٤٠٣٩).

 <sup>(</sup>٢) لم يرد فــي القسم المطبـوع من غريب الحديث لــلحربي. وقريــب منه في سنن الدارمــي -الأشربة ٢/ ٣٩
 (٢١٠٧) عن أبي ثعلبة عن أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٣) وكان على المؤلف أن يورده فيمن انفرد بهم مسلم.

قال رسول الله عَلَى الطَّهور شَطْر الإيمان، والحمد لله تملاً الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملاً الميزان، والصدقة والحمد لله تملان أو تملل ما بين السموات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجَّة لك أو عليك. كلَّ الناس يغدو: فبائعٌ نفسه فمُعتقها أو مُوبقها (١) وهذا أوّل حديث في كتاب «الوضوء» لمسلم.

٣٠١١ - الثاني: من حديث أبي سلام أيضاً عن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الله الأشعري أن النبي عليه الله قال: «أربع في أُمّتي من أمرِ الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب، والطّعنُ في الأنساب، والاستسقاء بالنُّجوم، والنِّياحة».

وقال: «النائحة إذا لم تتُبُ قبلَ موتها، تُقامُ يومَ القيامة وعليها سربالٌ من قطران، ودرعٌ من جَرَب»(٢).

## مسند من شهد مع النبي ﷺ غزوة ذات الرَّقاع

قال أبو مسعود: وهو سهل بن أبي حشمة. وقد تقدم في مسنده من رواية صالح بن خوّات عنه في أصلاة الخوف (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم- الطهارة ٢٠٣/١ (٢٢٣)

<sup>(</sup>٢) مسلم- الجنائز ٢/ ١٤٤ (٩٣٤).

 <sup>(</sup>٣) في مسلم - صلاة المسافرين ال/٥٧٥ (٨٤٢): عن صالح بن خوّات عمّن صلّمى مع رسول الله على يوم ذات الرقاع صلاة الحوف: أن طائفة صفّت معه. . وذكر قبله حديث سهل من رواية صالح عنه: أن رسول الله على بأصحابه في الحوف، فصفهم خلفه صفين. . . وينظر الحديث ٧٦٥.

### أفراد البخاري من الصحابة الذين أخرج عنهم في كتابه الصحيح دون مسلم منهم: (١٢٢)

# أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان الأشهلي [رضي الله عنه](١)

#### حديث واحد:

ابن معاذ أنّه قال: كان صديقاً لأميّة بن خلف، وكان أميّة إذا مرّ بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مرّ بالمدينة نزل على أميّة. فلمّا قدم النبي على المدينة وانطلق سعد معتمرا، فنزل على أميّة بكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة لعلى أطوف سعد معتمرا، فنزل على أميّة بكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة لعلى أطوف بالبيت. فخرج به قريباً من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتُم الصبّاة، وزعمتُم أنكم تنصرونهم وتُعينوهم، أما والله، لولا أنّك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله، لثن منعتني هذا لامنعتك ما هو أشد عليك منه: طريقك على المدينة. فقال له أميّة: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيّد أهل الوادي. فقال سعد: دَعْنا عنك يا أميّة، لقد سمعت رسول الله على إلى الحكم سيّد أهل الوادي. فقال: بعكة؟ قال: لا أدري. ففزع لدلك أميّة فزعاً شديداً، فلمّا رجع أميّة إلى أهله قال: يا أمّ أخري ما قال لي سعد بحة؟ قال: لا أدري. ففران، ألم تركي ما قال لي سعد عكة؟ قال: لا أدري. فقال أميّة: والله لا أخرج من أخبر هم أنه قاتلي. فقلت بعكة؟ قال: لا أدري. فقال أميّة: والله لا أخرج من مكة.

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٣، والرياض ١١٢، والجمع بين رجال الصحيحين ١٦١١، والإصابة ٢/ ٣٥.

قال : فلما كان يومُ بدر، استنفر أبو جهل ، قال : أدركوا عيركم. قال : فكره أمية أن يخرج ، فأتاه أبو جهل فقال : يا أبا صفوان ، إنّك متى ما يراك الناس قد تخلّفت وأنت سيّدُ أهل الوادي تخلّفوا معك ، فلم يزل به أبو جهل حتى قال : أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة . ثم قال أمية : يا أم صفوان : جهزيني . فقالت له : يا أبا صفوان ، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ قال : لا ، ما أريد أن أكون معهم إلا قريباً . فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره ، فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر (١) .

وفي حديث إسرائيل عن أبي إسحق نحوه، إلا أن فيه: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يُمسكه، فخضب سعد فقال: دعنا منك؛ فإني سمعت محمد إليه يزعم أنه قات أك. قال: إيّاي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدّث، فرجع إلى امرأته فقال: أتعلمين ما قال أخي اليشربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: أما ذكرت ماقال له أخوك اليثربي؟ فأراد الآيخرج، فقال له أبو جهل: إنّك من أشراف الوادي، فسر يوماً أو يومين، فسار معهم، فقتله الله(٢).

### (174)

أبو عقبة سويد بن النَّعمان بن مالك بن عامر الأنصاري [رضي الله عنه] (٣)

وكان من أصحاب الشجرة.

حديث واحد:

٣٠١٣- من رواية بـشٰير بن يـسار عن سُويـد قال: خرجنـا مع النبـيُ عَلَيْهُ عامَ خيبر، حتى إذا كنّا بالصَّهْباء- وهـي من أدنى خيبر- صلَّى رسول الله عَلَيْهُ العصر،

<sup>(</sup>١) البخاري- المغازي ٧/ ٢٨٧ (٠ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - المناقب ٦/ ١٢٩ (٣٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٣، والرياض ١١٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١٩٩١، والإصابة ١٩٩٢.

فلما صلَّى دعا بالأطعمة، فلم يُؤتَ إلا بالسَّويق، فأمر به فثُرِّي<sup>(۱)</sup>، وأكل وأكلنا. ثم قام النبي ﷺ إلى المغرب، فمضمض ومَضْمَضْنا، ثم صلَّى المغرب ولم يتوضَّا. ومن الرُّواة من قال: فدُعي بطعام، فلم يجدُّه إلا سويقاً، فلاك منه، وأكلُنا معه، ثم دعا بماء فمضمض، ثم صلَّى وصلَّينا، ولم يتوضَّاً (۱).

" \* \* (17£)

### أبو محمد، ثابت بن قيس بن شمّاس [رضي الله عنه]<sup>(٣)</sup>

ويقال: أبو عبدالرحمن.

#### حديث واحد:

المعامة عنال: أتى أنس قال وذكر يوم اليمامة عنال: أتى أنس أنب أبت بن قيس وقد حَسَرُ (٤) عن فخذيه وهو يتحنّطُ (٥) فقال: يا عَمَّ، ما يحبِسُك ألا تجيء ٤٠ قال: الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنّطُ من الحَنوط، ثم جاء فجلس يعني في الصفّ. فذكر في الحديث انكشافاً من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا (١٥) حتى نضارب القوم، ما هكذا كنّا نفعل مع رسول الله ﷺ، بئس ما عودتُم عليه أقرانكم (٧).

كذا فيما عندنا من كتاب البخاري: أن موسى بن أنس قال: أتى أنس ثابت بن قيس، ولم يقل: عن أنس.

<sup>(</sup>١) ثُرِّي : بُلِّ بالماء.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الوضوء ١/ ٣١٢، ٣١٦ (٢٠٩، ٢١٥)، والجهاد ٦/ ١٢٩ (٢٩٨١)

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٨٩، والرياض ٤٢، والجمع بين رجال الصحيحين ١٦٦/، والإصابة ١٩٧/.

رع) حسر: كشف.

<sup>(</sup>٥) يتحنُّط: يضع الحنوط، وهو مايطيِّب به الميت.

أي افسحوا لي.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الجهاد ٦/١٥ (٢٨٤٥)

وأخرجه أبو بكر الخوارزمى من حديث موسى عن أنس بن مالك عن أبيه قال: أتيت ثابت بن قبيس يوم اليمامة قد حسر عن ذراعيه.. وذكر الحديث. وفيه: والله، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ﷺ (١)

وأخرجه البخاري تعليقاً فقال: رواه حماد عن ثابت أنس. لم يزد، ولم يذكر لفظ الحديث(٢).

وقد أخرجه أبو بكر البرقاني عن أبي العباس بن حمدان بالإسناد، من حديث قبيصة بن عقبة عن حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: انكشفنا يوم اليمامة، فجاء ثابت بن قيس بن الشّمّاس فقال: بئس ما عوّدْتم أقرانكم منذ اليوم، وإني أبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء، وأعوذ بك ممّا يصنع هؤلاء، خلُوا بيننا وبين أقراننا ساعة، وقد كان تكفّن وتحنّط، فقاتل حتى قُتِل، قال: وقتل يومشذ سبعون من الأنصار، وسبعين يوم أحد، الأنصار. فكان أنس يقول: يارب، سبعين من الأنصار، وسبعين يوم أحد، وسبعين يوم مؤتة، وسبعين يوم بثر معونة، وسبعين يوم اليمامة. ولم يذكر في حديث حمّاد بن سلمة: ماهكذا كنا نقاتل مع رسول الله عليه (٢٢).

ینظر الفتح ٦/ ٥١.

<sup>(</sup>۲) البخاري ٦/ ٥١ (٢٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) الفتح ٦/ ٥٢ .

# رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو الزُّرَقي [رضى الله عنه](١)

شهد بدراً.

ثلاثة أحاديث:

٣٠١٥ ـ أحدها: من رواية ابنه معاذ بن رفاعة عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر بدر قال: جاء جبريل عليه السلام الى النبي فقال: ما تعدُّون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: فكذلك من شهد بدراً من الملائكة(٢).

وفي حديث حمّاد بن زيد: وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول لابنه: مايسرتني أنبي شهدت بدراً بالعقبة. قال: سأل جبريل النبي النبي الحديث نحوه (٣).

وفى حديث يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد: سمع معاذًا أن مَلَكاً سأل النبي عَلَيْةِ.

وعن يحيى بن يزيد بن الهاد أخبره: أنّه كان معه يوم حدَّثه معاذاً هذا الحديث، فقال يزيد: قال معاذٌ: إن السائل هو جبريل عليه السلام هكذا أخرجه(٤).

٣٠١٦ ـ الثاني: من رواية يحيى بن خلاد الزَّرَقــيّ عن رفاعة بن رافع قال: كُنَّا نُصلِّي (٥) وراء النبيّ ﷺ، فلما رفع راسه من الــركعة قال: «سمِعَ الله لمن حَمِده»

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩١، والرياض ٢٧٠، والجمع بين رجال الصحيحين ١٣٨/١، والإصابة ٥٠٣/١.

<sup>(</sup>۲) البخاري ـ المغازي ۷/ ۳۱۱ (۳۹۹۲)

<sup>(</sup>٣) السابق (٣٩٩٣)

<sup>(</sup>٤) السابق (٣٩٩٤)

<sup>(</sup>٥) في البخاري: «كنا يوماً نصلي. . . . . .

وقال رجل وراءه ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طبّياً مباركاً فيه. فلما انصرف قال: «من المتكلّم؟» قال: أنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين مَلَكا يبتدرونها، أيّهم يكتبها أوّل»(١).

٣٠١٧ ـ الثالث: من رواية عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليشي قال: رأيت رفاعة ابن رافع الأنصاريَّ، وكان شهد بدراً (٢). ولم يزد البخاري في كتابه على هذا.

وتمامه في كتاب أبي بكر البرقاني من حديث شعبة عن حُصين عن عبدالله بن شدّاد: أنه سَمِع رفاعة بن رافع رجلاً من أهل بدر، كبَّر في صلاته فقال: الله أكبر، اللهم لك الحمد كلَّه، ولك الملك كلَّه، وإليك يرجع الأمر كلَّه، وأسألك من الخير كلَّه، وأعوذ بك من الشرِّ كلَّه (٣).

# (۱۲٦)

قتادة بن النعمان بن يزيد [رضى الله عنه](١)

أخو أبي سعيد الخدري لأمه.

حديثان:

۳۰۱۸ - احدهما: أخرِجه البخارى تعليقاً فقال: وزاد أبو معمر ـ وهو إسماعيل ابن ابراهيم(ه).

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي بالإسناد من حديث أبي سعيد الخدري عن قتادة ابن النُعمان: أن رجلاً قام في زمن النبي ﷺ يقرأ في السَّحَر: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ ﴿ لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى النبي ﷺ . . . نحو حديث قبله.

 <sup>(</sup>١) البخاري - الأذان ٢/ ١٨٤ (٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ المغازي ٢١٩/٤ (٤٠١٤).

<sup>(</sup>٣) نقل في الفتح ٧/ ٣٢١ جزءًا منه.

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٣٩٩، والرياض ٢٤٥، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٢٣، والإصابة ٣/٢١٧.

<sup>(</sup>٥) في البخاري ـ فضائل الـقرآن ٩/ ٥٨ (٥٠ ١٣) ذكر حديث أبي سعيد. ثـم قال ٩٩/٩ (٥١٠٤) وزاد أبو معمر: حدّثنا إسماعيل. وذكر جزءا من الحديث، وقال: تحوه.

فذكر ذلك له، وكأن الــرجل يتقالُّها، فقال رسول ﷺ: ﴿والذِّي نَفْــسي بيده، إنَّها لَتَعْدَلُ ثُلُثَ القرآنِ (١٠).

ومن الرُّواة من قال: عن أبي سعيد، لم يذكر قتادة بن النعمان، جعله في مسند أبي سعيد، وكلاهما من حديث مالك بن أنس<sup>(٢)</sup>.

٣٠١٩ ـ الثاني: من حديث عبدالله بن خبّاب عن أبي سعيد الخدرى: أنه سمعه يحدُّثُ: أنّه كان غائبًا، فقُدِّم إليه لحم وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخّروه، لا أذوقه. قال: ثـم قُمْتُ فخـرجْتُ حتى آتـي أخي قتادة بـن النعمان ـ وكان أخاه لأمّه، وكان بدرياً ـ فذكرتُ ذلك له، فقال له: إنّه قد حدث بعدك أمر (٣)

وفى حديث الليث عن يحيى بن سعيد: وقد حدث بعدك أمرٌ، نقضاً لما كانوا يُنهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام (٤).

### \* \* \*

### عبدالله بن رواحة [رضى الله عنه](٥)

(YYY)

#### حديث واحد موقوف:

٣٠٢٠ من رواية النَّعمان بن بشير قال: أُغمي على عبدالله بن رواحة، فجعلَت اخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، تُعدَّدُ عليه، فقال حين أفاق: ماقلت شيئاً إلا قيل لي: أنت كذاك؟. زاد في رواية عَبْثَرَ: فلما مات لم تبك عليه(١).

<sup>(</sup>۱) الفتح ۹/ ۲۰.

<sup>(</sup>٢) وهو في البخاري ـ كما سبق. وينظر الحديث. ١٧٨٩ - مسند أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) البغاري \_ الأضاحي ١٠ / ٢٣ (٥٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ المغازي ٧/ ٣١٣ (٣٩٩٧)

<sup>(</sup>٥) التلقيح ٣٩٧، والرياض ٢٢٧، والإصابة ٢/ ٢٩٨. ولم يرد في كتاب فرجال البخاري؟.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ المعازي ٧/ ١٦٥ (٤٢٦٧، ٤٢٦٨)

### (۱۲۸) أبو سعيد بن المُعلَّى [ رضي الله عنه]<sup>(۱)</sup>

#### حديث واحد:

السجد، فدعاني رسول الله على فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يارسول الله، إني المسجد، فدعاني رسول الله على فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يارسول الله، إني كنت أصلي. فقال: «ألم يقل الله واستجيبوا لله وللرسول إذا دَعَاكُم (٢٠٥) [الأنفال] ثم قال لي: «لأعلَّمَنَكُ سورةً هي أعظمُ السُّور في القرآن قبلَ أن تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلتُ: ألم تَقُلُ: «لأعلَّمَنَكُ سورةً هي أعظم سورة في القرآن»؟ قال : ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ [الفاتحة]. قال: «هي السبعُ المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتِيتُه» (٢).

قال البخاري: وقال معاذ: حدَّثنا شعبة، وذكر الإسناد، وقال: هي ﴿الحمد لله ربِّ العالمين﴾ السبم المثاني (٣)٠

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩١، والإصابة ٤/٨٨

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ التفسير ٨/ ١٥٦ (٤٧٤٤)

<sup>(</sup>٣) البخاري ٨/٧ (٤٦٤٧). .

أبو عَبْس، عبدالرحمن بن جبر الحارثيّ [رضي الله عنه] (١) شهد بدراً.

حديث واحد:

٣٠٢٧ من رواية عباية بن رفاعة بن رافع قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهبُ إلى الجمعة فقال: أسمعت النبي على النبي على النبي الله حرَّمة الله على الناره (٢٠). ؟

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٧، والسرياض ٣٣١، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٩٠، والإصابـة ١٢٩٤، وتتمة جامع الاصول ٢/ ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الجمعة ٢/ ٣٩٠ (٩٠٧)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الجهاد ٦/ ٢٩ (٢٨١١).

### مَعْنَ بن يزيد [رضي الله عنه](١)

#### حديث واحد:

٣٠٢٣ من رواية أبي الجُويرية عن مَعن قال: بايعت النبي وَيَلِيْهُ أَنَا وأبي وجدي، وخطبَ علي (٢٠)، فأنكحني، وخاصمت إليه: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بنها، فوضَعها عند رجل في المسجد، فجثت فأخذتُها، فأتيتُه بنها فقال: والله ما إيّاك أردت . فخاصمتُه إلى رسول الله وَيَلِيْهُ، فقال «لك مانويت يايزيد ، ولك ما أخذت يامعن (٣).

### (141)

### محمود بن الربيع بن الحارث بن الخزرج الأنصاري [رضي الله عنه](١)

#### حديث واحد:

٣٠٢٤ – من رواية الزُّبيدي عـن الزُّهري عنه قال: عَقلتُ من الـنبي ﷺ مجَّةً افي وجهي وأنا ابنُ خمس سنين من دَلُو<sup>(٥)</sup>. جوَّده الزبيدي من رواية محمد ابن حرب عنه.

وفي رواية صالح عن الزُّهري عن محمود: وهو الذي مج رسول الله ﷺ في وجهه وهو غلام من بترهم (٦).

<sup>(</sup>١) التلقيح ١٠٤، والرياض ٢٦٠، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٩٨، والاصابة ٣/ ٤٢٩

<sup>(</sup>٢) خطب عليّ: أي خطب النبي ﷺ ليزيد . (٣) البخاري \_ الزكاة ٣/ ٩١ (١٤٢٢)

<sup>(</sup>٤) جعل المؤلف محموداً من أفراد البخاري، ومثله في التلقيح ٤٠١، والرياض ٢٥٩. وخطأ ابن حجر ذلك في النكت ٣٦٣/٤، والفتح ١١/ ١٥٢. وورد محمود في رجال مسلم ٢٤١/٣، وجعله في الجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٥٦، ما اتفقا علي الإخراج عنه. وينظر صحيح مسلم ٢٥٥١، ٤٥٦.

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ العلم ١/ ١٧٢ (٧٧)، ومسلَّم ــ المساَّجد ١/ ٤٥٦ (٣٣). ّ (٦)البخاري ــ الوضوء ١/ ٢٩٥ (١٨٩).

#### **(141)**

# أبو سروعة، عُقبة بن الحارث بن عامر المخزومي [رضي الله عنه](۱)

#### ثلاثة أحاديث:

وفي حديث ابن جريج: أنّه تزوّج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد أرضَعَتُكُما. قال: فذكرتُ ذلك للنبيّ عَلَيْ ، فأعرض عني. قال: فتنحيّت، فذكرتُ ذلك له، فقال: ﴿وكيف، وقد زعمت أن قد أرضَعَتُكما؟ فنهاه عنها(٣).

وفي حديث أبي عاصم عن عـمر بن سعد: كيـف وقد قيل؟ دَعْهـا عنك او نحوه (٤).

وفي حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين: فأعرض عنه، وتبسَّم النبيُّ وقال: «وكيف وقد قيل؟» وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي (٥).

وفي حديث أيــوب بن أبي تميمة نحوه، وفــيه: فأعرض عنه. قال: فأتــيتُه من

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٢٩، والجمع بين رجال الصحيحين ٣٨١، والإصابة ٢/ ٤٨١

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ العلم ١/ ١٨٤ (٨٨)

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الشهادات ٥/ ٢٦٧ (٢٦٥٩)

<sup>(</sup>٤) البخاري ٥/ ٢٦٨ (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري ـ البيوع ٢٩٢/٤ (٢٠٥٢)

قِبلِ وجهِه. قــلتُ: إنّها كاذبة. قال: «كيفَ بــها وقد زعمتْ أنّها قد أرضــعتكما؟ دُعُها عنك»(١)

بالمدينة العصر، فسلَّم ثم قام مسرعا، فتخطَّى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، بالمدينة العصر، فسلَّم ثم قام مسرعا، فتخطَّى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: «ذكرتُ شيئاً من تِبْرِ (٢) عندنا، فكرهتُ أن يحبسني (٣)، فأمرْتُ بقسمته (٤)».

وفي رواية عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة قال: «كنتُ خلَّفْتُ في البيت تبرأ، فكرهتُ أن أُبيَّتُه، فقسمتُه»(٥).

٣٠٢٧ ـ الثالث: من رواية ابن أبي مُليكة: عن عُقبة بن الحارث قال: جيء بالنَّعمان، أو ابن النُّعمان ـ شارباً، فأمرَ رسول الله ﷺ من كان في السبت أن يضربوه، قال: فكنتُ أنا فيمن ضربَه، فضربناه بالنِّعال والجريد(٦).

وفي رواية وهيب عن أيوب: أنه جيء به وهـو سكران، فشقَّ عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنَّعال، وكنتُ فيمن ضربه (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري \_ النكاح ٩/ ١٥٢ (٤ - ٥١)

<sup>(</sup>٢) التبر: الذهب

<sup>(</sup>٣) يجسني: يشغلني.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الأذان ٢/ ٣٣٧ (١٥٨)

<sup>(</sup>٥) البخاري - الزكاة ٣/ ٢٩٩ (-١٠٤٣٠)

<sup>(</sup>٦) البخاري - الوكالة ٤/ ٤٩٢ (٢٣١٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري \_ الحدود ١٢/ ٦٥ (٦٧٧٥)

#### **(144)**

### عبد الله بن ثعلبة بن صُعير [رضي الله عنه](١)

### حديث واحد موقوف:

٣٠٢٨ - من رواية الزُّهري قال: أخبرني عبدالله بن ثعلبة - وكان رسول الله ﷺ قد مسح عنه (٢): أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتِرُ بركعة.

قال البخاري: وقال الليث عن يونس: وكان النبي ﷺ قد مسح وجهه عام الفتح (٣).

# (۱۳٤) مرداس الأسلميّ [رَضي الله عنه]<sup>(٤)</sup>

وكان من أصحاب الشَّجرة، له حديث واحد:

وفي حديث إسماعيل عن قيس: أنه سمع مرداساً يقول- وكان من أصحاب الشجرة: يُقبضُ الصّالحون. . وذكره إلى قولهُ: «لا يعبأ الله بهم شيئاً» موقوف<sup>(٦)</sup>.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٧، والرياض ٢٣٠.،والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٤٥، والإصابة ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وكتب فوقها في ج "صعه وفي البخاري «عينه» الدعوات ١٥١/١٥١ (٦٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري- المغازي ٨/ ٢٢ (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٢٠١، والرياض ٢٦٠، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٣١، والإصابة ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الرقاق ٢٥١/١١ (٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري - المغازي ٧/ ٤٤٤ (٤١٥٦).

### (140)

### الحكم بن عمرو الغفاري [رضي الله عنه](۱)

#### حديث وأحد:

٣٠٣٠ من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن الحُمُر الأهليّة. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاريّ عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحرُ ابن عباس، وقرأ: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فَيما أُوحِيَ إِلَيّ محرّما ... (١٤٠٠) [الأنعام].

# (۱۳٦) عمرو بن سكَمة الجرميّ [رضي الله عنه]<sup>(۳)</sup>

#### عن أبيه، حديث واحدً:

٣٠٣١ من رواية أيوب السسّختياني عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة، قال أيوب: فقال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسألَه؟ قال: فلقيتُه فسألته فقال: كنا بماء (١) عرَّ السناس، يمرَّ بنا الرُّكبان فنسألُهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعُم أنّ الله أرسلَه، أوحي إليه، أوحي إليه كذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يُغرَّى في صدري. وكانت العرب تَلوَّم (٥) بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبيَّ صادق، فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم

١١) التلقيع ٢٩٠، والرياض ٥٤، والجمع من رجال الصحيحين ٢/١٠٢، والإصابة ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الذبائح ٩/ ٦٥٤ (٥٥٢٩) وينظر الحديث ١١٣٥.

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٢، والرياض ٢٣١، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧١، والإصابة ٢/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) في البخاري (عا). ! (۵) تلوم: تشظر.

والله من عند النبي حقاً. فقال: «صلَّوا صلاة كذا في حين كذا. وصلاة كذا في حين كذا. وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّنْ أحدُّكم، وليؤمَّكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحدُّ أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقَّى من الرُّكبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وكان عليَّ بردةٌ، كنت إذا سجدت تقلَّصت عني. فقالت امرأة من الحيِّ: ألا تُغطُّوا عنا است قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً، فما فرحْت بشيء فرحي بذلك القميص(١).

ّ (۱۳۷) زاهر الأسلميّ [رضي الله عنه]<sup>(۲)</sup>

٣٠٣٢ - من رواية ابنه مـجزأة بن زاهر عن زاهر وكان ممّن شهـدَ الشجرة قال: إني لأوقدُ تحتَ الـقُدور بلحوم الحُمُر، إذ نادى مـنادي رسول الله ﷺ: إنَّ رسول الله ﷺ ينهاكم عن لحوم الحُمُرِ (٣).

حديث واحد موقوف:

٣٠٣٣ - من رواية مجزأة بسن زاهر عن رجل منهم من أصحاب السشجرة اسمه أهبان بن أوس، وكان اشتكى رُكبتيه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة(ه).

<sup>(</sup>١) البخاري- المغازي ٨/ ٢٢ (٢٠ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٩٢، والرياض ٨٨، والجمع بين الصحيحين ١/١٥٦، والإصابة ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري –المغازي ٧/ ٥٥١ (٤١٧٣).

<sup>(</sup>٤) التلقيحُ ٣٨٨، والرياض ٣٥، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٥٠، والإصابة ١/١٣٧. .

<sup>(</sup>٥) البخاري - ٧/ ٤٥١ (٤١٧٤).

### (۱۳۹) عمرو بن الحارث الخزاعي [رضي الله عنه](۱)

ختَنُّ رسول اللهِ ﷺ. أخو جُويرية.

حديث وأحد

٣٠٣٤ من رواية أبي إسحق السَّبيعي عنه قال: ما ترك رسول الله عَلَيْهِ عندَ موته درهـماً ولا ديناراً ولا عـبداً ولا أمةً ولا شيئــاً، إلا بغلتَه الـبيضاء الـتي كان يركبها، وسلاحَه، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقةً (٢).

\* \* \* ( ۱٤٠ ) عبد الله بن هشام القرشي [رضي الله عنه]<sup>(۳)</sup>

> ه جد زهرة بن معبد<sup>(٤)</sup>

> > حديثان:

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٢٩، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٦٣، والإصابة ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الوصايا ٥/ ٥٦٦ (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٧، والرياض ٢٢٩، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٤٥، والإصابة ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) وهو تابعيّ، توفي سنة ١٣٥ هـ. ينظر السير ١٤٧/٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري-الإعان ١ / ٥٢٣ (٢ ٦٦٣).

٣٠٣٦ - الثاني: من رواية سعيد بن أبسي أيوب عن زهرة بـن مَعبد عـن جدّه عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي عَلَيْهُ، وذهبت به أمّه زينب بنت حميد إلى رسول الله عليه فقالت: بايعه يا رسول الله . فقال: «هو صغيرً» فمسح رأسه، ودعا له بالبركة.

وعن زهرة بسن مَعبد: أنه كان يخرجُ به جدَّه عبدالله بسن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابنُ عمر وابسن الزَّبير، فيقولان له: أَشْرِكْنا؛ فإنَّ النبي ﷺ قد دعا لسك بالبركة، فيُـشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعثُ بها إلى المنزل(١).

زاد في حديث عبدالله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب: وكان يضحّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله (٢).

### \* \* \* \* \* (1٤١) (١٤١) شيبة بن عثمان الحَجَبيّ [رضي الله عنه] (۳)

حديث وأحد:

٣٠٣٧- من رواية أبسي واثل شقيق بن سلَمة قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد همَّتُ الآ الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد همَّتُ ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء (٤) إلا قسمتُه. فقلت أن صاحبَيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما (٥).

وفي حديث عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري: همَمْتُ الآ ادعَ فيها صفراءَ ولا بيضاءً إلا قسَمْتُها بين المسلمين. فقلتُ: ما انت بفاعل. قال: لم؟ قال: لَم يفعلُه صاحباك. قال: هما المرآن يُقتدَى بهما(٦).

<sup>\* \* \*</sup> \_\_\_\_

<sup>(</sup>١) البخاري- الشركة ٥/١٣٦ (٢٥٠١)، وينظر الحديث (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الأحكام ١٣/ ٢٠٠ (٧٢١٠).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٣، والرياض ١٢٤، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٢١٩، والإصابة ١٥٧/٢.

 <sup>(</sup>٤) «فيها» أي في الكعبة، والصفراء والبيضاء: الذهب والفضة، أي الذي أهدي إلى الكعبة.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الحج ١/٢٥٤ (١٥٩٤). (٦) البخاري- الاعتصام ١٢/٢٤٩ (٧٢٧٥).

### عمرو بـن تغلـب [رضي الله عنه](۱)

#### حديثان:

٣٠٣٨ أحدهما: عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدَّثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله عَبُوا. فعمد الله شيء فقسمه، فأعطى رجالاً وترك رجالاً وغلبه أن الذين ترك عَبُوا. فحمد الله شم أثني عليه، ثم قال: "أمّا بعدُ، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحبُّ إليه من الذي أعطي، ولكنِّي أعطي أقواماً للها أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلُ أقواماً إلي ما جمعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلُ أقواماً إلى ما جمعل الله في قلوبهم من الجني، فيهم عمرو بن تغلب "فوالله ما أحبُّ أن لي بكلمة رسول الله عَلَيْ حُمْرَ النَّعَم (٢).

٣٠٣٩ - الثاني: من حديث الحسن بن أبي الحسن أيضاً عن عمرو قال: قال لي النبي الخسن أيضاً عن عمرو قال: قال لي النبي النبي الله عن أشراط الساعة أن تُقاتلوا أقوماً عراض الوجوه، كأن وجوههم المجانُّ المُطْرَقَة»(٣).

(١٤٣) سلمان بن عامر الضّبِّيُّ [رضي الله عنه](١)

#### حديث وأحد:

٣٠٤٠ من رواية محمد بين سيرين عن سلمان بن عامير قال: سمعت رسول

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٣٠، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧١، والإصابة ٢/ ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الجمعة ٢/ ٤٠٣ (٩٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري– الجهاد ٣/٦٠١ (٢٩٢٧). والمجانُّ جمع مِجَنٌّ: الترس.والْمُطرقة: عليها غشاءمن الجلد.

<sup>(</sup>٤) التلفيح ٣٩٣، والرياض ١١٥، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ١٩٤، والإصابة ٢/ ٦٠.

الله ﷺ يقول: «مـع الغـلام عـقيقتُه، فــآهريقوا عنـه دماً، وأميطوا عـنـه الأذي»(١).

وفي حديث أبي النُّعمان عن حماد بن زيد موقوف: أن سلمان قال: مع الغلام عقيقتُه. لم يزد.

قال البخاري: وقال حجّاج: حدَّثنا حمّادٌ عن أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين ابن سيرين عن سلمان عن النبي ﷺ. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين موقوقًا .

\* \* \*

#### (188)

### أبو كريمة، المقدام بن معدي كرب [رضى الله عنه]<sup>(۲)</sup>

#### حديثان:

٣٠٤١ - أحدهما: من رواية خالد بن معدان عن المقدام عن النبي قال قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»(٣).

٣٠٤٢ – الثاني: عن خالد بن معدان أيضاً عن المقدام عن النبي عليه قال: «ما أكلَ أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدِه. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده الله عليه داود كان يأكل من عمل يده (٤).

<sup>(</sup>١) البخاري- العقيقة ٩/ ٥٩٠ (٧١١)٥٤٧١).

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٤٠١، والرياض٢٥٩، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٠٨، والإصابة ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري- البيوع ٤/ ٣٤٥ (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢٠٣/٤ (٢٠٧٢).

# محمد إياس بن البُكير [رضي الله عنه]

وكان أبوه شهد بدراً(١):

٣٠٤٣ قال أبو مسعود: قال البخاري في «المغازي»: وقال الليث عن يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان أن محمد ابن إياس بن البكير، وكان أبوه شهد بدراً، أخبره (٢). هكذا رواه مختصراً، كذا قال أبو مسعود، وقد أوهم بهذه الترجمة من لم يستأمَّلُ أن محمد بن إياس بن البُكير من الصحابة، وإن أباه قد أخرج عنه البخاري شيئاً، وإنما في هذا ذكر له.

وقد أخرج أبو بكر البرقاني رحمه الله الحديث كلَّه الذي هذا طرف مختصر منه، من حديث يونس بن يزيد قال: سائلتُ ابن شهاب عن رجل جعلَ أمرَ امرأته بيد أبيه قبل أن يدخُل بها، فقال أبوه: هي طالق ثلاثاً، كيف السُّنَّة في ذلك؟ فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - مولى بن عامر بن لؤيّ أن محمد ابن إياس بن البكير - وكان أبوه شهد بسدراً - أخبره أن أبا هريرة قال: بانت منه فلا تحل له حتى تنكع روجاً غيره. وأنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة، وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل قولهما (٣).

فاختصر البخاري حاجته منه في ذكر من شهد بدراً.

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمة إياس في السير ١/ ١٨٦، والإصابة ١/ ١٠٠ وترجمة محمد في تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري- المغازي ٧/ ٣١٠ (٣٩٩١) بعد قصة سبيعة بنت الحارث

<sup>(</sup>٣) الخير في التاريخ الكبير ١/ ٢١، والموطأ- الطلاق ٢/ ٩١، ٩٢، باختلاف عما نقل المؤلف.

(127)

# سُنين أبو جميلة [رضي الله عنه](١)

طُرف:

ع ٢٠٤٤ من رواية البزُّهري عنه قال: وزعم أبو جميلة أنّه أدركَ الـنبيَّ ﷺ، وخرج معه عام الفتح<sup>(٢)</sup>.

# (۱٤۷) حَزن، جدُّ سعيد بن المُسيَّب [رضى الله عنه]<sup>(۳)</sup>

حديثان:

٣٠٤٥ أحدهما: من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جدّه قال: جاء سيلً في الجاهلية، فكسا ما بين الجبلين<sup>(٤)</sup>. قال سفيان بن عيينة: كان عمرو بن دينار يقول: حدّثنا سعيد بن المسيّب. . . . وذكر هذا الخبر. ويقول: إن هذا الحديث له شأن<sup>(٥)</sup>.

٣٠٤٦ - الثاني: أن النبي عَلَيْ قال له: «ما اسمك؟» قال: حَزن قال: «بل أنت سَهْل». وهو في مسند المسيّب بن حزن(١٠).

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٣، والرياض ٢١١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٠٩/، والإصابة ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري- المغازي ٨/ ٢٢ (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٠، والرياض ٥٥، والجمع بين رجال الصحيحين ١١٦١، والإصابة ١/٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) أي جانبا الكعبة.

<sup>(</sup>٥) البخاري- مناقب الأنصار ٧/ ١٤٧ (٣٨٣٣). وينظر الفتح ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) وهو عن سعيد عن أبيه عن جده البخاري- الأدب ٧٠/٤٥٠ (٦١٩٠). وينظر الحديث ٢٨٧٧.

### غُمرو بن ميمون الأودي [رضيله عنه](١)

والذي قال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي نُعيم بن حماد: أخبرنا هُشيَم عن أبي بلج وحُمصين بن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود قرحموها، فرجَمتُها معهم. وليس فيه: قد زنت (٢). فإن صَحَّت هذه الزيادة، فإنّما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية، ولم يبال بظنّه الذي ظنّ في الجاهلية.

وقد أوهم أبو مسعود بهذه الترجمة التي أفردها باسمه أنه من جملة الصحابة اللين انفرد بهم البخاري، كما ترجم أوّلاً، وكما فعل في اسم أبي رجاء العطاردي (٤). وإنما رواية البخاري أنه قال: كنّا نعبد الحجر. وسائر ما ذكر عنه دلالة على أنّه قد أدرك الجاهلية، ولم يُسلم في أوّل الإسلام.

<sup>(</sup>۱) عمرو ممن أدرك الجاهلية، وأسلم في عهد النبي ﷺ، ولم يَرو، ولم يُرو عنه، مات سنة ١٧٥هـ أوبعدها. ينظر السير ١٥٨/٤، والإصابة ١١٨/٣. وتقـل في التلقيح ٣٩٨ عـن أبي مسعود ذكره ك هنا لأنه روى حكاية.

 <sup>(</sup>۲) ورد الحديث في البخاري- مناقب الأنصار ١٥٦/٧ (٣٨٤٩). وتحدّث ابن حجر ١٦٠/٧ عن الحديث ومن اخرجه، واعترض للحميدي لقوله: إن هذا الحديث قد يكون مقحماً.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر التلقيح ٣٩٨.

# (١٤٩) أبو رجاء العُطاردي

### [رضي الله عنه]

واسمه عمران بن مِلحان. وقيل : عمران بن تيم<sup>(١)</sup>.

٣٠٤٨ حكى أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي له في الصحيح حكاية من رواية مهدي بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: كنّا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجراً هو خير منه القيناه وأخذنا بالآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جُثوة من تراب، شم جئنا بالشاة فحلبنا عليه، شم طُفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: مُنصل الاسنة. فلا ندع رُمحاً فيه حديدة، ولا سهماً فيه حديدة إلا نزعناه فالقيناه. وكان يقول: كنت يوم بعث النبي على غلاماً أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فَردنا إلى النار، إلى مسيلمة الكذاب(٢).

# ُ (۱۵۰) وحشيّ الحبشيّ مولى جُبير بن مطعم [رضى الله عنه]<sup>(۳)</sup>

حديث واحد في مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه:

٣٠٤٩ من رواية جعفر بن عمرو بن أميَّة الضَّمري قال: خرجتُ مع عُبيد الله ابن عديّ بـن الخيار، فلـمـا قـــدمْنا حمـصَ قــال لـي عبيد الله : هــل لك في وحشيًّ نسالُـه عَن قتل حمزة؟ قلت: نـعم. وكان وحشيًّ سكن حمـص، فسالُنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك في ظلَّ قصره، كأنه حَميت(٤).

<sup>(</sup>١) أبو رجاء مخضرم، أدرك الجاهلية، وأسلم عام الفتح، ولم ير النبيﷺ. ينظر السير ٢٥٣/٤، والإصابة ٤/٤/٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري- المغازي ٨/ ٩٠ (٤٣٧٦، ٤٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٢٠٤، والرياض ٢٦٦، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٥٤٦،والإصابة ٣/٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) الحميت: الوعاء الضخم، إشارة إلى ضخامته.

قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير، فسلَّمنا عليه، فردَّ السلام، وعبيدالله مُعتَجِرٌ بعمامة، ما يرى وحسي لله عينيه ورجليه، فقال عبيدالله: يا وحشي التعرفني؟ قال: فنظر إليه. ثم قال: لا والله، إلا أنّي أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاماً بمكّة، فكُنتُ استرضعُ له، فحملتُ ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فكأني نظرت إلى قدّميك. قال: فكشف عبيدالله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرُنا بقتل حمزة؟ قال: نعم:

إن حمزة قتل طُعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جُبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمّي فأنت حرِّ. فلمَّا أن خرج الناس عام عينين<sup>(۱)</sup>، وعينين: جبلً بحيال أحد، بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مناور؟ فخرج إليه حمزة فقال: يا سباع، يا ابن أمَّ أنحار، مقطّعة البُظور، أتحاد الله ورسوله؟ شم شدَّ عليه، فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلمّا دنا منّي رميسه بحربتي، فأضعها بين ثدييه (٢)، حتى خرجَت من بين وركيه، قال: فكان ذلك العهد به.

فلما رجع الناسُ رجعتُ معهم، فأقدمتُ بمكة حتى فشا الإسلام، ثم خرجتُ إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) رهو عام أحد.

<sup>(</sup>٢) في البخاري «ثنته»: بين السرة والعاتة.

قال عبدالله بـن الفضل: فأخبـرني سليمان بن يـسار أنه سمع عبـدالله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيته: وا أمير المؤمنين، قتلَه العبد الأسود<sup>(١)</sup>.

> \* (۱۵۱) محمد بن مسلمة [رضــي الله عنه]<sup>(۲)</sup>

ولمحمد بن مسلمة حديث مذكور في مسند المغيرة بن شعبة، في شهادته معه عند عمر بقضاء رسول الله ﷺ في إملاص المرأة (٣).

(۱۰۲) النُّعمان بن مقرِّن [رضی الله عنه]<sup>(۱)</sup>

وللَّنعمان بن مقرِّن أيضاً حديث مذَّكور في مسند المغيرة بن شعبة وحديث آخر في مسند بريدة (٥)، أخرجه مسلم بن الحجاج (٦).

\* \* \* \* \* \* \* (\* 10\*) (۱٥٣) \* سعيد بن المسيّب [رضي الله عنه] عن أصحاب رسول الله ﷺ (۷)

حديث في الحوض:

• ٥ - ٣ - من رواية يونس عن الزُّهري عن سعيــد بن المسيَّب أنه كان يُحدّثُ عن

<sup>(</sup>١) البخاري- المغازي ٧/ ٣٦٧ (٧٢: ٤).

 <sup>(</sup>٢) التلقيع ٤٠١، والسرياض ٢٥٨، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٣٣، والإصابة ٣/ ٣٦٣. وجعلُ المؤلف محمداً من أفراد البخاري فيه نظر. ينظر الحديث ٢٩١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر الحديث ٢٩١٦.

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٢٠١، والرياض ٢٦٣، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٣٢، والإصابة ٣/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) سقط من س (وحديث آخر في مسند بريدة).

<sup>(</sup>٦) ينظر الحدّيث ٢٩١٧ والحديث ٢٠٢. وعليه لايكون النعمان من أفراد البخاري .

<sup>(</sup>٧) لَا خَلافُ أَنْ صَعَيْدًا وَلَد لَسَتَيْنَ مَضَتًا مَنْ خَلافَةً عَمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. ينظر السير ٢١٧/٤.

أصحاب رسول الله على قال: «يَرِدُ علي رجالٌ من أصحابي، فيُحَلَّنُون عنه، فأقول: يا ربِّ، أصحابي، فيقول: إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدَك، إنهم ارتدُّوا على أدبارهم القَهْقَرى \*(١) وله ذكر في مسند أبي هريرة، من رواية سعيد عنه (٢).

٣٠٥١ حديث أخرجُه البخاري تعليقاً ، من رواية عمرو بن مرّة عن أبي ليلى قال: حدَّثنا أصحابُ محمد ﷺ قالوا: نزل شهر رمضان، فشقَّ عليهم، فكان من أطعم كلَّ يوم مسكينًا ترك الصوم عن يطيقه، ورُخُص لهم في ذلك، فنسخَتْها: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم (١٨٤) ﴾ [البقرة] فأمروا بالصوم (٤).

عبدالرحمن بن جابر [رضي الله عنه] عمّن سمع النبي ﷺ (٥)

٣٠٥٢ حديث أخرجه من رواية مسلم بن أبي مريم عن عبدالرحمن عمن سمع النبي الله عد من حدود الله عز وجل الله عر (٦).

(٢) ينظر الحليث ٢٤٣٤

(٣) من كبار التابعين؛ ولد في خلافة الصديق رضي الله عنه. ينظر السير ٤/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>١) البخاري-الرقاق ١١/ ٤٦٤ (٢٥٨٦).

 <sup>(</sup>٤) البخاري- الصوم ٤/١٨٧ (١٩٤٨).

<sup>(</sup>٥) الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٨٤، وتتمة جامع الأصول ٢/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الحدود ١٧٦/١٢ (٦٨٤٩).

قال أبو مسعود: وهو أبو بُردة بن نيار<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

(107)

# سُراقة بن مالك بن جُعْشُم [رضي الله عنه](۲)

حديث واحد مذكور في جملة حديث لعائشة.

٣٠٥٣– من رواية الزُّهري عن عروة عنها– وفيه متَّصلاً به:

قال الزهري: فأخبر ني عبدالرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة: أن أباه أخبر أنه سمع سراقة يقول: جاء نا رسل كفّار قريش يجعلون في رسول وابي بكر دية كل رجل منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أراها محمداً وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم دخلت فأمرت جاريتي أن تُخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي، فخرجت من ظهر البيت، فخططت بزجة الأرض، وخفضت عاليه، ثم أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرّب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي

<sup>(</sup>١) ينظر الفتح ١٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٩٣، والرياض ١١٧، والجمع بين رجال الصحيحين١/ ٢٠٩، والإصابة ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) رهو: لا تضرهم.

<sup>(</sup>١) العثان: الدخان.

<sup>(</sup>٢) البخاري- مناقب الأنصار ٧/ ٢٣٨ (١ - ٣٩).

### أفراد مسلم من الصحابة الذين أخرج عنهم دون البخاري (١٥٧)

### عبدالمطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب [رضي الله عنه](١)

#### حديث واحد:

عبدالمطلب من رواية عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب عن عبدالمطلب بن ربيعة قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب فقالا: لو بعثنا هذين الخلامين - قال لي وللفضل بن العباس - إلى رسول الله الكالم فكلماه، فأمّرهما على هذه الصدقات، فأدّيا بمّا يؤدي الناسُ، وأصابا بما يُصيب الناسُ. قال: فبينما هما على ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة (٢) منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله على رسول الله الفها الظهر، سبقناه إلى الحُجرة، فقمنا عندها، حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال: «أخرجا ما تُصرر ان (١٥) ثم دخل ودخلنا معه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلّم أحدنا فقال: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٣٤، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٢٩، والإصابة ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفاسة: حسلاً.

<sup>(</sup>٣) تصرّران: تحملان وتخفيان.

أنت أبرُّ الناس، وأوصلُ الناس، وقد بلَغْنا النكاح، فجئنا لتؤمَّرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدّي إليك كما يؤدّي الناس، ونصيب كما يصيبون. فسكت طويلاً حتى أردْنا أن نكلّمه. قال: وجعلَت زينب تُلمع (١) إلينا من وراء الحجاب: أن لا تكلّماه. قال: ثم قال: "إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي لأوساخ (٢) الناس، ادعوا إليّ مَحسمية - وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب». قال: فجاءاه فقال لمحمية: "أنكح هذا الغلام ابنتك» - للفضل بن العباس - فأنكحَه. وقال لنوفل بن الحارث: "أنكح هذا الغلام ابنتك» فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخُمسِ كذا وكذا وكذا قال الزهري: ولم يسمّه لي (٣).

وفي حديث يونس بن يزيد عن الزهري نحوه. وفيه قال: فألقى علي رداءَه ثم اضطجع عليه، وقال: أنا أبو حَسن القرم (٤)، والله لا أريم مكاني حتى يسرجع إليكما ابناكما بحور (٥) ما بعنتما به إلى رسول الله على وقال في الحديث: ثم قال: (إن هذه الصدقات إنما أوساخ الناس، وإنها لا تَحِلُ لمحمد ولا لآل محمد» وقال أيضاً: ثم قال رسول الله على الاخماس (١).

<sup>(</sup>۱) تلمع : تشير

<sup>(</sup>٢) في مسلم: ﴿أُوسَاحِ،

<sup>(</sup>٣) مسلم- الزكاة ٢/ ٧٥٧ (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٤) القرم: السيد، العارف بالأمور.

<sup>(</sup>٥) الحور: الجواب.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٢/٥٥٧.

#### (NOA)

### هشام بن حکیم بن حزام [رضي الله عنه](۱)

#### حديث واحد:

٣٠٥٥ من رواية هشام بن عروة عن أبيه: أن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. فقال: مذا؟ قيل: يُعذّبون في الخراج. وفي رواية أبي أسامة: حُبسوا في الجزية. فقال: هشام: أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله علي يقول: «إنّ الله يعذّبُ الذين يُعذّبُون الناس في الدّنيا» (٢).

زاد في حديث جرير قال: وأميرُهم يــومئذ عُمــير بن سعــيد الأنصاري عــلى فلسطين، فدخل عليه فحدَّنه، فأمر بهم فخُلُّوا<sup>(٣)</sup>.

وفي حــديث الــزُّهري عن عــروة بن الــزبير نــحوه. ولــيس فيــه: صُبَّ عــلى رؤوسهم الزيت<sup>(٤)</sup>.

# (104)

### أبو وهب، صفوان بن أمية بن خلف [رض*ي* الله عنه]<sup>(ه)</sup>

#### حديث واحد:

٣٠٥٦ من رواية الزُّهري قال: غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح- فتح مكة. ثم خرج رسول الله ﷺ بمن معه من المسلمين فاقتـتلوا بـحُنين، فنصرَ اللهُ ديـنه

<sup>(</sup>١) التلقيح ٢٠٤، والرّياض ٢٦٨، والجمم بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٥٠، والإصابة ٣/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٢) مسلم- البر والصلة ٤/ ٢٠١٧، ٢٠١٨ (٢٦١٣).

<sup>(</sup>٤،٣) مسلم ٤٠١٨.

<sup>(</sup>٥) التلقيح ٢٩٤، والرياض ١٣٢، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٢٢٤، والإصابة ٢/ ١٨١.

والمسلمين، وأعطى رسولُ الله ﷺ يومئذ صفوانَ بن أميّة مائةً من النَّعَم، ثم مائةً، ثم مائةً، ثم مائةً،

قال ابن شهاب: فحدثني سعيد بن المسيّب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله عليه ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يُعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى (١).

أخرجه مسلم من حديث يونس عن الزُّهري. وكذلك أبو بكر البرقاني عن أبي بكر الإسماعيلي. وفيه زيادة اختصرها مسلم في ذكر ما أعطى حكيم بن حزام، وقوله له: «هذا المال خضرة حلوة» وامتناعه من الأخذ من أحد بعده، وما أعطى الأقرع بن حابس وعُيينه بن حصن. وفي آخره: ثم قفل رسول الله وَالله الله الله الله الله والله والله

# (١٦٠) الشَّريد بن سُويد الثَّقَفيِّ [رضي الله عنه]<sup>(۲)</sup>

حديثان:

٣٠٥٧ - أحدهما: من زواية ابنه عمرو بن الشريد عنه قال:كان في وفد ثقيف رجلٌ مجذومٌ، فأرسلَ إليه النبيُ ﷺ: «إنّا قد بايعْناك، فارجعُ»(٣).

عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: أدفني رسول الله عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: أدفني رسول الله عليه خلفه. وفي رواية من قال عن عمرو وحده بلا شكّ عن أبيه قال: رَدفْتُ رسولَ الله عليه على: رَفقتُ رسولَ الله عليه على: من شعر أميّة بن أبي الصّلْت شيءً ؟ "قلت: نعم.

<sup>(</sup>۱) مسلم- الفضائل ١٨٠٦/٤ (٢٣١٣).

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٩٤، والرياض ١٣٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢٢٠، والإصابة ٢/١٤٦.

 <sup>(</sup>٣) مسلم- السالام ٤/ ١٧٥٧ (٢٢٢١).

قال: «هيه»، فأنشدتُه بيتاً، فقال: «هيه». ثم أنشدتُه بيتاً، فقال: «هيه»، حتى أنشدتُه مائة بيت (١).

وفي رواية عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو عن أبيه قال: استنشدني رسول الله ﷺ: "إن كاد لَيُسْلُمُ". وذكر نحوه. وزاد- يعني رسول الله ﷺ: "إن كاد لَيُسْلُمُ". وفي حديث عبدالرحمن بن مهدي عن الطائفي: " فلقد كاد يُسُلِمُ في شعره"(٢).

# (١٦١) نافع بن عُتبة بن أبي وقّاص [رضي الله عنه](٣)

#### حديث وأحد:

٣٠٥٩ من رواية جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنّا مع رسول الله ﷺ في غزوة قال: فأتى النبي ﷺ قومٌ من قبل المغرب، عليهم ثيابُ الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم لقيامٌ ورسولُ الله ﷺ قاعد، قال: قالت لي نفسي: الستهم فقم بينهم وبينه، لا يغتالونه. قال: ثم قلتُ: لعلّه نَجِيٌّ معهم (٤). فأتيتُهم فقمتُ بينهم وبينه، قال: فحف ظتُ منه أربع كلمات أعدُّهن في يدي: قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدَّجال فيفتحه الله، قال: فقال: فقال: نافع: يا جابر، لا نرى الدَّجال يخرج حتى تُفتح الروم (٥).

<sup>(</sup>٢،١) مسلم- الشعر ٤/١٧١ (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٢٠٤، الرياض ٢٦٤، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٥٢٩، والإصابة ٣/٥١٦.

<sup>(</sup>٤) نجي: يناجيهم: يحلُّنهم سراً.

<sup>(</sup>٥) مسلم- الفتن ٤/ ٢٢٢٥ (٢٩٠٠).

ذكره البخاري في «التاريخ» تعليقاً، المسند منه فقط، فقال: وقال موسى بن إسماعيل: حدّثنا أبو عوانة، حدثنا عبدالملك بن عُمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة أنه سمع النبي عليه يقول: "تغزون جزيرة العرب، فيفتحها الله عليكم، وتغزون الروم فيفتح الله عليكم، وتغزون الروم فيفتح الله عليكم، وتغزون فارس فيفتح الله عليكم، (۱) لم يزد.

(۱٦٢) مُطيع بن الأسود بن حارثة [رضى الله عنه]

وقيل: ابن خارجة، ابن نضلة بن عوف(٢)

حديث واحد: `

٣٠٦٠ من رواية ابنه عبـدالله بن مطيع عنه قال: سمعتُ الـنبي يَنْظِيُّ يقولُ يومَ فتح مكة: ﴿لا يُقتلُ قرشيُ صبراً بعدَ هذا اليوم إلى يوم القيامة»(٣).

وفي رواية عبدالله بن نُـمير نحوه، وزاد قال: ولم يكن أسلم أحدُ من عصاة قريش غيرُ مطيع. كان اسمه العاصي، فسمّاه رسول الله على مطيعًا (٤).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٨/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٤٠١، والرياض ٢٦١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٢٤، والإصابة ٣/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٢,٤) مسلم- الجهاد ٣/ ١٤٠٩ (١٧٨٢).

### (١٦٣) أبو محذورة سمُرة بن معْيَر [رضي الله عنه](١)

حديث واحد في الأذان.

٣٠٦١ من رواية مكحول عن عبدالله بن مُحيريز عنه: أن نبي الله ﷺ علّمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، كذا عندمسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يعود لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مرّتين، أشهد أن محمداً رسول الله مرّتين. حيّ على الفلاح - مرتين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله الله (١).

# (١٦٤) أبو سَريحة، حُذيفة بن أسيد الغفاري [رضي الله عنه](٣)

حديثان:

٣٠٦٢ أحدهما: من رواية أبي الطُّفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد قال: اطَّلَع النبيُّ وَيَلِيُهُ علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدُّخان، والدَّجّال والدَّبّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خَسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخرُ ذلك نارٌ تطرُدُ الناس إلى محشرهم (٤).

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٣، والرياض ٢٨٠، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٠٣١، والإصابة ٤/ ١٧٥.

 <sup>(</sup>٢) مسلم - السصلاة ١/ ٢٨٧ (٣٧٩). وقد نقل الإمام النسووي ٤/ ٣٢٢ أن في أكثر أصول مسلم: الله أكبر - مرتين، وفي بعضها أربع مرات، والمشهور أنها أربع، وذكر آراء الفقهاء في ذلك.

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٠، والرياض ٥٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١٠٧/١، والإصابة ٢/١٦،

<sup>(</sup>٤) مسلم- الفتن ٤/ ٢٢٢٥ (٢٩٠١).

وفي حديث شعبة عن فُرات القزاز: كان النبي على في غرفة ونحن أسفل منه، فاطّلع إلينا. وذكر نحوه. قال شعبة : وحدّثني عبدالعزيز بن رُفيع عن أبي الطّفيل عن أبي سَريحة مثله، لا يذكر النبي على أحدهما في العاشرة: نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر: وريح تُلقي الناس في البحر. قال شعبة: ولم يرفعه عبدالعزيز (١).

الشَّقيُّ من شَقِيَ في بطن أمّه، والسَّعيد من وُعظ بغيره. فأتى رجلاً من أصحاب الشَّقيُّ من شَقِيَ في بطن أمّه، والسَّعيد من وُعظ بغيره. فأتى رجلاً من أصحاب رسول الشَّيِّ يقال له حذيف بن أسيد الغفاري، فحدَّه بذلك من قول ابن مسعود، وقال له: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل (٢): أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله الله الله الله المنان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها، وخلق سمعتها وبصرها وجلدَها وخمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر ام أنشى؟ فيقضي ربنك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله. فيقول ربنك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، ماشاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ماشاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب ماشاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على أمر، ولا ينقص. هكذا الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على أمر، ولا ينقص. هكذا في حديث أبي الزبير عن أبي الطُّفيل عن أبي سَريحة (٣).

قال زهير: قال أبو خيستمة: حسبتُه قال: «الذي يخلُقها، فيقول: ياربّ، أذكرٌ أم أُنشى، فيجعله الله ذكِراً أو أُنشَى، ثم يقول: يا ربّ أسويٌ أو غيسرُ سويّ؟، فيجعلُه الله سويّا أو غير سويّ. ثم يقول: ياربّ، ما رزقه؟ ما أجلُه؟ ما خُلُقه؟

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/٢٢٦، ٢٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) رهو ٰحذيفة.

<sup>(</sup>٣) مسلم- القدر ٤/٢٠٧ (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) يتصور: ينزل.

ثم يجعلُه الله شقياً أو سعيداً اله (١).

وفي رواية كلشوم عن أبي الطُّفيل عنه، رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ: «إن ملكاً موكَّلاً بالرَّحِم، إذا أراد الله أن يخلُقَ شيئاً يأذن الله لبضع وأربعين ليلة..» ثم ذكر نحوه (٢).

\* \* \* \* \* \* ١٦٥) سَبْرة بن مَعْبَد الجُهنيِّ [رضي الله عنه]<sup>(٣)</sup>

#### حديث المُتعة:

بالمتعة، فانطلقتُ أنا ورجلٌ إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرٌ عيطاء (٤)، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلتُ: ردائي. وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلى أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثتُ معها ثلاقًا. ثم إن رسول الله والله قال: «من كان عنده شيءٌ من هذه النساء التي يَتَمتّع فليُخلّ سبيلها» كذا في رواية الليث عن الربيع (٥).

وفي حديث عُمارة بن غَـزِيَّة عن الربيع: إن أباه غزا مع رسـول الله ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة- ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله ﷺ في مُتعة النساء، فخرجتُ أنا ورجلٌ من قومي، ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو

<sup>(</sup>۲٫۱) مسلم ۲۰۳۸/۶.

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٣، والرياض ١٣١، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٢١٠، والإصابة ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) البكرة: الشابّة، والعيطاء: طويلة العنق في اعتدال.

<sup>(</sup>٥) مسلم- النكاح ٢/٢٣/٢ (١٤٠٦).

قريب من الدَّمامة، مع كلَّ واحد منها بُردٌ، فبُردي خَلَق<sup>(۱)</sup>، وأما بُرد ابن عمّي فبُردٌ جديدٌ غَضٌ، حتى إذا كنَّا بأسفلِ مكة أو بأعلاها، فتلقَّتنا فتاة مثل البكرة العنَطْنَطة (۲). . ثم ذكره نحوه بمعناه. وفيه: ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن بُرد هذا خَلَقٌ وبُردي جديد غَضَّ، فتقول: بُردُ هذا لا بأس به، ثلاث مرار، أو مرّتين. ثم استمتعْتُ منها، فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله ﷺ (۳).

وفي حديث وُهيب عن عُمارة نحوه، وزاد: قالت: وهل يـصلُح ذاك؟ وفيه: قال: إن بردَ هذا خَلَقٌ مَحُ (٤٤).

وفي حديث عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة: أن أباه حدَّثه: أنه كان مع رسول الله على فقال: «ياأيها الناس، إني كنتُ أذنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءً فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا عا آتيتموهن شيئاً. "(٥).

زاد في رواية عَبُّـدَةَ بن سليمان عن عبدالعزيز بن عــمر: رأيت رسول الله عَلَيْهِ قائماً بين الركن والباب وهو يقول. . . فذكره، وذكر التحريم إلى يوم القيامة (٦).

وفي حديث عبدالملك بن الربيع عن أبيه عن جله صبرة قال: أمرنا رسول الله عليه الله عليه عن المناعنها (٧).

وفي حديث عبدالعزيز بن الربيع عن أبيه عن جده نحوه، وفيه: فآمَرَتُ (^) نفسها ساعة، ثم اختارَتْني على صاحبي، فكن معنا ثلاثاً، ثم أمرَنا رسول الله ﷺ بفراقهن (٩).

<sup>(</sup>١) الخلق: البالي

<sup>(</sup>٢) العنطنطة: الطويلة العنق.

<sup>(</sup>٢, ٤) مسلم ٢/ ١٠٢٤ والمَحِّ: البالي.

<sup>(</sup>۵-۷) مسلم ۲/ ۲۵/۱.

<sup>(</sup>A) آمرت: شاورت.

<sup>(</sup>٩) مسلم ۲/ ١٠٢٥.

حديث الزّهري من رواية معمر عنه، عن الربيع بن سبرة مختصراً: أن رسول الله ﷺ نهى زمانَ الفتح عن متعة النساء. زاد في حديث صالح عن الزُّهري، عن الربيع: وأن أباه تمتّع ببُرْدين أحمرين(١).

وفي رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزَّبير: أن عبدالله بن الزَّبير قام بمكة فقال: إن ناساً أعسمي الله ُ قلوبَهم كما أعسمي أبصارهم يُفتون بالمتعة، يُعَرِّض برجل<sup>(٢)</sup>. فناداه فقـال: إنك لَجلْف جاف، فلعــمري، لقد كانت المستعةُ تُفعلُ في عهد إمام المستّقين- يريد بـ رسول الله- فقال ابن الـزبير: فجرِّبْ بنفسك، فوالله لئن فعلتَها لأرجمنُّك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبَرني خالدُ بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً. قال: ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرَّ إليها كالمسيتة والدّم ولحم الخنزير، ثم أحكمَ اللهُ الديـن ونهى

قال ابن شهاب: وأخبرنم الربيع بن سبرة أن أباه قال: استمتعت في عهد رسول الله ﷺ ببُـرُدين أحمرين امـرأةً من بني عـامر، ثم نهانــا رسول اللهﷺ عن المتعة .

قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدُّث ذلك عمر بن عبدالعزيز وأنا جالس (۳).

وفي رواية إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبدالعزيز قال: حدَّثُ ني الرَّبيع ابن سبرة عـن أبيه: أن رسول الله ﷺ نهى عـن المتعة، وقال: «ألا إنهـا حرامٌ من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن أعطى شيئاً فلا يأخذه الأُّ.

<sup>(</sup>٢) وهو ابن عباس رضي الله عنهم.

<sup>(1)</sup> مسلم ۲/۲۲/۲.

<sup>(</sup>۳) مسلم ۲/۲۱،۱۰۲۷،۱.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢/ ١٠٢٧.

#### (177)

## عبدالله بن السّائب بن أبي السائب المخزوميّ [رضى الله عنه](١)

#### حديث واحد:

عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم العابدي، وأبي سلمة بن سفيان، عن عبدالله ابن المسيّب بن عبدالله بن عمر بن مخزوم العابدي، وأبي سلمة بن سفيان، عن عبدالله ابن السائب قال: صلّى النبي السيّ الصبح بمكة، فاستفتح بسورة «المـومنين»، حتى جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى- شكّ الراوي (٣) أو اختُلف عليه- اخذَت النبي عليه معلة، فركع وعبدالله بن السائب حاضرٌ ذلك (٤).

وفي رواية عبدالرزاق: فحذف: فركع(٥).

أخرجه مسلم بالإسناد كذلك، وجعله أبو مسعود من أفراده (١). وقد أخرجه البخاري تعليقاً، فقال: ويُذكر عن عبدالله بن السائب: قرأ النبي ﷺ «المؤمنون» في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، أخذتُه سعلةٌ فركع (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٣١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٤٦١، والإصابة ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) نقل النوري ٤٢٢/٤ عن الحفاظ أن الصواب «الحجازي٩ وأنه ليس الصحابي.

<sup>(</sup>٣) وهو محمد بن عبّاد.

<sup>(</sup>٤) مسلم- الصلاة ١/ ٣٣٦(٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ٣٣٦. أي رواية عبدٍالرزاق بحذف: فركع.

<sup>(</sup>٦) وجرى على ذلك في التلقيح والرياض والجمع.

<sup>(</sup>٧) وذلك في تقديمه لباب الجمع بين السورتين في الركعة،-الأذان ٢/ ٢٥٥.

# عبدالله بن حذافة بن قيس بن عديّ بن سهم السّهمي [رضي الله عنه](١)

أبو حذافة، مدنيّ.

حديث واحد:

روح عن مالك. وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه أن مسلماً أخرجه عن إسحاق عن روح عن مالك. وأخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه عن أبي بكر الإسماعيلي، من حديث سفيان عن سالم أبي النضر وعبدالله بن أبي بكير عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن حذافة: أن رسول الله عليها أمره أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب. قال: فقال عبدالرحمن بن مهدي حين حدّث بهذا الحديث: حدّثنا مالك بن أنس- ولا أراه إلا كان أحفظ من سفيان- عن عبدالله بن أبي بكر عن سليمان بن يسار: أن النبي على أمر ابن حذافة ينادي أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب.

وقال البخاريّ في «التاريخ»: عبدالله بن حـ ذافة أبو حذافة السَّهمي القرشي لا يصحّ، حديثه مرسل<sup>(۲)</sup>.

وهكذا رويناه في الموطأ مرسلاً كما قال ابن مهدي.

وهذا الذي حكاه خلف الواسطي لم أجده فيما عندنا من كتاب مسلم، ولا حكاه أبو مسعود في كتابه، ولو وجد أبو بكر البرقاني في كتاب مسلم لما حكاه عن خلف، ولعله قد رآه في بعض النسخ عن مسلم. والله أعلم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر السير ٢/ ١١، والإصابة ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٨/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر التحقة ٤/ ٣١٠، والمسئد ٤/ ٤٥٠، والموطأ-الحج ٢/ ٣٤٠.

## مَعْمَر بن عبدالله بن نافع بن نَضْلة بن عُبيد بن عُويج بن عدي بن كعب [رضي الله عنه] (١)

#### حديثان:

٣٠ ٩٧ - أحدهما: من رواية بُسر بن سعيد، عن معمر بن عبدالله: أنه أرسل غلامه بصاع من قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيراً، فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطَلقُ فرده، ولا تأخذَن إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: «الطّعام بالطّعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: إنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع (٢).

٣٠٦٨ - الثاني: من رواية سعيد بن المسيَّب عن مَعمر قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا ع

وفي حديث محمد بن عمرو، عن عطاء، عن سعيد بن المسيَّب، عن معمر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ. . . مثله (٤).

قال في رواية عمرو بن يحيى عن محمل بن عمرو، عن عطاء عن ابن المسيّب عن معمر بن أبي معمر – أحد بني عديّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ. . . فذكر مثله (٥) . زاد أبو مسعود في كتابه: قال: وكان ابن المسيّب يحتكر الزّيت .

شك أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي في هذا الاسم، فجعله في ترجمتين، قال في الأولى : معمر بن عبدالله بن نضلة. وقسال في الثانية : معمر بن أبي معمر، أحد بني كعب. ثمم قال: وأظنّه الأول.

<sup>(</sup>۱) التلقيح ۲۰۱، والـرياض ۲۲۱، والجمع بين رجال الصحيحين ۲/۲ ۵۰، والإصابـة ۳/ ٤٢٨، وتتمة الجامع ۲/ ۸۵۸.

<sup>(</sup>٢) مسلم- المساقاة ٣/ ١٢١٤ (١٥٩٣). ويضارع: يشابهه ويكون مثله.

<sup>(</sup>۲) مسلم ۲/۱۲۲۷ (۱۳۰۵).

<sup>(</sup>٤،٥) مسلم ۴/ ١٢٢٨.

ولا شك (١) أنهما واحد، لأن كتاب مسلم يشهد بـذلك وقد قال فيهما جـميعاً: معمر بن عبدالله، ونسبُه المتصل يشهد بذلك.

وقال فيه أبو بكر الإسماعيلي: معمر بن عبدالله بن نافع بن نَضْلة العدوي من مهاجرة الحبشة، سكن المدينة، قاله في كتابه «المعجم».

وقال الحاكم في كتابه: ومعمر بن عبدالله بن نافع بن نضلة العدويّ، وهو معمر بن أبي معمر.

## (179)

## أبو الطُّفيل، عامر بن واثلة بن عبدالله بن خُنيس [رضى الله عنه]

وهــو آخــر مــن مـــات تمـّـن رأى النبــيَّ ﷺ، سنةَ ثنتين ومائة. وقال مسلم بن النجاّج: ومات سنة مائة. ومات النبيُّ ﷺ وهو ابن ثمان سنين (٢)

#### حديثان:

٣٠٦٩ أحدهما: من رواية سعيد الجُريري عن أبي الطُّفيل قال: قـلتُ له: أرايتَ رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، كان أبيض، مليح الوجه (٣).

وفي رواية عبد الأعلى عن الجُريري عنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ، وما على وجه الأرض رجلٌ رآه غيري. قال: قلت: فكيفَ رأيتَه؟ قال: كان أبيض مليحاً مُقَصَّداً (٤).

<sup>(</sup>١) على حاشية ج: (قال الحميدي..).

 <sup>(</sup>۲) مسلم ٤/ ١٨٢٠، والتلقيع ٣٩٨، والرياض ٣٣٤، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧٨، والإصابة
 ١١٣/٤.

<sup>(</sup>٢, ٣) مسلم- الفضائل ٤/ ١٨٢٠ (٢٣٤٠). ومقصد: ليس بطويل ولا قصير، ولا جسيم ولا تحيف.

زاد أبو بكر البرقاني عن أبي بكر الإسماعيليّ في حديث سعيد الجُريري عنه بعد قوله مُقَصَّداً: إذا مشى كأنه يهوي في صبوب (١).

٠٣٠٧٠ الثاني: من رواية معروف بن خرَّبوذ عن أبي الطُّفيل قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يطوفُ بالبيت، ويستلمُ الرُّكنَ بمحْجَن معه، ويُقَبِّلُ المحْجَن (٢).

وقد أخرج مسلم من حديث عبدالملك بن سعيد بن الأبجر عن أبي الطُّفيل قال: قلتُ لابن عباس: أراني قد رأيتُ رسول الله ﷺ. قال: فصفه لي. قال: قلتُ: رأيتُه عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، قال: فقال ابن عبّاس: ذاك رسول الله ﷺ، إنهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا يُكْرهون (٣).

## (۱۷۰) عُمير مولى آبي اللَّحم [رضى الله عنه] (٤)

حديث وأحد:

٣٠٧١- من رواية يسزياد بن أبي عبيد عن عُمير قال: أمرنسي مولاي أن أقلدً لحماً، فجاءنسي مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربنسي، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: «لم ضربته؟» قال: يُعطي طعامي بغير أن آمره، فقال «الأجر بينكما» (٥).

وفي رواية محمد بن زيد، عن عمير قال: كنتُ مملوكاً، فسألت رسولَ الله عَلَيْ : أتصدَّقُ من مال مولاًي بشيءلله؟ قال: «نعم، والأجرُ بينكما نصفان»(٦).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الحديث في سنن أبي داود - الأدب ١٨٦/ (٤٨٦٤)، بهذا السند، وليس فيه «مقصّداً».

<sup>(</sup>٢) مسلم- الحبح ٢/ ١٢٧٥ (١٢٧٥) . (٣) مسلم ٢/ ٩٢٢ (١٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) التلقيع ٢٣٧، والرياض ٣٩٨، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٩١، والإصابة ٣/ ٣٨.

<sup>(</sup>۱,٥) مسلم- الزكاة ٢/ ٧١١ (١٠٢٥).

#### (1V1)

## عبدالله بن أُنيس الجُهَنيّ [رضي الله عنه] (١)

#### حديث واحد:

٣٠٧٢- من رواية بُسر بن سعيد عن عبدالله بن أنيس الجُهَني أن رسول الله وطين. الله على قال: «أريت ليلة القدر ثم أنسيتُها، وأراني صبيحتَها أسجد في ماء وطين. الله على في الله على في الله على في الله على عبدالله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبدالله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين (٢).

## (177)

## أبو اليَسَر، كعب بن عمرو السَّلَمِيَّ [رضى الله عنه] (٣)

حديث فيه أحاديث، له ولجابر بن عبدالله.

٣٠٧٣ من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصاّمت قال: خرجتُ أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيُّ من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أوّلُ من لقينا أبا اليَسَر صاحب رسول الله ﷺ ومعه غلامٌ له، معه ضمامةٌ (٤) من صحف، وعلى أبي اليَسَر بُرْدَةٌ ومعافريُّ (٥)، وعلى غلامه بُرْدَةٌ ومعافريُّ، فقال له أبي: يا عمّ، إني اليَسَر بُرْدَةٌ ومعافريُّ من غضب، قال: أجل، كان لي على فلان بن

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨: والرياض ٣٣٢، والجمع بين رجال الصحيحين ٧/ ٣٤٥، والإصابة ٢/ ٢٧٠.

 <sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ. وذكر النووي ٨/ ١١٢ أن في رواية «ثلاث وعشرون» والحديث في مسلم الصيام
 ٢/ ٨٢٧ (١١٦٨)

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٤٠٠، والرياض ٢٤٨، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٣٠، والإصابة ٤/٦٧.

<sup>(</sup>٤) الضمامة: الرزمة. (٥) المعافري: نوع من الثياب.

<sup>(</sup>٦) السفعة: العلامة.

فلانة الحَراميّ مال، فأتيتُ أهلَه فسلَّـمْتُ فقلت: أثمَّ هو؟ قالوا: لا، فخرج عليَّ ابن له جَفْر (١)، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: أُخرِج إليَّ، فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت : ماحملك على أن اختبات منِّي؟ قال: أنا والله أحدَّثُك ثم لا أكذبُك، خسيتُ والله أن أحدَّثُك فَأَكْذَبَك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله ﷺ، وكنت والله مُعسراً، قال: قلت: الله؟ قال: الله. قال: قلت: الله؟ قال: الله. قال: قلت: ٱلله؟ قال: الله. قال: قال : فأتى بصحيفته فـمحاها بيده وقال: فإن وجدْتَ قضاءً فاقضني، وإلا فأنـت في حلِّ. فأشْهَدُ (٢) بَصَرُ عيـنيَّ هاتين - ووضع يديـه على عَينيه- وسَمْعُ أَذنيّ هاتبُّن، ووعاه قـلبي هذا- وأشار إلي نِياطِ قلبه (٣) رسولَ الله عَيَّا اللهِ فَي ظُلُّهُ ال

قال: فقلت له أنا: أيا عمّ، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيتُه معافريُّك، وأخذتَ معافريَّه وأعطيتَهُ بُردتَك، فكانت عليك حُلَّةٌ وعليه حُلَّة (٤). فمسح رأسي وقال: اللهم بارِك فيه، إيا ابن أخي، بَصَرُ عيني هاتين، وسَمْع أَذُنيَّ هاتين، ووعاًه قلبي هذا- وأشار إلى نياط قلبه، رسولَ الله ﷺ وهو يقول: «أطُّعموهـم ممَّا تأكلون، وألبسوهم ممّا تِلبَسون، وكان أن أعطيَه من متاع الـدُّنيا أهونَ عليّ من أن يأخذَ من حسناتي يوم الفيامة <sup>(٥)</sup>.

ثم مضيُّنا حتى أتيْنًا جابرَ بن عبدالله في مسجده وهو يصلِّي في ثوب واحد مشتم الأ، فتخطَّينا القوم حتى جلستُ بينه وبين الـقبلة، فقلتُ: يرحمُك الله، أتصلِّي في ثوب واحد ويُرداك إلى جنبك. قال: فقال بيده في صدري هكذا وقرَّن بين اصابعه وقوَّسهاً: أردتُ أن يدخلَ عليّ الأحـمقُ مثلُك فـيراني كيـف أصنع فيصنع مثله.

<sup>(</sup>٢) بداية النسخة ل.

<sup>(</sup>١) الجَفَر: الذي قارب البلوغ. (٣) نياط القلب: عرق معلَّق به .

<sup>(</sup>٤) أي يكون على أحدهما معافريّان ، وعلى الاخر بردتان.

<sup>(</sup>٥) الحديث في مسلم- الزهد ١/٤ -٢٣-٣٠٣ (٣٠٠٧،٣٠٦) وسائر الحديث كان عليه أن لا يكون هنا.

أتانا رسول الله ﷺ في مسجدنا هذا وفي يده عُرجون ابن طاب (١)، فرأى في قبلة المسجد نُخامة، فحكها بالعُرجون، شم أقبلَ علينا فقال: «أيُّكم بُحبّ أن يُعرِضَ اللهُ عنه؟» قلنا: يُعرضَ اللهُ عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: «أيكم يُحبُّ أن يُعرِضَ الله عنه؟» قلنا: لا أينا يا رسول الله. قال: «فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله تبارك وتعالى قبلَ وجهه، فلا يبزُقن (٢) قبلَ وجهه ولا عن يمينه، وليبصتُ عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة (٣) فليقل بثوبه هكذا» شمّ طوى بعضه على بعض. فقال: «أروني عبيراً» فقام فتى من الحي يشتد للى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فجعله على رأس العُرجون، ثم لطخ به على أثر النُّخامة. فقال جابر: فمن أجل فجعله على رأس العُرجون، ثم لطخ به على أثر النُّخامة. فقال جابر: فمن أجل ذلك جعلتُم الخَلوق في مساجدكم (٤).

سرنا مع رسول الله على غزوة بطن بُواط وهو يطلُب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبُه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عُقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه فركبه، ثمّ بعثه، فتلدَّنَ (٥) عليه بعض التلدُّن فقال له: شَا، لعنك الله. فقال رسول الله على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على أولادكم، ولا تَدْعوا على أموالكم، لا تُوافقوا من الله ساعة يُسالُ فيها عطاء فيستجاب لكم» (٦).

سِرنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنّا عُشيشية (٧)، ودنونا ماءً من مياه العرب، قال رَسول الله ﷺ: «من رجلٌ يتقدَّمُنا فيمدُرُ (٨) الحوض، فيشربُ ويسقينا؟» قال

<sup>(</sup>١) ابن طاب: نوع من التمر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخ بالزاي، والتي بعدها بالصاد، على اللغتين.

<sup>(</sup>٣) عجلت به بادرة: غلبته بصتفة.

<sup>(</sup>٤) مسلم ۲۲۰۳۶ (۲۰۰۸).

<sup>(</sup>ە) تلىكن: تلكأ.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/٤٠٣٢ (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٧) عشيشية تصغير عشاء.

<sup>(</sup>٨) يمدر: يصلح ويطين.

جابر: فقمتُ فقلتُ: هذا رجل يا رسول الله. فـقال رسول الله ﷺ: «أيُّ رجل مع جابر؟» فقام جَبَّار بن صخر، فانطلقً نا إلى البئر فنزعُما من الحوض سجلاً أو سجلين، ثمّ مدرْناه ثم نزعْنــا فيه حتى أصفقْناه (١)، فكان أوّلَ طالع عــلينا رسولُ الله ﷺ ، فقال: «أتأذنان؟» قلمنا: نعم يا رسول الله، فأشرعَ ناقته فشربت، شنقَ لها فَشَجَت (٢) فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله ﷺ إلى الحوض فتوضّاً منه، ثم قمتُ فتوضّات من مُتوضّاً رسول الله ﷺ، فذهب جَبّار بن صخر يقضى حاجته، فقام رسول الله ﷺ ليصلِّي، فكانت عليّ بُردةٌ، ذهبتُ أن أخالفَ بين طرَفَيها فلم تبلُّغ لي، وكان لها ذَباذب (٣)، فنكستُها ثم خالفْت بين طرفَيها، ثم تواقصت و عليها، ثم جثت حتى قمت عن يسار رسول الله عليه ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جار بن صخر فتوضّاً، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذَ بأيديننا جميعًا، فدفَعَنا حتى أقامنــا خلفه، فجعل رسولُ وسَطَك، فَالْمَا فَرَغُ رَسَّوْلُ الله ﷺ قال: "يَا جَابِرِ" قَالَتُ: لَبَيْكُ يَا رَسُولَ الله. قال: «إذا كان واسعاً فخالِفُ بين طرفيه، وإذا كان ضيَّقاً فاشدُّدُه على حَقُوك<sup>ه(ه)</sup>.

سرنا مع رسول الله ﷺ، وكان قوتُ كـلِّ رجل منَّا فـي كلِّ يوم تمرة، فـكان يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثُوبِهِ، وكنا نختبطُ بقسيُّنا (٦) ونأكل، حتى قَرِحَتْ أشداقنا، فأقسم أُخْطِئُها رجلٌ منَّا يُوما (٧)، فانطلقْنا به نَنْعَشُهُ(٨)، فشهدُنا له أنَّـه لم يُعْطَها، فأعطِيها فقام فأخذها (٩)

<sup>(</sup>١) في مسلم: «أفقهناه». وهما بمعنى ملأناه.

<sup>(</sup>٢) شُنَّق: شُدُّ رأس الدابَّة بالزمام؛ وفشج: فرَّج بين رجليه،

<sup>(</sup>٤) تواقصت: أمسكت عليها بعنقى.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤/ ٢٣٠٥ (٣٠١٠). وَالْحَقُو: معقد الإزار.

<sup>(</sup>٧) اي: نسى شخص فلم يُعْطَ تمزة، فسقط من التّعب.

<sup>(</sup>٩) مسلم: ٣٠٦/٣ (١١١).

<sup>(</sup>٣) دَبادْب: أطراف.

<sup>(</sup>١) أي يضربون الشجر ليسقط ورقه.

<sup>(</sup>۸) ننعشه: نرفعه ونقيمه.

سرُنا مع رسـول الله ﷺ حتى نزلنا واديـاً أفيح (١) ، فذهـب رسول الله ﷺ يقضى حاجته، فأتَّبعتُه بإداوة من ماء، فنظر رسول ﷺ فلم يرَ شيئاً يـستتر به، وإذا شجرتان بشاطيء الوادي، فانطلق رسول الله علي الله على إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: «انقادي عليّ بإذن الله» فانقادت معه كالبعير المخشوش (٢) الذي يُصانع قائده، حـتى أتى الشجرة الآخرى، فأخذ بغصن مـن أغصانها فقال: «انقادي علىيَّ بإذن الله» فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمُنْصَف بينهما لأمّ بينهما - يعني جمعهما، فقال، «الْتَنْما عليّ بإذن الله) فالْتَامَتا. قال جابر: فخرجت أحضر (٣) مخافة أن يُحِسَّ رسول الله ﷺ بقربي، فيبـتعدَ، فجلستُ أحدُّثُ نفسي، فحانتُ مني لفتةٌ، فإذا أنا برسول الله ﷺ، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامتُ كلُّ واحدة على ساق، فـرأيتُ رسول الله ﷺ وقف وقفة فقال بـرأسه هكذا- وأشار الراوي براسه يميناً وشمالاً- ثم أقبل، فلما انتهى إلى قال: (يا جابر، هل رأيتَ مقامى؟ ٩ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ﴿فَانْطُـلْقُ إِلَى الشَّجْرِتَينَ، فَاقْطُعُ مِنْ كُلِّ واحدة منهـما غُصناً، فأقـبلُ بهما حتـى إذا قمتَ مقامي فـأرْسل غصناً عن يمــينك وغصناً عن يساركَ قــال جابر: فقمتُ، فأخذتُ حجراً وكسْرتُـه وحسْرتُه، فاندلقَ لي (٤)، فأتـيتُ الشجـرتَين ، فقـطعت من كـلِّ واحدة منهـما غصـنًا ثم أقبـلتُ أجرُّهما، حتى قمتُ مقام رسول الله عَلَيْكِم ، أرسلتُ غصنا عن يميني وغصناً عن يساري، ثم لحنقتُه فقلتُ: قد فعلتُ يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال: «إني مرَرْتُ بقبرين يعنذَّبان، فأحبَبْتُ بشفاعتي أن يُرزَّقُهُ (٥) عنهما مادام هذان الغصنان رطبین<sup>۱۵(۲)</sup>.

قال: فأتينًا العسكرَ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿يَا جَابِرُ، نَادِ بِوَضَوَّ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أفيح: واسع.

<sup>(</sup>٢) المخشوش: الذي في أنفه خشاش: وهو عود يجعل في أنف البعير ليسهل.

<sup>(</sup>٣) أحضر : أسرع . (٤) حسرته : أحُلدَتُه . والللق: صار حاداً.

<sup>(</sup>٥) برفّه: يخَفف (٦) مسلم ٢٠٣٦/٤ (٢٠١٢).

وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ، أَلَا وَضُوءَ. قال: قلتُ: يا رسول الله، ما وجدتُ في الرَّكْب من قطرة، وكـان رجلٌ من الأنصار يُبَـرِّدُ لرسول الله ﷺ الماءَ في أشجـابُ له على حمارة (١) من جريد قال: فقال: «انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر: هل في أشَجابه من شيء؟ " قال: فانطلقتُ إليه ، فنظرتُ فيها فلم أجد إلا قطرةً في عزلاء (٢) شَجِبٌ مُّنها، لو أنَّي أَفرغُه لشرِبه يابسُه. فأتيتُ رسولُ الله عَلَيْتُهِ فقلتُ: يَّا رسول الله، لم أجد فيها إلا قطرة في عَزلاءِ شَجْبِ لو أني أَفرغُه لشرب يابسه. قال: «اذهب فأتين به» فأتيتُه به، فأخذَه بيده، فجعل يَتكلُّم بشيء لا أدري ما هو، ويغمزُه بـيَّده، ثمَّ أعطَّانيه، ثم قال: ﴿يَا جَـابِر، نَاد بَجَفَنَةِ ۚ فَقَلَّت: يَا جَفَنَة الرَّكب، فَأَتيتُ بها تُحمل، فوضعْتُها بين يدَيه، فقال رسول الله ﷺ بيده في الجَفنة هكذا، فبسطَها وفرَّق بين إصابعه، ثـم وضعَها في قَـعر الجفنة، وقـال: "خُذْ يا جابرُ، فصُبٌّ عليٌّ وقُلْ: باسم الله؛ فصَّبّتُ عليه وقلتُ: باسم الله. فرأيتُ الماء يفور من بين أصابع رسول الله ﷺ. ثم فارت الجَهْنَةُ ودارت حتى استلأت. فقال: «يـا جابرُ، ناد مـن كأن له حاجةٌ بمـاء». قال: فأتى النــاس، فاستقــوا حتى رَوُوا. قال: فقلت: َ هــل بقي أحدُّ له حاجةً؟ فرفع رسول الله ﷺ يــدَه في الجفنة وهي ملأى. وشكا الـنـاسُ إلى رسـول الله ﷺ الجـوعَ، فقـال: «عسـى اللهُ أن يُطْعِمَكُم» فأتينا سيف البحر(٣)، فزَخَرَ البحرُ زَخْرةً، فألقى دابّةً فأورينا على شقّها النارَ، فاطَبَخْنا واشتوينا، وأكلْنا وشبعْنا. قال جابر: فدخلْتُ أنا وفلانٌ وفلان حتى عدّ خمسة - في حجاج (٤) عينها، ما يرانا أحدّ، حتى خرجنا، فأخذنا ضلعاً من أضلاعها فقوَّسْناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الرَّكْب، وأعظم جمل في الركب، وأعظم كفْل(٥) في الرّكب، فدخل تحتّه مايُطَاطئ رأسه(٦).

<sup>(</sup>١) الاشجاب جمع شجب: السَّقاء البالي. والحمارة : أعواد تعلَّق عليها السُّقَّاء.

<sup>(</sup>٢) العزلاء: فم القربة .

<sup>(</sup>٣) السيف : الساحل.

<sup>(</sup>٤) حجاج العين : عظمها المستدير.

 <sup>(</sup>٥) الكفل : الكساء الذي يوضع على الدابة .
 (٦) مسلم : ٧/٤ / ٢٠ (٣٠ ٢٠) .

#### (174)

## حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه(١)

#### حديث واحد:

٣٠٧٤ من رواية أبي مراوح عن حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله، إنّي أجد بي قوةً على الصيام في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: ٩ هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسنٌ، ومن أحبُّ أن يصوم فلا جناح عليه، (٢).

## (١٧٤) أبو نَجيح، عمرو بن عَبَسَة بن عامر السُّلَميُّ رضي الله عنه (٣)

#### حديث واحد:

٣٠٧٥ من رواية أبي أمامة قال: قال عمرو بن عَبَسة: كنتُ وأنا في الجاهلية اظُنُّ أنّ الناسَ على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعتُ برجل بمكة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمتُ عليه، فإذا رسولُ الله عليه مستخفياً، حراءٌ (٤) عليه قومه، فتلطَّفْتُ حتى دخلْتُ عليه بمكة، فقلتُ له: ما أنت؟ قال: قأنا نبيًّ فقلتُ: وما نبيًّ؟ قال: قأرسلني الله فقلتُ: بأيَّ شيء أرسلك؟ قال: قارسلني بصلةِ الأرحام، وكسرِ الأوثان، وأن يُوحَد الله ولا يُشركُ به شيءً .

<sup>(</sup>۱) التلقيح ٣٩٠، والرياض ٥٨، والجسم بين رجال الصحيحين ١٠٦/١ و(رضي الله عنه) مثبــتة هنا وما بعده من مسانيد المقلّين من ل.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصيام ٢/ ٧٩٠ (١١٢١).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٣٣٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧٢، والإصابة ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٤) في مسلم «جراه» جمع جريء ونقل النووي ٣٦٣/٦ رواية الحميدي هذه، وذكر أن الحراء الغضاب. وينظر النهابة 7/٣٧٩.

قلت له: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: «حُرُّ وعبدٌ» قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال(١). فقلتُ: إنّي مُتَعِك. قال: «إنّك لا تستطيعُ ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس. ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت واثنني» قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله على وكنتُ في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلتُ: ما فعل هذا الرجلُ الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت على الرسول الله، أتعرفني؟ قال: «نعم، أنت الذي لقيتني بمكة» فقلت على يارسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: "صل على المسلم وترتفع؛ فإنها تطلع حين عن الصلاة على الظلع عين الصلاة مشهودة تطلع بين قرني شيطان، وجينتذ يسجد لها الكفّار. ثم صل فإنها الصلاة فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، مقاصر عن الصلاة عن الصلاة عن العمر، شمودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينتذ تُسجر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار».

قال: فقلت: يا نسبي الله، فالوضوء، حدّثني عنه قال: هما منكم رجل يُقرّبُ وضوء فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدمَيه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء، فإن هو قام إلى الصلاة، فحمد الله وأثنى عليه، ومجدد بالذي هو له أهل، وفرّغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولكنّه أمّه.

<sup>(</sup>١) في مسلم زيادة المين آمن معه

<sup>(</sup>٢) أي يقوم مقابل جهة الشمال.

فحدّث عمرو بن عَبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله على فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عَبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يُعطَى هذا الرجل البو أمامة: يا عمرو بن عَبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يُعطَى هذا الرجل فقال عمرو: يا أبا أمامة، كبرت سني، ورق عظمي، واقترب أجلي، ومابي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله. لو لم أسمعه من رسول الله المستحق إلا مرة أومر آين أو ثلاثا أو أربعاً حتى عد سبع مرات - ماحد أنت به أبداً، ولكني سمعته أكثر من ذلك (۱).

زاد أبو بكر البرقاني في أوّله عن أبي العبّاس محمّد بن أحمد بن حمدان في تخريجه، من رواية شداد بن عبدالله أبي عمّار- وقد كان أدرك نفراً من أصحاب النبيّ الله أبي قال: قال أبو أمامة لعمرو بن عَبسَة صاحب العَقْل، رجل من بني سليم : بأي شيء تدّعي أنّك ربع الإسلام؟ قال: إنّي كنت أرى الناس على الضّلالة، ولا أرى الأوثان شيئاً، ثم سمعت عن رجل. . . وذكر الحديث (٢).

(۱۷۵) ذُؤيب بن حَلحَلَة رضي الله عنه

ويقال : ابن حبيب- والد قَبيصة الأسلميّ، وقيل الخزاعي، وكذا قال الحاكم: ذويب بن قبيصة بن ذويب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) مسلم- صلاة المسافرين ١/ ٥٦٩ (٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) المسند ١١٢/٤. وينظر تهذيب الكمال ١١٨/٢٢.

 <sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٦، والرياض ٦٨، والجمع بين رجال الصحيحين ١٣٤/١، والإصابة ١/٤٧٨. وينظر تهذيب
 الكمال ٨/٥٩٢، وتتمة الجامع ١/٥٧٥.

فانحَرِّها ، ثم اغْمِسْ نعلَها في دمها، ثم اضربْ به صَفْحَتَها، ولا تطْعمْها أنتَ ولا أحدُّ من أهل رُفقتَك،(١).

ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: أن رسول الله على بعث. . . جعله من مسند ابن عباس وذلك مذكور هناك. (٢)

## (۱۷٦) أبو مَرْثُلُه، كَنَّاز بن الحُصين الغَنَوِيِّ رضي الله عنه (۳)

حديث واحد:

٣٠٧٧– من رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنـه عن أبي مَرْثد قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ﴿لا تُصَلُّوا إلى القبور، ولا تَجْلسوا عليها (٤).

# فضالة بن عُبيد الأنصاري، أبو محمّد رضي الله عنه (٥)

حديثان:

٣٠٧٨ - أحدهما: من رواية أبي على ثُمامة بن شُفَي قال: كنّا مع فَضالة بن عُبيد بـأرض الروم، برُودس، فتوفّي صاحبٌ لنا، فأمر فَـضالة بقبره فـسُوّي، ثم قال: سمعْتُ رسول الله عَلَيْ يأمر بتسويتها(٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم - الحبح ۲/ ۹۹۳ (۱۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٩، والرياض ٢٤٨، والجمع بين الصحيحين ٢/ ٤٣٢، والإصابة ١٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) مسلم- الجنائز ٢/ ٦٦٨ (٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) التلقيح ٣٩٩، والرياض ٢٤١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٤١٧ ، والإصابة ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) مسلم- الجنائز ٢/ ٦٦٦ (٩٦٨).

٣٠٧٩ - الثاني: من رواية على بن رباح اللخمي قال: سمعتُ فَضالة بن عُبيد الانصاري يقول: أتي رسول الله عَلِي وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم، تُباع، فأمر رسول الله عَلِي بالذهب الذي في القلادة فَـنُزِعَ وحدَه، ثم قال لهم رسول الله عَلِي الذّهب وزنا بوزن (١).

وفي رواية حَنَـش الصنعاني عـن فَضالة قال: اشتـريتُ يومَ خيبر قـلادة باثني عشر عشر دينــاراً، فيها ذهب وخرز، ففصَّـلْتُها(٢)، فوجدْتُ فــيها أكثـر من اثني عــشر ديناراً، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لا تُباعُ حتى تُفْصَّلٍ ٣٠٪.

في رواية الجُلاح أبي كثير عن حَنَش عن فَضالة قال: كنّا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر نبايع السيهود: الوقية الذهب بالدينارين والثلائة، فقال: رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلاّ وزناً بوزن»(٤).

وفي رواية عامر بن يحيى المعافري عن حَنَش قال: كنّا مع فَضالة في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردْت أن أشتريّها، فسألتُ فضالة بن عبيد فقال: انْزعْ ذهبها فاجْعلْه في كفّة، واجعلْ ذَهبك في كفّة، ثم لا تأخُذَنَّ إلاّ مشلاً بمثل، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يأخُذنَّ إلاّ مثلاً بمثل»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم- المساقاة ٣/ ١٢١٣ (١٥٩١).

<sup>(</sup>٢) فصَّلتها: ميّزت ذهبها وخزرها.

<sup>(</sup>٢) مسلم ٢/١٢١٣.

<sup>(</sup>٤,٥) مسلم ٦/ ١٢١٤.

#### (NVA)

## النّواس بن سمعان الكلابّي رضي الله عنه (١)

#### ثلاثة أحاديث:

٣٠٨٠ أحدها: من رواية جُبير بن نُفير قال: أقمتُ مع رسول الله على بالمدينة سنةً ما يمنعني من المسألة إلا السهجرة، كان أحدُنا إذا هاجر لم يسألُ رسول الله على عن شيء، قال: فسألتُه عن البِرِّ والإثم، فقال رسول الله على البِرُّ حسنُ الحُلُق، والإثم ما حاكَ في صدرك وكرهت أنْ يَطَلِع عليه الناس (٢).

النبي عَلَيْ يقول: «يُوتَى بالقرآن يومَ القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدّمه النبي عَلَيْ يقول: «يُوتَى بالقرآن يومَ القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدّمه سورة البقرة وآل عمران» وضرب لهما رسول الله عَلَيْ ثلاثة أمثال ما نسيتُهن بعد، قال: «كأنهما غمامتان، أو ظُلَّتان سوداوان بينهما شَرْقٌ، أو كأنهما حِزقان من طير صاحبهما» (٣).

٣٠٨٢ - الثالث: من رواية جبير بن نفير عن النّواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله ﷺ الدّجّال ذات غداة، فَخَفَضَ فيه ورَفّع، حتى ظننّاه في طائفة من النخل، فلما رُحْنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت حال الدّجّال، فخفضت فيه ورفّعت، حتى ظننّاه في طائفة النّخل. فقال: «غيرُ الدّجّال أخوفني عليكم، إن يَخرُجُ وأنا فيكم فأنا حَجيجُه دونكم، وإن يخرجُ ولستُ فيكم فانا حَجيجُه دونكم، إن ينرجُ في ما في الله شاب فيكم فانا، فيم طافئة، كأنّي أشبّه بعبد العُزنى بن قَطَن، فمن أدركه منكم فليقرأ قطَطُ (٤)، عينه طافئة، كأنّي أشبّه بعبد العُزنى بن قَطَن، فمن أدركه منكم فليقرأ

<sup>(</sup>١) التلقيح ٢٠٤، والرياض ٢٦٤، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٣٥، والإصابة ٣/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم- البرّ والصلة ٤/ ١٩٨٠ (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم- صلاة المسافرين ١/٥٥٤ (٨٠٥) الشُّرق: الضياء والنور. والحزقان: القطيعان.

<sup>(</sup>٤) القطط: الشديد جعودة الشعر.

فواتح سورة الكهف، وفي رواية أبسي بكر البرقاني فيه: "فليقرأ خواتميم سورة الكهف- إنّه خارج خلّة (١) بين الشام والعراق، فعاث (٢) يميناً، وعـاث شمالاً، يا عبادَ الله فاثبتــوا» قلنا: يا رسول الله، وما لُبْثُهُ فــي الأرض؟ قال: «أربعون يوماً، يومٌ كسنة، ويومٌ كشهر، ويومٌ كجمعة، وسائر أيامـه كأيامكم، قلْـنا: يا رسول الله، فذلكَ اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ﴿لا ۗ، أُقدُرُوا له قَدْرُهُ قلنا: يا رسول الله، وما إسراعُه في الأرض؟ قال: «كالغيث اسْتَدْبُرَتْه الريحُ فيأتي على القوم فيدعوهــم، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمــرُ السماءَ فتُمطرُ، والأرضَ فتُنبت، فتروحُ علـيهم سارحتُهم<sup>(٣)</sup> أطول ما كـانت ذُرًا، وأسبغَه ضُـروعًا، وأمدُّه خواصرً. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردّون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون مُمْحِلِين (٤) ليس بأيدِيهم شيء من أموالهم، ويمرَّ بالخَرِبة فيقول لها: أخرجي كنوزَك، فتـتبعه كنوزُهـا كيعاسيب النّـحل، ثم يدعو رجلًا ممتــلثاً شباباً، فــيضربُه بالسيف فيقطعُ جَزلتين رميةَ الغَرَض(٥)، ثمُّ يـدعوه فسيُّقبلُ، ويتهـلَّلُ وجهه ويضحكُ، فبينما هو كذلك ، إذ بعثَ الله المسيح بن مسريم، فينزلُ عنـــد المنارة البيضاء شرقيَّ دمشق، بين مَهرودَتَين (٦) واضعاً كفَّيه على أجنحة ملكين، إذا طاطا رأسه قطَرَ، وَإِذَا رفعه تحدَّرَ منه جُمانٌ (٧) كاللؤلؤ، فلا يَحِلُّ لكافرِ يجدُّ ريحَ نفَسِه إِلاَّ مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرْفُه، حتى يدركه ببَاب لُدًّ، فيقتلُه، ثمّ يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، فيسمسح عن وجوههم، ويسحدُثُهم بدرجاتهم في الجنــة. فبينما هو كذلك ،إذ أوحى اللهُ إلى عيســى عليه السلام أني قد أخرجْتُ عباداً لي لا يدانِ لاحــد بقتالهم، فحرّزُ (٨) عبادي إلى الطّور. ويبعثُ

<sup>(</sup>١) الحلة: الموضع، أو الطريق بين البلدين.

<sup>(</sup>٢) عاث: أفسد.

<sup>(</sup>٣) تروح عليهم: أي ترجع مواشيهم آخر النهار.

<sup>(</sup>٤) عملين: أصابهم القحط.

<sup>(</sup>٥) الجزئتان: القطعتان. ويجعل بينهما مقدار رمية الغرض.

<sup>(</sup>٦) المهرودتان: ثوبان مصبوغان بورس وزعفران- والمعنى أنه لايسهما.

<sup>(</sup>٧) الجمان: حبات من الفضة، كهيئة اللؤلؤ.

<sup>(</sup>٨) حرُّز: ضمّ.

الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حكب ينسلون، فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول؛ لقد كان بهذه مرة ماء، ويُحصر نبي الله عيسى عليه السسلام وأصحابه، حتى يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار، فيرغب (۱) نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النّعف (۲) في رقابهم، فيصبحون فَرْسَى (۲) كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم (٤) ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البُخت (٥) فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يُرسل الله مطرا لا يكن أنتبي مدرولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة (١)، ثم يقال للأرض: أنبتي شمرتك، وردي بوكتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرّمانة، ويستظلون بقحفها (٧)، ويُبارك في الرّسل (٨)، حتى أنّ اللقحة من الإبل لتكفي الفئام (٩) من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس بينما هم كذلك، إذ بعث الله ريحاً طيّبة، فتأخذ تحت آباطهم، فتقيض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار ريحاً طيّبة، فتأخذ تحت آباطهم، فتقيض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارَج الحُمر، فعليهم تقوم الساعة الساعة (١٠).

وفي حديث عليِّ بن خِحر السعدي نسحوه، وزاد بعد قوله: «لقد كان بهذه مرة

<sup>(</sup>١) يرغب: يدعو.

<sup>(</sup>٢) النعف: دود يكون على أنوفُ الإبل والغنم.

<sup>(</sup>٣) فَرْسى: قتلى.

<sup>(</sup>٤) الزهم: النَّسم.

<sup>(</sup>٥) البُخْت: جمال طويلة الأعناق.

<sup>(</sup>٦) الزلفة: مصانع الماء، ومواضع اجتماعه.

<sup>(</sup>٧) القحف: القشر.

<sup>(</sup>٨) الرُّسل: اللبن

<sup>(</sup>٩) الفتام: الجماعة.

<sup>(</sup>١٠) مسلم- القتن ٤/ ٢٢٥٠ (٢٩٣٧).

ماءٌ: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قـتلنا مَن فـي الأرض، هَلُمَّ فلْنَـقْتُلُ مَن فـي السماء، فيـرمون بنُشّابـهم إلى السماء، فيردُّ الله عليهم نُشّابهم مخضوبة دماً (١٠).

\* \* \* (۱۷۹) أبو أمامة، إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه (۲)

#### حديث واحد:

٣٠٨٣ من رواية عبدالله بن كعب بن مالك السلمي عن أبي أمامة أن رسول الله قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنّة». فقال له رجل وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيباً من أراك»(٣).

\* \* \* \* \* \* ابو یحیی، صهیب بن سنان [رضی الله عنه](<sup>۱)</sup>

#### ثلاثة أحادث:

٣٠٨٤ - أحدها: من رواية عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي الله تعبدال وتعالى: تريدون شيسناً

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ٢٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) التلقيع ٣٨٨، والرياض ٢٨٠، والجمع بين رجال الصحيحين ٧/١، والإصابة ٤/٩.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الإيمان ١/ ١٢٢ (١٣٧). وفي س: قوإن كان قضيهاً..٥.

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٣٩٤، والرياض ١٣٠، والجمع بين رجال الصّحيحين ٢/٢٢٧، والإصابة ٢/٨٨.

أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيُّضْ وجوهنا؟ ألم تُدْخلنا الجنَّة وتُنَجِّنا من النار؟ قال: فيُكشفُ الحجابُ، فما أعظِوا شيئاً أحبَّ إليهم من النَّظَرِ إلى ربّهما (١).

زاد في رواية يزيد بـن هارون عن حمّاد بن سلمـة: ثمّ تلا هذه الآية: ﴿ لَلَّذِينَ الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (٢٠) [يونس].

٣٠٨٥ - الثاني: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صُهيب قال: قال رسول الله ﷺ: "عجباً لأمر المؤمن، أن أمرَه كلَّه له خيرٌ، وليس ذلك لأحد إلاّ للمؤمن، إن أصابَته ضراًء صبرَ فكان خيراً له، وإن أصابَتْه ضراًء صبرَ فكان خيراً له، (٣).

وكان السغلام يبسرئ الإكمه والأبرص، ويسداوي النّاس سسائرَ الأدواء، فسسمع جليس للملسك كان قد عُمِي، فسأتاه بهدايسا كثيرة، فقسال: ما هاهنسا لك إن أنت شفيستني. قال: إني لا أشفي أحداً، إنما يسشفي الله، فإن آمنستَ بالله دعوتُ الله

<sup>(</sup>٢,١) مسلم- الإيمان ١٦٣/١ (١٨١).

<sup>(</sup>٣) مسلم- الزهد ٤/ ٢٢٩٥ (٢٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) في مسلم القاعجيه!.

فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من ردَّ عليك بصرك؟ قال: ربّي. قال: ولك ربٌّ غيري؟ قال: ربّي وربُّك الله. فأخذه، فلم يزل يعلنبه حتى دلَّ على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أيْ بُنيّ، قد بلغ من سحرك ماتبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل . قال: فقال: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله، فلم يزل يعذَّبه حتى دلَّ على الراهب. فجيء بالرّاهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمتشار(١)، فوضع المتشار في مَفْرِق رأسه، فشقَّه حـتى وقع شِقَّاه، ثمّ جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فوضع المئشار في مَفْرق رأسه، فشَقَّه حتى وقع شقًّاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبي، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا بـ الجبل، فإذا بلُّغَتُّم ذروتَه، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فـذهبوا به، فصعدوا به الجبلَ، فقال: اللهـمّ أكفنيهم بما شئتَ. فرجفَ بهم الجـبلُ، فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فـقال له الملك : ما فعل أصحابُك؟ فقال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرقور(٢)، وتوسَّطُوا به البحر، فإن رَجعَ عـن دينه وإلاّ فاقـذفوه. فذهبوا به فقال: اللهمُّ أكفينهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، فغرقوا، وجاء عشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابُك؟ قال: كفانيهم الله، فقال للملك : إنك لست بـقاتلي حتى تفعلَ ما آمـرُك به. قال: ما هُو؟ قــال: تجمعُ النَّاس في صعيد واحد، وتصلُّبُني على جذع ، ثمَّ خُذْ سهماً من كِنانتي، ثم ضع السَّهمِ في كبِد القوس، ثم قل: باسم الله ربِّ الغلام، ثم ارم، فَإِنَّك إذا فعلت ذلك قتلتني. فيجمع الناس في صعيد واحد، وصلَّبَه على الجِدْع، ثم أخذ سهما من كِنانته، ثـم وضع السّهم في كبِد القوس، ثم قـال: باسم الله ربِّ الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صُدَّغه، فوضع يله في صُدغه فمات. فقال النَّاس: آمنّا بِربِّ الغلام، فأُتِي الملكُ فقيل له: أرأيتَ ما كنتَ تحذَرُ، قد والله نزلَ بك حَذَرُك،

<sup>(</sup>١) المتشار والميشار: المنشار.

<sup>(</sup>٢) القرقور: السفينة.

قد آمن النّاسُ. فأمر بالأُخدود بأفواه السكك فخُدَّت، وأُضْرِمَ فيها النيران، وقال: من لم يرجعُ عن دينه فأقجموه (١) فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبيًّ لها، فتقاعستْ، فقال لها الغلامُ: يا أمّاه، اصبري؛ فإنك على الحقّ»(٢).

## (141)

#### سفينة، مولى رسول الله ﷺ (٣)

وقيل: مولى أمّ سلمة. قال ابن سعد: واسمه نجران، سكن المدينة، رضي الله عنه.

#### حديث واحد:

٣٠٨٧ - يرويه بشر بن المفضل وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة عن أبي ريحانة عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصّاع، ويتطهّر بالمُدّ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ج، ومسلم افاحموه. وكتب على حاشية ج: الصواب فأقحموه. وهما روايتان صحيحتان.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الزهد ٤/ ٢٢٩٩ (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩١، والرياض ١٣٢، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٠٦/١، والإصابة ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٤,٥) مسلم- الحيض ١/٨٥٨ (٣٢٦).

#### (IAY)

## ثوبان مولى رسول الله ﷺ رضي الله عنه (۱)

#### عشرة أحاديث:

ابن طلحة المعمري<sup>(۲)</sup> قال: صحبت توبان مولى رسول الله، فقلت: حدّشني طلحة المعمري<sup>(۲)</sup> قال: صحبت توبان مولى رسول الله، فقلت: حدّشني بحديث عسى الله أن ينفعني، فسكت، ثم أعدّته فسكت، ثم أعدّته عليه فسكت شلاث مرات، ثم قال: عليك بالسجود لله، فإني سمعت رسول الله ويهي يقول: «عليك بكثرة السّجود، فإنّك لن تسجّد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجه، وحطّ عنك بها خطيئة». ثم لقيت أبا الدّرداء فسألته، فقال مثل ما قال ثوبان أ

٣٠٨٩ - الحديث الثاني: عن معدان عن شوبان أن رسول الله يَنْ في مان: "من صلّى على جِنازة فله قيراطاً، فإن شهد دفنها فله قيراطان، الفيراط سن أحده .

وحكى أبو مسعود: «فله قيراطان، أصغـرُهما مثل أُحده. وكدا أخرجه ابو بكر البرقاني من رواية عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة(٦).

٣٠٩٠ الثالث: عن معدان عن ثوبان أن نبيَّ الله ﷺ قال: «إنّي لبِعُقْر حَوضي أَذودُ النّاسَ لأهل السيمن (٧)، أضربُ بعسصاي حتى يسرفَضَ (٨) عليهم فسئل عن

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٨٩، والرياض ٤٣، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٦٨، والإصابة ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر التاريخ الكبير ٨/ ٣٨، ورجال مسلم ٢/ ٢٦٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الصلاة ١/ ٣٥٣ (٤٨٨). باختلاف في أوّله.

<sup>(</sup>٤,٥) مسلم- الجنائز ٢/٤٥٦ (٩٤٦).

<sup>(</sup>٦) السند ٢/٢٧٦، ٣٨٢، ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) أي يدفع الناس ليشرب أهل اليمن.

<sup>(</sup>٨) يرفضٌ: يسيل.

عرضه فقال: "من مقامي إلى عَمّان". وسئل عن شرابه فقال: "أشدُّ بياضاً من اللّبن، وأحمل من العسل، يغُتُّ (١) فيه ميزابان بمدّانه من الجّنة، أحدُهما من ذهب والآخر من ورق (٢).

وفي حديث شيباً عن قتادة: ﴿ أَنَا يُومِ القيامة عند عُقر الحوض ﴾ ثمّ ذكره (٣). قال أبو مسعود : أهل الشام يقولون: مبعدان بن طلحة. وسالم بن أبي الجعد يقول: ابن أبي طلحة (٤).

٣٠٩١- الرابع: عن جُبير بن نُفير عن شوبان قال: ذبح رسولُ الله ﷺ ضحيته ثمّ قال: «يا ثوبانُ ، أصْلِحُ لحمَ هذه»، فلم أزلُ أطعمه منها حتى قدمَ المدينة (٥).

وفي حديث أبي مُسْهِر عن يحيى بن حمزة: قال لي رسول الله على في حجة الوداع: « أصلح هذا اللّه عن يحيى بن عال: فلم يزلُ يأكلُ منه حتى بلغ المدينة (١).

النبي عن أبي أسماء عمرو بن مرثد عن ثوبان قال: كنتُ قائماً عند النبي عن أبي أسماء عمرو بن مرثد عن ثوبان قال: كنتُ قائماً عند النبي على فجاء حبر من أجبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة قد كاد يُصرعُ منها، فقال: لم تدفعتي؟ فقلتُ: ألا تقول: يا رسول الله. فقال اليهوديُّ: إنّ اسمي اليهوديُّ: إنّ المعنى اليهوديُّ: إنّ المعنى محمد الذي سمّاني به أهلي الله على اليهودي: جنتُ أسالك. فقال رسول الله الله الله على الله ع

<sup>(</sup>١) يغنت : يصب.

<sup>(</sup>٣,٢) مسلم-القضائل ١٧٩٩/٤ (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤) هكذا ورد عن سالم في مسلم ٣/ ١٧٩٩، وينظر الحديث الأول.

<sup>(</sup>٥,٦) مسلم- الأضاحي ٣/١٥١٥ (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٧) نكت: خط في الأرض.

<sup>(</sup>٨) الجسر- بفتح الجيم ركسرها: الصراط.

النّاس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهوديّ: فما تُحفّ تُهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: «زيادة كبد الحوت». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنحرُ لهم ثورُ الجنّة الذي كان ياكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تُسمّى سلسبيلاً». قال: صدقت.

قال: وجثت أسألك عن شيء لا يعلمُ احدً إلا نبيَّ، أو رجلٌ أو رجلان. قال: قال: فينفعك إن حدثتُك؟ قل: أسمعُ بأذنيّ. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: فيماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أدْكَرا(١) بإذن الله، وإذا علا مني المرأة منْي الرجل آثنا (٢) بإذن الله». قال اليهوديُّ: لقد صدقتُ ، وإنك لنبيّ، شمّ انصرف فذهب، فقال رسول الله الله الله الله علم بشيء منه حتى أتاني الله بهه(٣).

وفي رواية يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام مثله، غير أنّه قال: كنت قاعداً عند رسول الله عليه . . وقال: « زائدة كبد النون » . وقال : «أذكر وآنث » ولم يقل داذكرا وآنثا » (٤) .

٣٠٩٣ - السادس: عن أبي أسماء عن ثوبان قال: كان رسول الله على إذا الصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «السلهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: الاستغفار؟ (٥) قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله.

٣٠٩٤ - السابع: عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شوبان قال: قال رسول الله على الله على عياله، ودينار يُسفقُه الرجلُ على عياله، ودينار يُسفقُه الرجلُ على دابّته في سبيل الله».

<sup>(</sup>٢,١) أذكرا، وآثنا: أنجيا ذكراً، وأنشى.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الحيض ١/٢٥٢ (٣١٥).

<sup>(</sup>٥) في مسلم - المساجد ١١٤/١ (٥٩١) اكيف الاستغفار؟٥.

قال أبو قسلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجراً من رجل يُنفقُ على عيال صغار، يُعفُّهم، أو ينفعُهم الله به ويُغنيهم (١).

٣٠٩٥ الثامن: عن أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزالُ طائفةٌ من أمّتي ظاهرين على الحق، لا يَضُرُّهم من خدلَلهم ، حتى يأتي أمرُ الله وهم كذلك، (٢).

٣٠٩٦ - التاسع: عن أبسي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "عائدُ المريض في مَخْرَفة الجنة" (").

وفي حديث هُـشيم عن خالد الحذّاء: «من عـادَ مريضاً لم يزلُ في خُـرفة الجنة حتى يرجع»(٤).

وفي حديث عاصم الأحول أن رسول الله ﷺ قال: «مـن عادَ مريضاً لم يزلُ في خُرُفة الجنّة؟ قال: «جناها»(٥).

٣٠٩٧- العاشر: عن أبي أسماء عن شوبان قال: قال رسول الله: «إن الله زوى (١) لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمّتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربّي لأمتي ألا يُهلكها بسنة، بعامة، وألا يُسلّظ عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربّي قال: يامّحمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُردّ، وإني أعطيتك لأمتك أني لا أهلكهم بسنة، بعامة، ولا أسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح أهلكهم بسنة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم أو قال: من بين أقطارها حتى يكون بيضتهم (٧)، ولو اجتمع عليهم من بأقطارهم أو قال: من بين أقطارها حتى يكون

<sup>(</sup>١) مسلم- الزكاة ٢/ ٦٩١ (٩٩٤).

<sup>(</sup>Y) مسلم- الإمارة ٣/ ١٥٢٣ (١٩٢٠).

 <sup>(</sup>٣) مسلم- البر والصلة ١٩٨٩/٤ (٢٥٦٨)، وفيه «حتى يرجع». والمحرفة: الطريق بين صفّي النخل، يخترف:
 أي يجني من أيهما شاء.

<sup>(</sup>٤,٥) مسلم ١٩٨٩/٤.

<sup>(</sup>٦) زوى: جمع.

<sup>(</sup>٧) اليضة: الجماعة.

بعضهم يُهلك بعضاً، ويَسبى بعضهم بعضاًه (١).

وفي رواية هـشام الدستوائـي عن قتادة أن نبـيَّ اللهُ ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللهُ وَلِي لَيُ اللهُ وَوَى لَيُ الْأَرْضُ حتى رأيتُ مشارقَـها ومغاربَها، وأعطاني الكنـزين الأحمرُ والأبيضُ...» ثم ذكر نحو ما تقدّم(٢).

وأخرجه أبو بكر البرقاني من حديث أبي الربيع الزّهراني وقتيبة، ومن حديث أبي موسى وبندار عن هشام- كما أخرجه مسلم من حديثهم، وبالإسناد، وزاد بعد معنى ما تقدّم: «وإنّما أخاف على أمّتي الأثمّة المُضلِّين، وإذا وقع (٣) عليهم السيّف لم يُرفع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمّتي كذّابون بالمشركين، وحتى يعبُد فئام (٤) من أمّتي الأوثان. وإنّه سيكون من أمتي كذّابون ثلاثون، كلّهم يزعم أنّه نبي وأنا خاتم النبيّين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق منصورين، لا يَضرُهم من خذلهم حتى ياتي آمر الله تبارك وتعالى (٥).

## (۱۸۳) أبو رُقيَّة ، تميم بن أوس الدَّاريِّ رضي الله عنه (۱<sup>۱)</sup>

حديث واحد:

٣٠٩٨- من روايـة عطـاء بن يـزيد اللـيشـي عنه أن الـنبــيَّ قَالَ: «الــدينُ

<sup>(</sup>٢,١) مسلم- الفتن ٤/ ٢٢١٥ (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) في المصادر الوضع».

<sup>(</sup>٤) فثام: جماعات.

<sup>(</sup>٥) الحديث فـي سنن أبي داود- الفــتن ٤/ ٤٥٠ (٤٢٥٢). وسنن ابن ماجــر الفتن ٢/ ١٣٠٤ (٣٩٥٢)، وينــظر المسند //٢٧٨، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) التلقيح ٣٨٩، والمرياض ٤٠، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٦٤، والإصابة ١٨٦١.

#### (111)

## أبو عمرو، سفيان بن عبدالله الثَّقَفِيّ رضي الله عنه (۲)

#### حديث واحد:

٣٠٩٩ من رواية هشام بن عروة عن الزبير عن سفيان بن عبدالله قال: قلتُ: يا رسولَ الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك. قال: «قل: آمنتُ بالله، ثم اسْتَقَم»(٣).

وعند أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام بهذا الإسناد. قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام وأقلل، لعلي أعيه. قال: «لا تَغْضَبْ» قال أبو أسامة: أحسب قال ثلاث مرّات. قال الإسماعيلي: هكذا قال أبو أسامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم- الإيمان ١/ ٧٤ (٥٥).

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٩١، والرياض ١٣١، والجمع بين رجال الصحيحين ١٩٦/١، والإصابة ٢/٥٣.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الإيمان ١/ ١٥ (٣٨).

#### (110)

## المُسْتَورِد بن شدّاد، أخو بني فِهر رضي الله عنه(١)

#### حديثان:

٣١٠٠ عن المُستورد قال: قال رسول الله عن المُستورد قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: "مَا السَلَّنِيا في الآخرة إلا مثلُ ما يسجعلُ أحدُكم إصبعَه هـذه ـ وأشار يحيى (٢) بالسبّابة – في اليمَّ، بِمَ ترجع؟ (٣).

القُرشي عند عمرو بن العاص: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «تقومُ الساعة والرّوم أكثرُ الناس» فقال عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعتُ من رسول والرّوم أكثرُ الناس» فقال عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعتُ من رسول الله عَلَيْ . قال: لئن قلتَ ذاك، إن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلمُ النّاس عند فتنة، وأسرعُهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكُهم كَرَّة بعد فرّة، وخيرُهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك (٤٤).

+ + +

<sup>(</sup>۱) التلقيع ٤٠١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٥١٣، والإصابة ٣/٣٨٧. وللمستورد حديث مشترك له مع حارثة بن وهب للبخاري ومسلم، ينظر الحديث ٣٥٠.

<sup>(</sup>۲) وهو يحيى بن سعيد أحد رواة الحديث.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الجنة ٤/٢١٩٣ (٢٨٥٧).

<sup>(</sup>٤،٥) مسلم \_ الفتن ٤/ ٢٢٢٢ (٨٩٨٨).

## عبد الرحمان بن عثمان التَّيْميّ رضي الله عنه(١)

#### حديث وأحد:

٣١٠٢ – من رواية يحيى بن عبد الرحمنين بن حاطب عن عبد الرحمنين بن عثمان: أن رسول الله ﷺ نهى عن لُقطة الحاج<sup>(٢)</sup>.

### (۱۸۷)

## أبو بَصْرةً، حُميل بن بَصْرةَ الغِفاريّ رضى الله عنه

ويقال: جميل بالجيم، قاله الدّاروردي. قال البخاري: هو وهم(٣)

٣١٠٣ ـ من رواية أبني تميم الجَيشاني عن أبي بَصرة المعفاري قال: صلّى بنا رسولُ الله ﷺ العصر بالمُخمَّص (٤)، فقال: قإنّ هذه الصلاة عُرضت على مَن كان قبلكم فضيَّعوها، فمن حافظ عليها كان له أجرُه مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشّاهد، والشاهد: النّجم (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٣٣٣، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٤٩٤، والإصابة ٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ اللقطة ٢/ ١٣٥١ (١٧٧٤).

 <sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٠، والرياض ٢٨٠، والجمع بين رجال الصحيحين ١/١١، والإصابة ٢/٤. وينظر التاريخ الكبير
 ٣٦/٣٢، وتهذيب الكمال ٢/٤٢٣، وتتمة الجامع ٢/٤٨.

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان ٥/٧٣: المخمص: طريق في جبل عير إلى مكة وينظر النوري ٦/٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) مسلم - صلاة السافرين ١/٨٢٥ (٨٣٠).

#### $(\Lambda \Lambda \Lambda)$

## ربيعة بن كعب الأسلميّ رضي الله عنه (۱).

#### حديث وأحد:

١٩١٠٤ ـ من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة قال: حمن أبيت أبيت أبيت أبيت مع رسول الله ﷺ فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: «سَلْني» فقلت أن أسألُك مسرافقتك في الجنّة. قال: «أو غير ذلك؟» قلت أ: هو ذاك. قال: «فأعنّي على نفسك بكثرة السُّجود»(٢).

## (۱۸۹) أبو هُنيدة، وائل بن حجر الكندي رضى الله عنه <sup>(۳)</sup>.

#### ستة أحاديث:

٣١٠٥ ـ الحديث الأول: من رواية ابنه علقمة بن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجلٌ من كندة إلى السنبي ﷺ، فقال الحضرميُّ: يارسول الله، إن هذا قد غلّبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي أزرعُها، ليس له فيها حقَّ. فقال النبيُّ ﷺ للحضرميَّ: «الك بيّنةُ؟» قال: لا. قال: هذك يمينُه». قال: يا رسول الله، إنّ الرجلَ فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورَّعُ من شيء فقال: « ليس لك منه إلاّ ذلك» فانطلق ليحلف، فقال

<sup>(</sup>١) التلقيع ٣٩١، والرياض ٧٢، والجمع بين رجال الصحيحين ١٣٦/١، والإصابة ١٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصلاة ١/ ٣٥٣(٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٤٠٢، والرياض ٢٦٧، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٥٤٦، والإصابة ٣/ ٥٩٢.

رسول الله ﷺ لما أدبر: ﴿أَمَا لَنْـنَ حَلَفَ عَلَــى مَــالَـــه لِيــاَكُلُه ظَلَمــاً لَيَلْقَيَنَ الله وهو عنه مُعرض﴾(١).

وفي رواية عبد الملك بن عمير عن علقمة عن أبيه قال: كنت عند رسول الله على وفي رواية عبد الملك بن عمير عن علقمة عن أبيه قال: كنت عند رسول الله وخصمه أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس المكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: (بينتك قال: ليس لي بيّنة قل: (عينه قال إذن يذهب بها. قال: (ليس لك إلا ذلك). فلما قام ليحلف قال رسول الله عليه: (من اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان).

وفي رواية إسحاق بن إبراهيم: ربيعة بن عَيدان (٣).

٣١٠٦ ـ الثاني: من رواية عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل، ومولى لهم عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبّر ـ وصف همّام احد الرواة (٤) ـ حيال أذنيه، ثـم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثمّ كبّر فركع، فلما قال: «سمع الله لمن حَمده» رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه (٥).

أخرج أبو بكر البرقائي من حديث محمد بن جُحادة عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر مسنداً وزاد فيه: فإذا رفع رأسه من السّجود رفع يديه، فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ من صلاته (٦).

٣١٠٧ ـ الثالث: عن علقمة بن واثل عن أبيه قال: إني لقاعد مع النبي عَلَيْهُ، إذ جاء رجلٌ يقودُ آخر بنسْعة (٧)، فقال: يارسول الله، إن هذا قتل أخي. فقال رسول الله ﷺ: «أقتلْتَهُ؟» فقال (٨): إنه لو لم يعترفُ أقمتُ عليه البيّنة. فقال:

<sup>(</sup>١) مسلم - الإيمان ١/١٢٣ (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصلاة ١/١-٣(١-٤).

<sup>(</sup>٦) قريب منه في سنن أبي داود - الصلاة ١/ ٤٦٤ (٧٢٣)، وهذا هو سند مسلم.

<sup>(</sup>٧) النُّسعة: حبل مضفور.

<sup>(</sup>٨) أي القائد.

<sup>(</sup>۲) انتزی: غلب واستولی.

<sup>(</sup>٤) اخلت ل بـ (أحد الرواة).

نعم، قَسَلتُه. قال: «كيف قسلتَه؟» قال: «كنتُ أنا وهو نخيطُ من شجرة، فسبني فاغضبَني، فضربتُه بالفاس على قرنه فقسَلتُه. فقال له النبيُّ عَلَيْهُ: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟» قال: مالي مالٌ إلا كسائي وفاسي. قال: «فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه بنسعتة، وقال: «وقال هدونك صاحبك» (١) فانطلق به الرجل، فلما ولي قال رسول الله عَلَيْهُ: «إنْ قتله فهو مثله» فهو مثله الله بكنني أنّك قلت: «إن قتله فهو مثله» وأخذتُه بأمرك. فقال رسول الله عَلَيْهُ: «أما تريدُ أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله الله عَلَيْهُ: «أما تريدُ أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ وخلى سبيله (٣).

٣١٠٨ ـ الرابع: من رواية علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجُعفي رسول الله عَلَيْهُ فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسالونا حقَّهم وينعونا حقَّنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الشانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال: « اسمعوا وأطيعوا، فإنّما عليهم ما حُملوا وعليكم ما حُملتُم، (٤).

وفي حديث شبابة عن شعبة مثله، وقال: فجذَبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ: «اسمَعوا وأطيعوا وعليكم ما حُمَّلْتُمَا(٥).

مَّ ٣١٠٩ مَن رواية علقمة بن وائل عن أبيه: أن طارق بن سُويد الجُعْفي سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنّما أصنعُها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنّه داء»(١).

٣١١٠ ـ السادس: عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «لا تقولوا الكُرْم، ولكن قولوا العِنْب والحَبلة»(٧).

\* \* \*

(٣) مسلم – القسامة ٣/ ١٣٠٧ (١٦٨٠).

(٥) مسلم ٣/ ١٤٧٥.

<sup>(</sup>١) (صاحبك) ليست في ل.

<sup>(</sup>٢) اي استوني حُقّه، وَلا فضل له، بخلاف ما لو عفا عنه.

<sup>(</sup>٤) مسلم - الإمارة ٣/ ١٤٧٤ (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٦) مسلم - الأشرية ٣/١٥٧٣ (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٧) مسلم - الألفاظ من الأدب ٤/ ١٧٦٤ (٢٢٤٨).

<sup>130</sup> 

# عمسرو بن حُسريث رضي الله عنه(۱)

حديثان:

٣١١١ ـ أحدهما: من رواية جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله وَعَلَيْهِ خَطْبَ النَّاسَ وعليه عمامة سوداءً (٢).

وفي حمديث أبي أسمامة عن مُسماور الورّاق: كأنسي أنظر إلى رسول الله ﷺ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرَفَيها بين كتفيه (٣).

وعن أبي بكر البرقانى من رواية محمّد بن أبي عمر عن أبي أسامة: كأني أنظر إلي النبي ﷺ السّاعـة وهو على المـنبر يخطُبُ وعليـه عِمامة سـوداء، قد أرخى طَرفَيها بين كتفيه.

٣١١٢ ـ الثاني: من رواية الولسيد بن سريع مولسي عمرو بن حُريث أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الفجر: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَس (آنَ) ﴾. [ التكوير] (٤).

وفي روايـة محرز بن عنون عن خلف بـن خليـفة: صلَّيْـتُ خلفَ النـبيُّ ﷺ الفجر، فسمعتُه يقرأُ ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ. الْجَوَادِ الْكُنَّسِ ۞٦٠١ ۞. وكان لا يحني رجل منّا ظهرهَ حتى يستتمَّ ساجداً. (٥)

وقد جعله أبو مسعود حديثين من أجل هذه الزيادة في وصف اتباعهم له في السجود، وكذلك فرّقه مسلم في موضعين(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرياض ٢٣٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٦٣، والإصابة ٢/٥٢٤.

<sup>(</sup>٢،٢) مسلم - الحيج ٢/ ١٩٩٠(١٥٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم - الصلاة ١/ ٣٣٦(٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/٢٤٦(٥٧٤).

<sup>(</sup>٦) وجعلهما في التحقة ٨/ ١٤٥ حديثين.

### (۱۹۱) عُمــارة بن رُؤَيبــة رضـي الله عنــه (۱)

#### حديثان:

٣١١٣ ـ أحدهما: من رواية حُصين بن عبد الرحمن السلمي عن عمارة بن رؤيبة: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: قبيّح الله هاتين الميدن، لقد رأيت رسول لله ﷺ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه المسيّحة (٢)

وفي رواية أبي عوانة عن حُصين قال: رأيتُ بشرَ عن مروان يوم الجمعة يرفعُ يدَيه. فقال عمارة نحوه. (٣)

وعند أبي بكر البرقاني من حديث شعبة بن حُصين: (٤) يرفع يديه في الدعاء وهو على المنبر.

٣١١٤ \_ الثاني: من رواية أبي بكر بن عمارة بن رُؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن يَلبِجَ النارَ أحدٌ صلى قبلَ طلوع الشمسِ وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر. فقال له رجلٌ من أهل البصرة: آنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال: نعم. فقال الرجل: وأنا أشهدُ أني سَمِعتُه من رسول الله ﷺ (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٣٨، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٩٦، والإصابة ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الجمعة ٢/ ٥٩٥(٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) في المسند ٢/ ١٣٥ عن سفيان عن حصين.

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ المساجد ١/ ١٤٤ (٦٣٤).

### عديّ بن عَميرة الكندي رضي الله عنه (۱)

#### حديث واحد:

٣١١٥ من رواية قيس بن أبي حازم عن عدي بن عَميرة قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مَخيطاً فما فوقه كان غُلولاً يأتي به يوم القيامة». فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يارسول الله، أقبل عني عملك. قال: «وما لك؟» قال: سمعتُك تقول كذا وكذا قال: «وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى (٢).

(۱۹۳) عَرْفَجَةُ بن شُريــــح رضي الله عنه

#### حديث وأحد:

٣١١٦ ــ من رواية زياد بن علاقة عنه قــال: سمعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنه ستكــونُ هَناتٌ وهَناتٌ، فــمن أَرادَ أن يُفَرِّقَ أمرَ هذه الأمــة وهي جميعٌ فــاضربوه بالسَّيف كائناً من كان». ومن الرُّواة عن زياد بن علاقة من قال: «فاقتلوه» (٤). وفي رواية يونس بن أبــي يعقوب من أبيه عن عرفجــة قال: سمعتُ رسول الله

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٣٩، والجمع رين رجال الحصيحين ٢/٣٩٩، والإصابة ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم - الإمارة ٣/ ١٤٦٥ (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٣٣٢، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٠٨، والإصابة ٢/ ٤٦٧.

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الإمارة ٣/ ١٤٧٩ (٢٥٨١).

ﷺ يقول: قمن أتاكم وأمرُكم جميعٌ عـلى رجلٍ واحد، يريدُ أن يشُقَّ عصاكم أو يفَرِّقَ جماعَتكم، فاقتلوه، (١)

(191)

### أبو عبد الله، طارق بن أشيم والد أبي مالك الأشجعيّ رضي الله عنه (۱)

حديثان:

٣١١٧ ـ أحدهما: من رواية أبي مالك الأشجعيّ عن أبيه طارق بن أشيم قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من قال لا إله إلاّ الله، وكفرَ بما يُعبدُ من دون الله، حرُمٌ مالُه ودمُه، وحسابُه على الله»(٣).

وأوّلُ حديث أبي خالد الأحمر ينزيد بن هارون عن أبني مالك، «من وحدّ الله. . . . ثم ذكر مثله (٤).

٣١١٨ ـ الثاني: من رواية أبي مالك الأشجعي أيضاً عن أبيه طارق قال: كان السرجلُ إذا أسلم علم عسلمه رسول الله عليه السملاة، شمّ أمره أن يمدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهمّ اغْفِرْ لي، وارحمني، وعافني، وارزُقْني» (٥)

وفي رواية يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ وأتاه رجلٌ، فقال: «قُلْ: اللههم اغفِرْ لي، فقال: يسارسولَ الله، كيفَ أقولُ حين أسسألُ ربّي؟ قال: «قُلْ: اللههم اغفِرْ لي، وارحمني، وعافني، وارزُقني – ويجمعُ أصابعَه إلا الإبهام ـ فإن هؤلاء تجمعُ لك دُنياك وآخرتَك» (٢)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) مسلم ۳/ ۱۶۸۰.

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٩٢، والرياض ١٣٩، والجمع بين الصحيحين ١/ ٢٣٤، والإصابة ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٣, ٤) مسلم - الإيمان ١/ ٢٣ (٢٣). (٥, ١) مسلم - الذكر والدعاء ٤/ ٢٠ (٢٦٩٧).

# قُطْبَة بن مــــالك رضي الله عنه(۱)

#### حديث وأحد:

٣١١٩ ـ من رواية زياد بن علاقة عنه قــال: صلَّيْتُ وصلَّى بنا رسول الله ﷺ، فقرأ: ﴿ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتُ ۞ فجعلْتُ أُرَدُّدُهَا، ولا أدرى ما قال(٢).

وفي حديث شُعبة عن زياد بن علاقة عن عمّه \_ يعنى قُطْبة أنّه صلَّى مع النبيّ ﷺ الصَّبح فقرأ في أوّل ركعة: ﴿والنّخل باسقات﴾ وربما قال ﴿ق﴾(٣).

### (197)

# سُويد بن مُقَرِّن، أبو عليّ

سكن الكوفة، قاله أبو بكر الإسماعيلي. وقيل: كُنيته أبوعديّ، رضي الله عنه (٤)

٣١٢٠ من رواية معاوية بسن سُويد بن مقرّن قال: لطمتُ مولى لنا فهربتُ، ثمّ جئت قبلَ الظهر، فصليتُ خلفَ أبي، فدعاه ودعاني، ثم قالَ: امتثل منه (٥)، فعفا، ثمّ قال: كُنّا بني مُقرّن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم (١) واحدةٌ، فلطَمَها أحدُنا، فبلغ ذلك النبيّ ﷺ، فقال: «أعتقوها» قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال: «فيستخدموها(٧) فإذا استغنوا عنها فليُخَلُّوا سبيلها» (٨)

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٩، و والرياض ٣٤٦، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٤٢٤، والإصابة ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) مسلم \_ العبلاة ١/ ٢٣٢ (٥٧) (٣) مسلم \_ العبلاة ١/ ٢٣٧

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٣٩١، والرياض ١٢١، وألجمع بين رجال الصحيحين ١/١٩٦، والإصابة ٢/٢٥

<sup>(</sup>٥) استثل منه: اقتص منه (٦) الحادم يقال للذكر والأنثى.

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطات، وفي مسلم افليستخدموها»

<sup>(</sup>٨) مسلم - الأيمان ٣/ ١٢٧٩ (١٦٥٨).

وفي رواية هلال بن يساف قال: عجلَ شيخٌ فلطمَ خادماً له، فقال له سويد بن مُقرِّن: عجزَ عليك إلا حُرُّ وجهها، لقد رأيتُني سابعَ سبعة من بني مقرِّن، مالنا خادمٌ إلا واحدة، لطمها أصغرُنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتِقَها(١).

وفى رواية شعبة عن حُصين عن هلال بن يساف قال: كنا نبيعُ البَرَّ في دار سويد مُـقَرَّن أخي النَّعمان بن مُقَرَّن، فخرجَتْ جاريةٌ فقالتْ لرجل منا كلمة، فلطَمَها، فغضبَ سويدٌ، ثم ذكر نحو ما قبله (٢).

وفى رواية شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمُك؟ قلتُ: شعبة. قال محمد : حدَّثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرّن: أنّ جارية لطمها إنسان، فقال له سويد: أما عكمت أن الصورة محرّمة؟ وقال: لقد رأيتني وإنبي لسابع إخوة لي مع رسول الله عليه وما لنا خادم غيرُ واحد، فعمد أحدُنا فلطمه، فأمرنا رسول الله عليه أن نعتقها (٣).

### (۱۹۷) خين أن الماه

### عثمان بن أبى العاص الثَّقَفي رضي الله عنه (<sup>١)</sup>

### ثلاثة أحاديث:

الله ﷺ : "إذا أمَمْتَ قوماً فأخفً بهم الصلاة » (٥).

وفي رواية موسى بسن طلحة عن عثمان بن أبسي العاص أن رسول الله ﷺ قال

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/۱۲۷۹.

<sup>(</sup>٢ ، ٣) مُسلِّم ٣/ ١٢٨٠ . وفي مسلم: قان تعتقه،

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٣٣٨، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٩٨، والإصابة ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الصلاة ١/ ٢٤٢ (٨٦٤).

له: «أُمَّ قومَك، فمن أمَّ قومَه فَلْيُخَفِّف، فإنَّ فيهم الكبيرَ، وإن فيهم المريضَ، وإنَّ فيهم الضعيفَ، وإنَّ فيهم ذا الحاجــة، وإذا صلّى أحـدُكم وحدَه فليُصلُّ كيفَ شاء» (١).

٣١٢٢ ـ الثاني: من رواية الزُّهري عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص: أنه شكا إلى رسول الله ﷺ وجعاً يـجدُه في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله ﷺ: "ضع يدك على الذي تَأْلَمُ من جسدك، وقُلْ: باسم الله ـ ثلاثاً ـ وقُلْ سبع مرات: أعوذُ بالله وقدرته من شرَّ ما أجدُ وأحاذره(٢)

٣١٢٣ الثالث: من رواية أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشَّخِير، عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: قلت : يارسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، وقراءتي يَلْبِسُها علي . فقال رسول الله ﷺ: «ذاك شيطان يقال له خنزَب، فإذا أحسَستُه فتعوَّذُ بالله منه، واتْفُلُ على يسارك ثلاثاً». ففعلْتُ ذلك فأذهبه الله عني (٢)

(19A)

# هشام بن عامر الأنصاريّ رضي الله عنه (٤)

حديث واحد:

٣١٢٤ من رواية حُميد بن هلال عن رهط، منهم أبو الـدَّهماء وأبو قـتادة قالوا: كنا نَمُرُّ على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين، فقال ذات يوم: إنكم لتُجاوزونني إلى رجال ماكانوا بأحضر مني لرسول الله ﷺ، ولا أعلم بحديثه

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/ ۳٤۱

<sup>(</sup>٢) مسلم بالسلام ٤/٨٧٨ (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٣) السابق (٣- ٢٢).

<sup>(</sup>٤) التلقيح ٢٠٤، والرياض ٢٦٩،:والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٥٠، والإصابة ٣/ ٥٧٣.

مني، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مابينَ خلقِ آدمَ إلى قيامِ الساعة خلقٌ أكبرُ من الدّجّال»(١)

وفي حديث عبيد الله بن عمرو عن أيوب مثله، غير أنه قال: «أمرٌ أكبرُ من الدّجّال»(٢)

(199)

# عتبة بن غَزوان، أبو عبدالله رضي الله عنه(٣)

#### حديث واحد:

سحق بن عمرو \_ وكان قد أدرك الجاهلية \_ قال: خطبنا عتبة بن غزوان \_ زاد إبن إسحق بن عمرو \_ وكان قد أدرك الجاهلية \_ قال: خطبنا عتبة بن غزوان \_ زاد ابن إسحق: وكان أميراً على البصرة \_ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد أذنت بصرم، وولّت حذاء (٤)، ولم يبق منها إلا صبابة (٥) كصبابة الإناء، يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذُكر لنا أن الحجر يُلقى في شفير (١) جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُدرك لها قعراً، والله لتملكن ، أفعج بثم ولقد ذُكر لنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً، ولياتين عليها يوم وهو كظيط (٧)من الزحام.

ولقد رأيتُني سابعَ سبعة مع رسول الله ﷺ، مالنا طعامٌ إلا ورقُ الشَّجر، حتى

<sup>(</sup>۱) مسلم الفتن ٤/ ٢٣٦٦ (٢٩٤٦). (٢) مسلم ٤/ ٢٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٢٣٨، والجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٩٩، والإصابة ٢/٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) الصُرم: الذهاب والانقطاع. والحلّاء: المسرعة. (٤) الصبابة: البقية

<sup>(</sup>٦) في مسلم اشفة، وكتب على حاشية ج أن في نسخة اشفة، والشفير: الحافة

<sup>(</sup>٧) الكظيظ: الممتلىء.

قَرِحُتُ أَسْدَاقُنَا، فَالتَّقَطَتُ بُردةً، فَشَقَقَتُهَا بِينِي وبِينَ سَعَدَ بِنَ مَالَّكَ، فَاتَّزَرَتُ بِ بنصفها، واتَّزَرَ سَعَدٌ بنصفها، فما أصبح اليوم منّا أحدٌ إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار، وإني أعوذُ بالله أن أكونَ في نفسي عظيماً، وعندَ الله صغيراً، وإنها لم تكن نبوّةٌ قط إلا تناسخت حتى يكونَ آخر عاقبتها ملكاً، وستَخبرون وتُجربون الأمراء بعدنا (١)

وحديث وكيع عن قُرَّة بَن خالد مختصر: لقد رأيتُني سابع سبعة مع رسول الله على الله عن ا

· (Y++)

# عبدالله بن السَّخِّير بن عوف بن مالك بن ربيعة أبو مُطَرِّف رضي الله عنه (٣)

حديثان:

٣١٢٦ أحدهما: من رواية أبي العلاء يزيد بن الشُّخِّير عن أبيسه قال: صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ، فرأيتُه نَخَعَ، فدلكها بنعله اليسرى(٤)

٣١٢٧ - الشاني: من رواية مُطَرِّف بن عبدالله بن الشَّخَير عسن أبيمه قال: التبتُ النبيَّ عَلَيْهُ وهو يقرأ ﴿ الهاكم التكاثر ﴾ قال: «يقولُ ابنُ آدم: مالي مالي. قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنَيْت أو لَبِسْت فابلَيْت، أو تصدَّقْت فأمضَت ﴿ (٥)

<sup>(</sup>١) مسلم \_ الزهد ٤/ ٢٢٧٨ (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم ٤/ ٢٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٣٣٣، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٤٦/١، والإصابة ٢١٦٦٪.

<sup>(</sup>٤) مسلم- المساجد ١/ ٣٩٠ (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) مسلمُ- الزهد ٢٢٧٣/٤ (٢٩٥٨).

### (٢٠١) حنظلة بن الرَّبيع الأُسيديّ الكاتب رضي الله عنه(١)

#### حديث وأحد:

وفي حديث عبد الوارث، عن سعيد الجُريري: كنّا عند رسول الله عَلَيْ فَلْكُرَ النّار، ثم جئتُ إلى البيت فضاحكُتُ الصبيانَ، ولاعبْتُ المرأة. قال: فخرجتُ فلقيت أبا بكر فذكرتُ ذلك له فقال: وأنا قد فعلتُ مثل ما تَذْكُرُ. فلَقينا رسولَ الله عَلَيْ ، فقلْتُ: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: «مه»(٤). فحدَّثُتُه بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلْتُ مثل ذلك: فقال: «يا حنظلة، ساعةً ساعةً. لو كانتُ

<sup>(</sup>١) التلقيح ٣٩٠، والرياض ٥٦، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ١١٠، والإصابة ٧٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) عافْسنا: حالجنا واشتغلنا.

<sup>(</sup>٣) مسلم- التوبة ١١٠٦/٤ (٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) مه: ما تقول؟ أو: اسكت.

تكونُ قلوبُكم كما تكونُ عند الذَّكر لصافَحَتْكم الملائكةُ حتى تسلِّمَ عمليكم في الطريق»(١).

(۲۰۲) الأغــرّ المُـــزَنــيّ رضي الله عنه<sup>(۲)</sup>

#### حديث واحد:

٣١٢٩ من رواية أبسي بردة عن الأغرّ المُزنسيّ - وكانت له صحبة - أن رسول الله على قال: «إنه ليُغانُ<sup>(٣)</sup> على قلبي، وإني لأستغفرُ الله في اليوم مائة مرّة» (٤).

وقد أخرجه البخاري في «التاريخ» عن حجّاج بن منهال عن شعبة عن عمرو ابن مرة قال: سمعت أبا بردة أنه سمع رجلاً يقال له الأغرَّ، يحدّث ابن عمر، سمع النبي كَالِيُّة يقول: «تُوبوا إلى الله، فإنّي أتوب بلى الله في اليوم مائة مرّة»(١).

وأخرجه في «التاريخ» أيضاً عن حجاج عن حماد عن ثـابت عن أبي بردة عن الأغرّ- أغرّ بني مُزينة أن النبي على قال: «ليُغـانُ على قلبي، حتى استغفر الله مائة مرّة» (ولم يخرجه في الجامع، وهو لاحقٌ بشرطه فيه.

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۱۰۷/٤.

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٣٨٨، والرياض ٣٦، والجمع بين رجال الصحيحين ٤٨/١، والإصابة ١/٧٠.

<sup>(</sup>٣) يغان: يغشى قلبَه غفلةٌ، ويصيبه فتور.

<sup>(</sup>١٤٥) مسلم- الذكر والدعاء ٤/ ٧٥- ٢ (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٧،٦) التاريخ الكبير ٢/ ٤٣.

### $(\Upsilon \cdot \Upsilon)$

# معاوية بن الحكم السُّلميّ رضي الله عنه (۱)

### حديث واحد يجمع أطرافاً:

سلمة بن عبدالرحمن بعضه، وهو بطوله من رواية عطاء ابن يسار عن معاوية بن الحكم قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله على المعارة ابن عطس رجل من القوم، فقلت عرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي وفعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني (٢)، لكني سكت . فلما صلى رسول الله على الخابي هو وأمي ، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني (٣)، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله على الله المعلى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله على المسلم المس

قلتُ: يا رسولَ الله، إنّي حديثُ عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منّا رجالاً يـأتون الكُهّان. قال: «فلا تأتسهّم». وقال: ومنّا رجال يتـطيّرون. قال: «ذاك شيءٌ يـجدونه فـي صدورهم، فـلا يصدنّـهم»(٤)قال: قـلتُ: ومنّا رجال يَخُطُّون (٥). قال: «كان نبيُّ منِ الانبياء؟ فمن وافق خطّه فذاك».

قال: وكان لي جاريةٌ ترعى غنماً قبـلَ أحد والجوانيّة، فاطّل عت ذات يوم فإذا الذّب تد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجلٌ من بني آدم آسف كما يأسفون، لكن

<sup>(</sup>١) التلقيح ٤٠١، والرياض ٢٦١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٤٩١، والإصابة ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) أي: لما رأيتهم غضبت.

<sup>(</sup>۳) كهرنى وقهرنى: نهرنى.

<sup>(</sup>٤) أي لا يمنعهم التطيّر عن إمضاء ما يريدون.

<sup>(</sup>٥) الخطّ: نوع من الكهانة، يكون بوضع خطوط في الارض .

صككتُها(١) صكةً، فأتيت رسول الله على فعظم ذلك على قلت: يا رسول الله، أفلا أُعْتِقُها؟ قال: «أثن الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أَعْتَقُها؛ فإنها مؤمنة»(٢).

وقد أخرجه البخاري في كتابه في «القراءة خلف الإمام» عن مسدَّد بن يحيى عن الحبحاج المصوّاف وهو من شرطه، ولم يتّفق له إخراجه في الجامع الصحيح (٣).

# (۲۰٤) عبدالله بن سر جس المُزَنيّ رضي الله عَنه (٤)

### ثلاثة أحاديث:

٣١٣١ - أحدها: من رؤاية عاصم الأحول قال: رأيتُ النبي الله ، وأكلتُ معه خبراً ولحماً ، أو قال: ثرينداً . قال: فقلتُ له: يا رسول الله ، غفر الله لك (٥٠) . قال: «ولك» . قال: فقلت له: أستغفر لك رسول الله ؟ قال: نعم . ولك ، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠ ﴾ [محمد] قال: ثم دُرْتُ خلفَه ، فنظرتُ إلى خاتم النبوّة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى ، جُمْعاً عليه خِيلانٌ كأمثال الثاليل (١٠) .

<sup>(</sup>١) الأسف: الغضب. وصكّ: ضرب ويده مبسوطة.

<sup>(</sup>٢) مسلم- المساجد ١/ ٣٨١ (٣٥٠) كاملاً. وورد مفرّقاً في السلام ٣/ ١٧٤٨، ١٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) القراءة خلف الإمام ٢٠.

٤٠) التلقيح ٣٩٨، والرياض ٣٣٣، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٤٦/١، والإصابة ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من طبعة مسلم (قال: فقلت له. . . ولك) الفضائل ٤/ ١٨٣٣ (٢٣٤٦).

 <sup>(</sup>٦) ناغض الكتف: أعلاه. جمعاً: أي كجمع الكفّ، بعد جمع الأصابع وضمّها. والخيلان جمع خال:
 الشامة. والثاليل جمع تُؤلُول: الحبّ الذي يظهر في الجسد.

٣١٣٢ - الثاني: عن عاصم الأحول عن عبدالله بن سرجس قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر يتعوذُ من وعثاء السَّفَر، وكابة المُنقَلب، والحَور بعد الكور<sup>(١)</sup>، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد<sup>(٢)</sup>.

ومن الرُّواة من قال عن عاصم الأحول ، في أوّله: «اللهم َّ إني أعوذُ بك من وعده السفر الاَّ).

٣١٣٣ - الثالث: عن عاصم عن عبدالله بن سَرجِس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلّى ركعتَين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ قال: «يا فلانُ، بأي الصّلاتَين اعتدَدْت، أبصلاتِك وحدَك، أم بصلاتِك معنا؟»(٤).

(Y·a)

### قَبيصة بنِ مُخارِق بن عبدالله الهلاليّ وزُهير بن عمرو الهلالي رضي الله عنهما (٥)

#### حديث واحد:

٣١٧٤ – من رواية أبي عشمان النَّهديّ عنهما قالا: لما نزلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ الْأُقْرَبِينَ (٢١٤﴾ [الشعراء] انطلقَ رسولُ الله ﷺ إلى رَضْمة (٢) جبل فعلا أعلاها

 <sup>(</sup>١) في جاالكون، وهما روايتان في الحديث، وهذه أشهر. ومعناهما متقارب. ينظر المنووي ٩/١٦٩،
والتطريف ٣٥.

<sup>(</sup>٣،٢) مسلم- الحج ٢/ ٩٧٩ (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم -صلاة المسافرين ١/ ٤٩٤ (٧١٢).

 <sup>(</sup>٥) ينظر في قبيصة: التلقيح ٣٩٩، والرياض ٢٤٦، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٤٢/١، والإصابة ٢١٥٤/١ وفي زهير: التلقيح ٣٩٣، والرياض ٨٩، والجمع بدين رجال الصحيحين ١٥٤/١، والإصابة ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) الرَّضمه: الحجارة المجتمعة.

حجراً، ثم نادى: «يا بني عبد منافاه، إني نذيرٌ لكم، إنما مثَلَي ومَثَلُكم كمثَلَ رجل أتى العسدو، فجعل يهتِف: يا صباحاه، (٢).

### \* \* \* (۲۰۲) قَبيصة بن مُخارق وحده

#### حديث واحد:

٣١٣٥ من رواية كنانة بن نُعيم العدوي عن قبيصة بن مُخارق الهلالي قال: تحمَّلْتُ حَمالَة (٣)، فأتيتُ رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أقمْ حتى تأتينا الصدقةُ فنامرَ لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة، إنّ المسألة لاتحلّ إلاّ لأحد ثلاثة: رجل تحمَّلَ حَمالة، فحلّت له المسألة حتى يُصيبَها ثم يُسك. ورجل أصابته جائحة (٤) اجتاحتُ ماله، فحلّت له المسألة حتى يُصيبَ قواماً من عيش أو قال سداداً (٥) من عيش، ورجل أصابته فاقة (٦)، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا (٧)من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيبَ قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سيصة سحّت (٨)، يأكلها صاحبها سيحتاً (١)،

<sup>(</sup>١) يربأ: يحفظ.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الإيمان ١٩٣/١ (٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) تحمل : أي استدان مالاً ليصلح بين الناس.

<sup>(</sup>٤) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمن أو المال.

<sup>(</sup>٥) القوام والسُّداد: ما تقوم به الحيلة، ويسدُّ الحاجة.

<sup>(</sup>٦) الفاقة: الفقر.

<sup>(</sup>٧) الحجا: العقل

<sup>(</sup>٨) الْسُحْت: الحرام.

<sup>(</sup>٩) مسلم- الزكاة ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤).

### أبو رفاعة العدوي، تميم بن أسيد بن عبد مناة

يقال ابن أسَد. ويقال: ابن أسيد بالفتح، والأشهر أسيد بالضم، رضي الله عنه. قاله عبدالغني بن سعيد(١).

### حديث وأحد:

النبي النبي وهو يخطبُ ، قال: فقلتُ: يا رسول الله ، رجلٌ غريسبٌ جاء يسألُ عن النبي وهو يخطبُ ، قال: فقلتُ: يا رسول الله ، رجلٌ غريسبٌ جاء يسألُ عن دينه ، لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي وسولُ الله الله الله وترك خطبته حتى انتهى إلي ، فأتي بكرسي حسبتُ قوائمه حديداً. قال: فقعدَ عليه رسولُ الله الله الله ، وجعلَ يعلمُه الله ، ثم أتى خُطبته فأتم آخرَها (٢).

# (Y•A)

### أبو زيد، عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه (٣)

#### حديث واحد:

٣١٣٧ - من رواية علباء بن أحمر (٤) قال: حدَّثني عمرو بن أخطب قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الفجرَ، وصعدَ المنبرَ، فخطَ بَنا حسى حضرَتِ الظُّهُر، فنزل

<sup>(</sup>١) ينظر التلقيح: ٣٨٩، والرياض ٢٨١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢١٤١، والإصابة ٧٠/ وينظر المؤتلف والمختلف لعبد الغني ٤.

<sup>(</sup>٢) مسلم- الجمعة ٢/ ٩٩٥ (٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) الرياض ٢٣٧، والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧٢، والإصابة ٢/ ٥١٥،٤/٧٨.

<sup>(</sup>٤) (ابن أحمر) ساقطة من ل.

فصلًى ، ثم صعد المنبَر فَخَطَبَنا حتى حضرت العصرُ، ثم نزلَ فصلًى، ثم صعد المنبَرحتى غربت الشمسُ، وأخبرنا بما كان وبما هو كائنٌ، فأعلَمُنا أحفظُنا(١).

#### حديث واحد:

٣١٣٨ – من رواية أبي المَليح عن نُبيــشة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيامُ التَّشريقِ أيامُ أكلِ وشُرب وذُكرِ لله»(٣).

وفيه عند أبي بكر البرقاني زيادة، من حديث خالد الحذّاء عن أبي المَـليح عن نبيشـة الهذلي أن رسول الله عَلَيْ قال: ﴿ إِنَّا كَنَا نَهَيْنَاكُم عَنِ الأَضَاحِي فُوقَ ثَلاثَةُ حَتَى يَسَعَكُم نُسُكُكُم، فقد جاءَ الله بالسَّعَة، فكُلُـوا وادَّخِروا واتَّجِروا، ألا وإنَّ هذه الآيام أيامُ أكلِ وشرب وذكر الله تعالى».

وهكذا أخرجه أبو داود عن مسدّد عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء(٤).

وقد أخرج له أبو بكر البرقاني في كتابه المخرَّج على الصحيحين حديثاً آخر في العتيرة (٥) من حديث هُـشيم عن خالد الحدَّاء عن أبي المَليح عن نُبيشة. ولم أره فيما عندنا من كتاب مسلم! لا ذكرَه أبو مسعود في هذه الترجمة (١).

<sup>(</sup>١) مسلم- الفتن ٢٢١٧/٤ (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) التلقيح ٢٠٤، والرياض ٢٦٤، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥٣٦، والإصابة ٣/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) مسلم- الصيام ٢/ ٨٠٠ (١١٤١)

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود– الأضاحي ٣٤٣/٣٤ (٣٨١٣)، وهو أيضاً في سنن النسائي– الفرع والعتيرة ٧/ ١٧٠، والمسند ٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) العثيرة ممّا كان يعمل قبل الإسلام: وهي شاة تذبيح في رجب.

<sup>(</sup>٦) ولم يذكره المزّي في التحقة ٩/٥.

وقد أخرجه أبو داود في «السنن» من حديث خالد الحذّاء عن أبي قِلابة عن . أبي المَليح عن نُبيشة(١).

(۲۱۰)

### عياض حمار بن عَرْفَجَة ابن نَاجية بنَ عقال المُجاشعي رضي الله عنه (۲)

### حديث واحد:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود– الأضاحي ٣/ ٢٥٥ ( ٢٨٣٠) وهذا أيضاً في سنن النسائي– الفرع والعتيرة ٧/ ١٦٩، وسنن ابن ماجة– الذبائح ٢/ ١٥٧ (٣١٦٧)، والمسند ٥/ ٧٥.

 <sup>(</sup>۲) التلقيح ۳۹۸، والرياض ۲٤٠، والجمع بين رجال الصحيحين ۱/۱،٤٠١ والإصابة ٣/٤٨، وتتمة الجامع
 ۲۲۲/۲

<sup>(</sup>٣) أي كل ما أعطى الله عباد حلال ، رداً على بعض ما حرَّموا.

<sup>(</sup>٤) اجتالتهم: ذهبت بهم.

<sup>(</sup>٥) لا يغسله الماء: أي يحفظ في الصدور.

استخرِجْـهُم كما أخرجوك، واغزُهـم نُعِنْك وأنفِقْ فسنـنفقُ عليك، وابعـث جيشاً نبعث خمسةً مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك».

قال: "وأهل الجنة ثلاثةً: ذو سلطان مُقسط مُتَصَدَّق موفَّق. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وعفيف مُتَعَفِّف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر (١) له، الذي هم فيكم تبعاً لا يَتبعون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يَحفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يُصبح ولا يمسي إلا وهو مخادعك عن أهلك ومالك وذكر البُخْل أو الكذب، والشنظير الفحاش (٢).

زاد في حديث مطرعن قتادة عن مطرّف: «وإن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحدٌ على أحد، وقال في حديثه: «وهم فيكم تَبعًا لا يبغون أهلاً ولا مالاً، فقلت: وكيف يكون ذلك يا أبا عبدالله (٣)؟ قال: نعم، والله لقد أدركتُهم في الجاهلية، وإن الرجل ليرعى على الحيّ ما به إلا وليدتهم فيطؤها (٤).

# (۲۱۱) رجلٌ من أصحاب النبي ﷺ

#### حديث واحد:

من رواية أبي سَلَمة بن عبدالرحمــن وسليمان بن يَسار عن رجل من المنابي عليه عليه المنابع الله عليه المنابع المنابع عليه المنابع الم

<sup>(</sup>١) الزبر: العقل.

<sup>(</sup>۲) مسلم- الجنة ٤/ ٢١٩٧ (٥٢٨٦) .

<sup>(</sup>٣) وهو مطرّف.

<sup>(</sup>٤) مسلم ٢١٩٨/٤.

في الجاهلية<sup>(١)</sup>.

وفي رواية ابن جُريج عن الزّهري عنهما بهذا الإسناد مثله. وزاد: وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناسٍ من الأنصار في قتيل ادّعُوه على اليهود<sup>(٢)</sup>.

وفي حديث صالح عن ابن شهاب عنهما عن ناسٍ من الأنصار عن النبي ﷺ مثله(٣).

#### \* \* \*

### بقيت ثلاثة أحاديث:

٣١٤١ - منها مسند خزيمة بن ثابت في «الطاعون»، وقد تقدّم في مسند أسامة، لاشتراكه معه في روايته (٤).

٣١٤٢ – والثاني: حديث رافع بن عمرو الغفاري: أن رسول الله ﷺ قال: «إن بعدي من أمّتي – أو سيكون بعدي قوم يقرؤون القرآن لا يُجاوزُ تراقيهم، يُخرجون من اللّين» وقد تقدّم في مسند أبي ذر لاشتراكه معه أيضاً في روايته (٥).

٣١٤٣ والثالث: حديث ابن عبّاس عن رجل من الأنصار في النّجم الذي رُمي بمثل رُمي به فاستنار، فقال رسول الله ﷺ: «ماكُنتُم تقولون في الجاهليّة إذا رُمي بمثل هذا؟..» الحديث بطول. وقد تقدّم في مسند ابن عباس من رواية على بن الحسين عنه (٦). وهناك أخرجه أبو مسعود الدمشقي، وكان يلزمه إخراجه ها هنا.

# آخر مافي الصحيحين من حديث المُقلِّين والحمد لله ربِّ العالمين

<sup>(</sup>۱-۳) مسلم- القسامة ٣/ ١٢٩٥ (١٦٧٠). والقَسامة أن يُقسم خمسون من أولياء المقتول على استحقاق اللّم، أو خمسون من أهل المتَّهم بنفي التهمة عنه.

<sup>(</sup>٤) ينظر الحديث ٢٧٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر الحديث ٣٧٦. (٦) ينظر الحديث ١٢٢٠.

### فهرس المسانيك

| أرقام أحاديثه      | الصحـــابي           | رقم المسند |
|--------------------|----------------------|------------|
|                    | [تابع المكثرين]      |            |
|                    | أبو هريرة            | ۸٠         |
| AF17 - 7937        | المتَّفق عليه إ      |            |
| 7000 - 7897        | أفراد البخاري        |            |
| 7 <b>VV</b> \$ -   | أقراد مسلم           |            |
|                    | * * *                |            |
|                    | [مسانيد المقلين]     |            |
| 7774-7770          | العبّاس بن عبدالمطلب | ۸۱         |
| 777)-77 <b>7</b> - | الفضل بن العباس      | ٨٢         |
| , ۲۷۸۳–۲۷۸۲        | عبدالله بن جعفر      | ۸۳         |
| 3847-7847          | عبدالله بن الزبير    | ٨٤         |
| ***********        | أسامة بن زيد         | ۸٥         |
| 7117-7117          | خالد بن الوليد       | ٨٦         |
| 3127-1127          | عبدالرحمن بن أبي بكر | ۸۷         |
| YA1A-YA1V          | عمر بن أبي سلمة      | ۸۸         |
| 777777             | عامر بن زبيعة        | ۸۹         |
| 1787-3787          | المقداد بن الأسود    | ٩.         |
| 7 <b>.</b> 7.7.7   | بلال بن رباح         | 91         |
| <b>*</b>           | أبو رافع             | 97         |
| 7A&!-YAYY          | إسلمان الفارسي       | 94         |
| 782-7881           | خبّاب بن الْأَرْتُ   | 9 &        |
|                    |                      |            |

| أرقام أحاديثه                          | الصحابي                    | رقم المسند |
|----------------------------------------|----------------------------|------------|
| YA E V                                 | عبدالله بن زمعة            | 90         |
| 140V-YAEA                              | جبير بن مطعم               | 47         |
| 10AY-37AY                              | المسور بن مخرمة            | 97         |
| 0                                      | حکیم بن حزام               | ٩٨         |
| PFAY-YVAY                              | عبدالله بن مالك، ابن بحينة | 99         |
| 7447-344Y                              | أبو واقد                   | ١          |
| 444-444                                | المسيّب بن حزن             | 1.1        |
| 1447-PVAY                              | سفيان بن أبي زهير          | 1.4        |
| <b>Y</b> AA •                          | العلاء بن الحضرمي          | ١٠٣        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الصعب بن جثّامة            | ۱۰٤        |
| 7887-7887                              | السّائب بن يزيد            | ١٠٥        |
| <b>۸۸۸۲-Р</b> ۸۸۲                      | عمرو بن أميّة الضّمريّ     | 1.7        |
| · PAY-YPAY                             | أبو شريح الخُزاعي          | ١٠٧        |
| 4444                                   | خفاف بن إيماء              | ١٠٨        |
| 3987                                   | أبو سفيان بن حرب           | ١٠٩        |
| 0PAY-V-PY                              | معاویة بن أبی سفیان        | 11.        |
| X • P Y - P / P Y                      | المغيرة بن شعبة            | 111        |
| 797-3797                               | عمرو بن العاص              | 117        |
| 7977970                                | عبدالله بن عمرو            | 115        |
| 1447-1441                              | عوف بن مالك                |            |
| YYP7-AYP7                              | واثلة بن الأسقع            | 1          |
| 7990-7979                              | عقبة بن عامر               | 117        |

| أرقام أحاديثه | الصحـــابي                 | رقم المسند |
|---------------|----------------------------|------------|
| 7999-7997     | أبو ثعلبة الخشنى           | 117        |
| 77            | أبو أمامة، صُدَيّ بن عجلان | 114        |
| Υ··λ-٣··ν     | عبدالله بن بسر             | 119        |
| ٣٠٠٩          | أبو مالك (أبو عامر)الأشعري | 17.        |
| 4.11-4.1.     | أبو مالك الأشعري           | 171        |
|               | * * *                      |            |
|               | أفراد البخاري              |            |
| W. 17         | سعد بن معاذ                | ١٢٢        |
| ۳٠١٣          | سويد بن النعمان            | ۱۲۳        |
| 4.15          | ثابت بن قیس                | 178        |
| W·1V-W·10     | رفاعة بن رافع              | 170        |
| W-19-W-1A     | و قتادة بن النّعمان        | 177        |
| ٣٠٢٠          | عبدالله بن رواحة           | ١٢٧        |
| 4.41          | ابو سعيدبن المعلّى         | ۱۲۸        |
| 4.11          | عبدالرحمن بن جبر           | 179        |
| ٣٠٢٣          | مغن بن يزيد                | ۱۳۰        |
| 4.48          | محمود بن الربيع            | 171        |
| T·7V-T·70     | أبو سروعة،عقبة بن الحارث   | ١٣٢        |
| ٣٠٢٨          | عبدالله بن تعلبة           | ١٣٣        |
| <b>7.</b> 49  | مرداس الأسلمي              | ١٣٤        |
| ٣٠٣٠          | الحكم بن عمرو              | 140        |
| ٣٠٣١          | عمرو بن سلمة               | ١٣٦        |

| أرقام أحاديثه    | الصحــــابي             | رقم المسند |
|------------------|-------------------------|------------|
| 4.41             | زاهر الأسلمي .          | ۱۳۷        |
| 4.44             | أهبان بن أوس            | ۱۳۸        |
| 4.48             | عمرو بن الحارث الخزاعي  | 189        |
| W·W7-W·W0        | عبدالله بن هشام         | 18.        |
| ₩ • ₩٧           | شيبة بن عثمان الحجبيّ   | 181        |
| *· * 4 – * · * A | عمرو بن تغلب            | 187        |
| 7.8.             | سلمان بن عامر الضّبيُّ  | 184        |
| 13.7-73.7        | المقدام بن معد يكرب     | 188        |
| 7.54             | محمد بن إياس بن البُكير | 120        |
| 4-88             | سنين، أبو جميله         | 127        |
| 7 . 27 - 7 . 20  | احزن                    | 127        |
| 4.50             | عمرو بن ميمون الأودي    | ١٤٨        |
| ۸۵ - ۳           | أبو رجاء العطاردي       | 189        |
| 4.54             | وحشي                    | ١٥٠        |
|                  | محمد بن مسلمة           | 101        |
|                  | النعمان بن مقرن         | 107        |
| 4.0.             | سعيد بن المسيب          | 104        |
| 4.01             | عبد الرحمن بن أبي ليلي  | 108        |
| 4.01             | عبد الرحمن بن جابر      | 100        |
| 4.04             | سراقة بن مالك           | ١٥٦        |
|                  | * * *                   |            |
|                  |                         |            |

| أرقام أحاديثه | الصحـــابي                | رقم المسند |
|---------------|---------------------------|------------|
|               | آفراد مسلم                | 21         |
|               | عبد المطلب بن ربيعة       |            |
| W. 08         | هشام بن حکیم بن حزام      | 107        |
| ٣٠٥٥          | صفوان بن أميّة            | ۱٥٨        |
| ٣ ٥٦          | الشريد بن سويد الثقفي     | 109        |
| T. 0A-T. 0V   | نافع بن عبّبة بن أبي وقاص | 17.        |
| ٣٠٥٩          | مطيع بن الأسود            | 171        |
| W.7.          | أبو محذورة، سمرة بن معير  | 177        |
| ۳۰٦١          | أبو سريحة ، حذيفة بن أسيد | 175        |
| 7.77-7.77     | سبرة بن معبد              | 371        |
| 35.7          | عبد الله بن السائب        | 170        |
| T. 70         | عبد الله بن حذافة         | ١٦٦        |
| 7.77          | معمر بن عبد الله          | .: NTV     |
| 7.17-7-10     | عامر بن وائلة             | ١٦٨        |
| 7.44.19       | عمير، مولى آبي اللحم      | 179        |
| <b>****</b>   | عبد الله بن أنيس          | 17.        |
| ۳٠٧٢          | أبو اليسر، كعب بن عمر     | 171        |
| ٣.٧٣          | حمزة بن عمرو الأسلمي      | 177        |
| T-VE          | عمرو بن عَبسة             | ۱۷۳        |
| T.V0          | ذؤيب بن حلحلة             | 178        |
| <b>₹.</b> ∀₹  | أبو مرثد، كنّاز بن الحصين | 140        |
|               |                           |            |

| أرقام أحاديثه                                 | الصحـــابي                   | رقم المسند |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|
| ۳.۷۷                                          | فضالة بن عُبيد               | ۱۷٦        |
| W · V 9-W · VA                                | النّواس بن سمعان             | 177        |
| <b>*</b> · <b>A</b> Y <b>- *</b> · <b>A</b> · | إياس بن ثعلبة                | ۱۷۸        |
| ۳ · ۸۳                                        | صُهیب بن سنان                | 149        |
| <b>ም - ለ</b> ٦– <b>ም</b> - ለ٤                 | اسفينة                       | ۱۸۰        |
| ₩.٨٧                                          | ثوبان                        | ۱۸۱        |
| T · 4V-T · AA                                 | تميم بن أوس الدّاريّ         | ١٨٢        |
| W - 9A                                        | سفيان بن عبد الله الثقفيّ    | ۱۸۳        |
| 4.44                                          | المستورد بن شدّاد            | 188        |
| 71-1-71-                                      | عبد الرحمن بن عثمان          | ١٨٥        |
| 41.4                                          | أبو بصرة، جميل بن بصرة       | ነልገ        |
| ٣١٠٣                                          | ربيعة بن كعب الأسلميّ        | ١٨٧        |
| 3 . 14                                        | وائل بن حجر                  | ١٨٨        |
| 711T1.0                                       | عمرو بن حُريث                | 149        |
| 4114-4111                                     | عمارة بن رؤية                | 19.        |
| 7118-7117                                     | عدي بن عميرة                 | 191        |
| 7110                                          | عرفجة بن شريح                | 197        |
| ٣١١٦ .                                        | طارق بن أشيم                 | ۱۹۳        |
| <b>*</b> 11A- <b>*</b> 11 <b>V</b>            | قطبة بن مالك                 | 198        |
| 7119                                          | .سوید بن مقرّن               | 190        |
| ۳۱۲۰                                          | عثمان بن أبي العاص الثَّقَفي | 197        |
|                                               |                              |            |

| أرقام أحاديثه |      | الصحـــابي             | قم المسند |
|---------------|------|------------------------|-----------|
| T177-T171     |      | هشام بن عامر           | 194       |
| 3717          |      | عتبة بن غزوان          | 19%       |
| 7140          | ,    | عبد الله بن الشُّخِّير | 199       |
| T17V-T177     |      | حنظلة بن الربيع        | ۲         |
| TITA          | •    | الأغرّ المزنعيّ        | Y . 1     |
| 4179          |      | معاوية بن الحكم        | Y Y       |
| ייי דוְד.     |      | عبد الله بن سرجس       | . 7.4     |
| דודד-דודו     |      | قبيصة بن مخارق         | 3 - 7.    |
| 3717          |      | وزهير بن عمرو          | 7.0       |
|               |      | قبیصة بن مخارق         |           |
| 7170          |      | أبو رفاعة العدوي       | ۲٦        |
| דיוויץ        |      | عمرو بن أخطب           | Y · Y     |
| * TTV         |      | نبيشة الهذلي           | Y - A     |
| 4144          |      | عياض بن حمار           |           |
| rira          |      | رجل من أصحاب النبي ﷺ   | 71.       |
| 418.          | •    | * * *                  | 711       |
|               | V 4. | <i>i</i> ;             | 4         |
|               |      |                        |           |
|               |      |                        |           |
|               |      |                        |           |
|               |      |                        | 0         |
| 1 4           |      |                        |           |